# إضرف المائين المرائدة المائين المرائدة المائين المرائدة المائين المائ

تأليف الفقير إلى رحمة ربه وعنوه محم*الأمين بن محمت للختار* الجنب كني الشنقيطي

طبع على نفقة الحسن صاحب المعالى الشبخ محمر بن عَوضٌ بن لاَدِن محمر بن عَوضٌ بن لاَدِن رحمه الله وقفاً لله على طلبة العلم

الغبئرء الثالث

## حقوق الطبع محفوطة للمؤلف

الطبعة الثانية ١٤٠٠ م - ١٩٧٩ م

### بسم الله الرحمت الرحيم

# سُلُولَة هُولِهُ وَكُلُ

قوله تعالى: ﴿ السر . كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾
اعلم أن العلماء اختلفوا فى المراد بالحروف المقطعة فى أوائل السور
أختلافاً كثيرا ، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحداً من تلك الأقوال ،
وسنذكر الحلاف المذكور وماير جحه القرآن منه بالاستقراء فنقول ، وباقه
جل وعلا نستعين .

قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه ، كما بينا في «آل عبران » ومن روى عنه هذا القول: أبوبكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، والربيع بن خيثم ، واختاره أبو حاتم والشعبى ، وسفيان الثورى ، والربيع بن خيثم ، واختاره أبو حاتم بن حبان . وقيل : هي أسماء المسور التي افتتحت بها ؛ وعن قال بهذا القول : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ويروى مايدل لهذا القول عن عجاهد . وقتادة ، وزيد بن أسلم . قال الزيخشرى في تفسيره : وعليه إطباق الأكثر . ونقل عن سيبويه أنه نص عليه . ويعتصد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة : أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «الم » السجدة ، و «هل أتى على الإنسان » .

ويدل له أيضاً قول قائل محد السجاد بن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما يوم الجمل ، وهو شريح بن أبى أوفى العبسى ، كما ذكره البخسارى فى صحيحه فى أول سورة المؤمن :

يذكرنى حاميم والرمح شاجر فهلا تلاحاميم قبل التقدم

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للا شتر النخمى قائلاً: إنه الذى قتل محمد ابن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه لمدلج بن كعب السمدى ، ويقال كعب بن مدلج. وذكر الزبير بن بكار: أن الاكثر على أن الذى قتله عصام ابن مقشعر. قال المرزبانى: وهو الثبت ، وأنشد له البيت المذكور وقبله:

وأشعث قوام بآيات ربه قليل الآذى فيا ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قيصه فر صريعاً لليدين وللفم على فير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لا يتبع الحق يندم يذكرنى حاميم .. البيت ، اه من فتح البارى .

فقوله: ﴿ يَذَكُرُ فِي حَامِيمٍ ﴾ . بإعراب ﴿حَامِيمٍ ۗ إعرابُ مَا لَا يَنْصَرَف ـ فَبُهُ الدّلالة على ما ذكر نا من : أنه اسمالسورة .

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وبمن قال بهذا: سالم بن عبدالله، والشعبي، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى السكبير، وروى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما وعنه أيضاً: أنها أفسام أقسم الله بها، وهي من أسمائه. وروى نحوه عن عكرمة.

وقيل: هي حروف ، كل وإحد منها من اسم من أسمائه جل وعملا، فالآلف من « الم » مثلا: مفتاح اسمائه ، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم: مفتاح اسمه بجيد ، وهكذا . ويروى هذا عن ابن عباس ، وابن مسمود ، وأبي العالية . واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة ، وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز :

قلت لها تنى فقالت لى قاف لاتحسبى أنا نسينـا الإيجاف فقوله: « قاف » أى وقفت. وقول الآخر:

بالحير خيرات وإن شراً فا ولا أريد الشر إلا أن تا يعنى: وإن شراً فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتنى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين. قال القرطبي : وفي الحديث ( من أعان على قتل مسلم بشطركلمة ) الحديث و قال سفيان : هو أن يقول في أقتل : ا ق ، إلى ضير ماذكرنا من الأفوال في فواتح السور ، وهي نحو ثلاثين قولا .

أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطمة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الحلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطمة التي يتخاطبون بها . وحكى هدذا القول الرازى في تفسيره عن المبرد ، وجمع عن المحققين ، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب ، ونصره الزمخشرى في الكشاف . قال ابن كثير : وإليه ذهب الشيخ الإمام العسلامة أبو العباس ابن تيمية ، وشيخنا الحافظ المجتهدأ بو الحجاج المزى ، وحكاه لي عن ابن تيمية .

ووجه شهادة استقراء القرآن لهدا القول: أن السور التي افتتحت بالحروف المقطمة الانتصار للقرآن بالحروف المقطمة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لاشك فيه. وذكر ذلك بمدها دائماً دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن، وأنه حق.

قال تمالى فى البقرة: ﴿ الم ﴾ وأتبع ذلك بقوله: ﴿ ذلك السكتاب لاريب فيه ﴾ وقال فى آل عمران ﴿ الم ﴾ وأتبع ذلك بقوله: ﴿ الله لا إله إلا هوالحى القيوم ، نزل عليك السكتاب بالحق ﴾ الآية ، وقال فى الاعراف: ﴿ المص ﴾ ثم قال: ﴿ كتاب أنزل إليك ﴾ الآية ، وقال فى سورة يونس: ﴿ الر ﴾ ثم قال: ﴿ تلك آيات السكتاب الحسكم ﴾ ، وقال فى هذه السورة السكريمة التى نحن بصددها \_ أعنى سورة هود ﴿ الر ﴾ ثم قال: ﴿ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حسكيم خبير ﴾ ، وقال فى يوسف: ﴿ الر ﴾ ثم قال: ﴿ تلك آيات السكتاب المبين ، إنا أنزلناه قرآنا عربيا ﴾ الآية ، وقال فى الرعد: ﴿ المر ﴾ ثم قال: ﴿ تلك آيات السكتاب السكتاب والذى أنزلناه إليك من ربك الحق ﴾ وقال فى سورة الر الم ثم قال: ﴿ تلك آيات السكتاب والذى أنزلناه إليك من ربك الحق ﴾ وقال فى سورة الر الم ثم قال: ﴿ كتاب أنزلناه إليك من ربك الحق ﴾ وقال فى سورة الر الم ثم قال: ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى

النور ﴾ الآية : وقال في الحجر: ﴿ الر ﴾ ثم قال : ﴿ تَلَكُ آيَاتِ الـكتابِ وقرآنَ مبين ﴾ وقال في سورة طه ﴿ طه ﴾ ثم قال: ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ القرآن لتشقى ﴾ وقال في الصعراء : ﴿ طسم ﴾ ثم قال ﴿ تلك آيات الكتاب المبين . لعلك باخع نفسك ﴾ الآية . وقال في النمل: ﴿ طس ﴾ ثم قال : ﴿ تَلَكَ آيَاتَ القرآنَ وكَـتَـاب مبين ﴾ وقال في القصص ﴿ طسم ﴾ ثم قال ﴿ تلك آيات الكتاب المبين . تتلو عليك من نبا موسى وفرعون ﴾ الآية . وقال في لقان ﴿ الم ﴾ ثم قال ﴿ تَلْكُ آيات الـكتاب الحكيم . هدى ورحمة للمحسنين ﴾ وقال في السجدة ﴿ الم ﴾ ثم قال ﴿ تنزيل الكتابُ لاريب فيه من رب العالمين ﴾ وقال في يس ﴿ يس ﴾ ثم قال ﴿ والقرآن الحكيم ﴾ الآية وقال في ص ﴿ ص ﴾ ثم قال ﴿ والقرآن ذى الذكر ﴾ الآية وقال في سورة المؤمن ﴿ حم ﴾ ثم قال ﴿ تَنزيل الكِتناب منالله العزيز العليم ﴾ الآية . وقال في فصلت ﴿ حم ﴾ ثم قال ﴿ تَنزيل مَن الرحمِــــ الرحيم • كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ﴾ الآية وقال في الشورى ﴿ حم عسق﴾ ثم قال ﴿ كذلك يوحى إلبك وإلى الذين من قبلك ﴾ الآية وقال في الزخرف ﴿ حم ﴾ ثم قال ﴿ والكتاب المبين \* إنا جعلناه قرآنا عربيا ﴾ الآية وقال في الدخان ﴿ حم ﴾ ثم قال ﴿ والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة ﴾ الآية وقال في الجائية ﴿ حم ﴾ ثم قال ﴿ تَنزيل الـكتاب من اقدالمزيز الحكيم \* إن في السموات والارض لآيات للمؤمنين ﴾ وقال في الاحقاف ﴿ حَمُّ ﴾ ثم قال ﴿ تَنزيل الكتاب من اقه العزيز الحكيم \* ماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴾ الآية . وقال في سورة ق ﴿ قَ ﴾ ثم قال : ﴿ والقرآن الجنيد ﴾ الآية .

وقد قدمناكلام الأصوليين فى الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا . وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المسكى غالباً ، والبقرة وآل عمران مدنيتان ، والغالب له الحكم ، واخترنا لبيان ذلك سورة هود ؛ لأن دلالتها على المعنى المقصود فى غاية الظهور والإيضاح : لأن قوله تعالى ﴿كتاب أحكمت آياته

ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ بدـ د قوله ﴿ الر ﴾ واضح جداً فيها ذكر نا ـ والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ أَلَا تُعبِدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّى لَـكُمْ مَنْهُ نَذَيْرُ وَبَشْيَرٍ ﴾

هذه الآية السكريمة فيما الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل المرآن من أجلها: هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ، ولايشرك به في عبادته شيء ، لآن قوله جل وعلا: ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، ألا تعبدوا إلا الله ﴾ الآية \_ صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الحبير لأجل أن يعبد الله وحده . سواه قلنا أن « أن » هي المفسرة . أو أن المصدر المنسبك منها رثمن صلتها مفعول من أجله ، لأن ضابط « أن » المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنا معني القول ، ولا يكون فيه حروف القول .

ووجهه فى هذه الآية أن قوله : ﴿ أَحَكَمْتُ آيَاتُهُ تُمْفُصَلْتُ ﴾ فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول ، فيكون تفسير ذلك هو : ألا تعبدوا إلا الله .

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من وأن » وصلتها مفعول له فالأمر واضح . فعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولايشرك به شيء ، ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الآنبياء ﴿ قل إنما يوحى إلى أنما إله حكم إله واحد فهل أنتم مسلون ﴾ ، ومعلوم أن لفظة وإنما من صبغ الحصر ، فسكان جميع ما أوحى إليه منحصر في معنى و لا إله إلا الله وقد ذكرنا في كتابنا و دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » أن حصر الوحى في آية الآنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع ، لآن شرائع إلانبياء كلهم داخلة في ضمن معنى و لا إله إلا الله » لآن ممناها خلع جميع المعبودات غيراق جل وعلا في جميع أنواع العبادات ، وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات ، فيدخل في خبع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية .

والآيات الدالة على أن إرسال الرسل ، وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جدا ، كقوله : ﴿ وَلَقَدَ بَعْنَا فَى كُلَّ أُمَّةً رَسُولًا أَنْ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَسُولُ إِلاَ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِنَّهُ إِلاَ أَنَا فَاعبدون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَاسْأَلُ مِن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَسُلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَسِلْنَا مِن وَلِهُ وَلَهُ اللهِ عَيْرِ ذَلْكُ مِن الرَّحِن آلِمَةً يَعْبِدُونَ ﴾ إلى غير ذلك مِن الآيات .

وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفانحة ، وسنستقصىالكلام عليه إن شاءالله تمالى في سورة والناس، ، لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسني.

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ اسْتَغَفَّرُوا رَبِّكُمْ ثُمْ تُوبُوا إليه يُمْتَعُكُمْ مُتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجِلُ مُسْمَى ﴾ الآية .

هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى اقه تعسالى من الذنوب سبب لأن يمتح من فعل ذلك متاعا حسنا إلى أجل مسمى ؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه .

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق؛ ورغد الهيش، والعافية في الدنيا، وأن المراد بالاجل المسمى: الموت، ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه برسل السهاء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ وقوله تعالى عن نوح: ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً برسل السهاء عليكم مدراراً، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ من حمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ الآية. وقوله: ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة بركام من السهاء والارض ﴾ الآية . وقوله: ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ ، وقوله: ﴿ ومن يتق الله يجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ إلى غير وقوله : ﴿ ومن يتق الله يجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ إلى غير

قوله تعالى ﴿ أَلَا إِنَّهُم يَثَنُونَ صَدُورَهُمْ لَيُسْتَخَفُوا مِنْهُ إِلَّا حَيْنَ يَسْتَغَشُونَ ثيابِهُم يَعْلُمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلَيْمٍ بِذَاتِ الصَدُورِ ﴾

يبين تعالى فى همذه الآية الكريمة . أنه لا يخنى عليه شيء ، وأن السر كالعلانية هنده ، فهو عالم بما تنظوى عليه الضائر ومايعلن ومايسر ، والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا ، كقوله : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ وقوله جل وعلا : ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ﴾ وقوله : ﴿ فلنقصن عليهم بعلم وما كناغائبين ﴾ عنوله : ﴿ وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السياء ﴾ الآية . ولا تقلب ورقه من المصحف الكريم إلا وحدت فيها آية بهذا الممنى .

#### تنبيه مهم

اعلم أن الله تبارك و تعالى ما أنزل من السهاء إلى الارض واعظا أكبر ، و لا زاجراً أعظم مما تضمنته هدده الآيات الكريمة وأمثالها فى القرآن ، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه ، رقيب عليهم ، ليس بغائب هما يفعلون . وضرب العلماء لهذا الواعظ الآكبر ، والزاجر الاعظم مثلا ليصير به كالمحسوس ، فقالوا ؛ لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال ، سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما ، وسيافه قائم على رأسه ، والنطع مبسوط للقتل ، والسيف يقطر دما ، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه والسيف يقطر دما ، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه في الملك وأزواجه ، وهو ينظر إليه ، عالم بأنه مطلع عليه ؟ الا ، وكلا الله جيع الحاضرين يكونون خانفين ، وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم ، ساكنة بل جميع الحاضرين يكرنون خانفين ، وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم ، ساكنة جوارحهم خوفاً من بطش ذلك الملك .

ولاشك ــ وقة المثل الأعلى ــ أن رب السموات والأرض جل وعلا

أشد علماً ، وأعظم مرافبة ، وأشد بطشاً ، وأعظم نسكالا وعقوبة من ذلك الملك ، وحماه في أرضه محارمه . فإذا لاحظ الإنسان الصعيف أن ربه جلوعلا ليس بغائب عنه ، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوى لان قلبه، وخشى اقه تعالى ، وأحسن عمله قه جلا وعلا .

ومن أسرار هدفه الموعظة المكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحدكمة الني خلق الحلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا ، ولم يقل: أيهم أكثر حملا ، فالابتلاء في إحسان العمل ، كا قال تعالى في هدفه السورة الكريمة : ﴿ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ الآية .

وقال في الملك : ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاوهو المعزيز الغفور ﴾ .

ولاشك أن العافل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلي أي يختبر: بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار، ولهذه الحركمة السكبرى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليعلمه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ أخبر في عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الحلق لأجل الاختبار فيه ، فبين النبي صلى اقه عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ، والزاجر الاكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخنى عليه شيء بما يفعل خلقه ، فقال له : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة ﴿ أَلَا إِنَّهُم يَتُنُونَ صدورهم ﴾ وقوله ﴿ يستغشون ثبابهم ﴾ وفيمرجع الصمير في قوله : ﴿ منه ﴾ .

فقال بعض العلماء : معنى ﴿ يثنون صدورهم ﴾ يزورون عن الحق ، وينحرفون عنه ، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره ، ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره ، وطوى عنه كشحه . بهمذا فسره الزمخشرى في الكشاف .

قال مقيده — عفا اقه عنه — وهذا المعنى معروف فى كلام العرب ، فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشىء والميل عنه ، ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه .

فمن الأول قوله ، ذى الرمة غيلان بن عقبة العدوى عدى الرباب : خليل عوجا بارك الله فيكما على دارمى من صدور الركائب تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الاجرار تقضى ذمامة صاحب يعنى : اثنيا صدور الركائب إلى دارمى .

و من الثاني قول الشنفرى :

أفيموا بني أمى صدور مطبكم فإنى إلى قوم سواكم الأميل. وقول الآخر:

اقوم لام زنباع أقيمى صدور العيش شطر بنى تميم وقبل: نزلت هذا الآية الكريمة فى الاخنس بن شريق الثقنى حليف بنى زهرة . كان حلو المنطق، يلتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوى له بقلبه على مايسوء .

وقبل: نزلت فى بعض المنافقين ،كان إذا مر بالنبى صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره ، وطوطاً رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبى صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الإيمان . حكى معناه عن عبد الله بن شداد .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا يكر هون أن يجامعو ا أو يتغرطوا وليس بينهم وبين السهاء حجاب ، يستحيون من الله .

وقال بعض العلماء: معنى « يستغشون ثيابهم » يغطون رءوسهم لاجل كراهتهم استماع كلام الله ، كـقوله تعالى عن نوح : ﴿ وَإِنْ كُلّمَا دَعُوتُهُمُ لَتَغَفّرُ لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ﴾ الآية .

وقيل: كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رءوسهم ، يظنون أنهم إن فعلوا أخفوا به عملهم على الله جل وعلا. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ﴿ ليستخفوا منه ﴾ الآية . وقرأ ابن عباس هذه الآية السكريمة و ألا إنهم تثنونى صدورهم، وتثنونى مصارع اثنونى ، ووزنه افعوعل من الثنى كما تقول الحلول من الحلاوة وصدوره ، فى قراءة ابن عباس بالرفع فاعل تثنونى ، والصمير فى قوله ومنه » عائد إلى الله تمالى فى أظهر القواين . وقيل : راجع إليه صلى الله عليه وسلم كما مر فى الأقوال فى الآية .

قوله تعالى : ﴿وهوالذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن حملا ﴾ .

صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السهاوات والارض لحكمة ابتلاء الحلق ، ولم يخلقهما عبثا ولا باطلا . ونزه نفسه تعالى عن ذلك ، وصرح بأن من ظن ذلك فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار ، قال تعالى : ﴿ وماخلقنا السهاء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ﴾ وقال تعالى : ﴿ أَخْسَبْمُ أَنَما خَلَقْنَاكُم عبثا وأَنَّكُم إلينا لاترجمون \* فتعالى الله الحلق لا إله إلا هو رب العرش السكريم ﴾ وقال ﴿ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ، وقال ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ أَخْرُ نَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّةً مُعْدُودُهُ ﴾ الآية .

المراد بالأمة هنا : المدة من الزمن . ونظيره قوله تعالى : ﴿ وقالالذي نجاً منهما واذكر بعد أمة ﴾ الآية . أي تذكر بعد مدة .

#### تنبيه

استعمل لفظ و الآمة ، في القرآن أربعة استعالات:

الأول: هو ما ذكر نا هنا من استعال الآمة في البرهة من الزمن.
الثانى: استعالما في الجاعة من الناس، وهو الاستعال الغالب، كقوله
﴿ وجد عليه أمة من الناس يسقون ﴾ الآية، وقوله: ﴿ ولَـكِلَ أَمَّةُ رَسُولُ ﴾ الآية، وقوله ﴿ ولَـكُلُ أَمَّةً رَسُولُ ﴾

الثالث : استمال « الآمة» في الرجل المقتدى به ،كقوله : ﴿ إِن إِبراهيمِ كَانَ أَمَّةً ﴾ الآية .

الرابع: استمال « الآمة » فى الشريعة و الطريقة ؛ كـقوله: ﴿ إِنَا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِن هذه أَمتكم أمة واحدة ﴾ الآية، إلى فير ذلك من الآيات.

قوله تعالى : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزيلتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون ﴾ .

صرح تعالى فى هذه الآية السكريمة : أن من عمل عبلاً يريد به الحياة الدنية أعطاه جزاء عمله فى الدنيا ، وليس له فى الآخرة إلا النار .

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الشورى: ﴿ وَمِنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثُ الدُنِا نَوْتُهُ مَنْهَا وَمَالَهُ فَى الآخرة مِنْ نَصِيبٍ ﴾ ولكنه تعالى بين فى سورة بنى إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا بقوله : ﴿ مِنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ﴾ الآية وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح فى حجلنا ﴿ دَفْعُ إِيهَامُ الاضطرابُ عَنْ آياتُ السكتابِ ﴾ فى السكلم على هذه الآية السكريمة ، ولذلك اختصر ناها هنا .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مَنَ الْآحِرَابِ فَالنَّارُ مُوعِدُهُ ﴾ .

صرح تمالى فى هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لايكفر به أحدكائنا من كان إلا دخل النار . وهو صريح فى عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الحلق . والآيات الدالة على ذلك كثيرة ، كقوله تمالى ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ﴾ ، وقوله : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ ، وقوله : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة المناس ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة المناس ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة المناس ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَلَا تُكُ فِي مُرِيَّةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحُقِّ مِنْ رَبِّكُ ﴾ الآية .

نهى الله جل رُعلا في هذه الآية السكريمة عن الشكف هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله . والآيات الموضحة لهــذا المعنى كشيرة جداً كقوله ﴿ الم \* تنزيل الكتاب لاريب ﴿ الم \* ذلك السكتاب لاريب فيه ﴾ الآية وقوله : ﴿ الم \* تنزيل الكتاب لاريب

فيه من رب العالمين ﴾ ونحو ذلك من الآيات . والمرية : الشك .

قوله تمالى : ﴿ وَالَّكُنَّ أَكُثُّرُ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

صرح تعالى فى هذه الآية السكر بمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون ، وبين ذلك ايساً فى مواضع كثيرة ، كقوله ﴿ وما أكثر الناس ولوحرصت ، ومنين ﴾ وقوله ﴿ وإن تطع أكثر من فى الارض يصلوك ﴾ ، وقوله : ﴿ ولقد صل قبلهم أكثر الاولين ﴾ ، وقوله : ﴿ إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ يَضَاعَفَ لَهُمُ الْمَذَابِ ﴾ الآية .

بين تمالى فى هـذه الآية الكريمة : أن الكفار الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ، لآنهم يعذبون على ضلالهم ، ويعذبوناً يضاً على إضلالهم غيرهم، كما أوضحه تعالى بقوله : ﴿ الذين كيفروا وصدوا عنسبيل الله زدناهم عذا با فوق العذاب بما كانوا يفسدون ﴾ .

وبين في موضع آخر . أن العذاب يضاعف الأنباع والمتبوعين ، وهو قوله في الآعراف ﴿ حَي إِذَا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفا من النار قال لمكل ضعف ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطَيِّمُونَ السَّمَعِ وَمَا كَانُوا يَبْصُرُونَ ﴾ • في هذه الآية الكريمة للملماء أوجه ، بعضها يشهد له القرآن :

الأول \_ وهو اختيار ابن جريرالطبرى فى تفسيره ، ونقله عن ابن عباس ونتادة \_ : أن معنى ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطَيّعُونَ السّمَع ﴾ الآية \_ أنهم لايستطيعُونَ السّمَع ﴾ الآية \_ أنهم لايستطيعُونَ أن يبصروه إبصار مهتد ، لاشتغالهم بالكفر الذى كانوا عليه مقيمين عن استعال جوارحهم فى طاعة الله تعالى ، وقد كانت لهم أسماع وأبصار .

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ وجعلنا لهم سمماً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سممهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ﴾ الآية .

الثاني \_ وهو أظهرها عندي \_: أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية

إنما هو للختم الذى ختم الله على قلوبهم وأسماعهم ، والفشاوة التى جعل على أبصارهم . ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرآ ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

وذلك الحتم والاكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الدكفرو تكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله و بل طبع الله عليها بكفره ﴾ وقوله و فلما زاغرا أزاغ الله قلوبهم ﴾ وقوله و فلما زاغرا أزاغ الله قلوبهم وقوله و في قلوبهم مرض فوادهم الله مرضاً ﴾ الآية وقوله و وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ الآية وقوله و ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾ الآية ـ إلى غير ذلك من الآيات .

الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع أى لشدة كراهيتهم لـكلام الرسل على عادة العرب فى قولهم: لا أستطيع أن أسمع كذا إذا كان شديد السكر اهية والبغض له ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ﴾ وقوله وتعالى ﴿ وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن ﴾ الآية وقوله ﴿ وإنى كلما دعرتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذائهم ﴾ الآية .

الرابع ـ أن « ما » مصدرية ظرفية ، أى يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا ، أى يضاعف لهم العذاب دائما .

الخامس ـ إن ﴿ ما ﴾ مصدرية فى محل نصب بنزع الخافض ، أى يضاعف لهم العذاب بسبب كرنهم يستطيعون السمع والإبصار فى دار الدنيا ، وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه باسماعهم وأبصارهم . وقد قدمنا فى سورة المنساء قول الاخفش الاصفر : بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقاً عند أمن اللبس .

السادس ـ أن قوله ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطَيِّمُونَ السَّمْعُ وَمَا كَانُوا يَبْصُرُونَ ﴾ مِن صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله ، فيسكون متصلا بقوله

﴿ وَمَا كَانَ لَمْمَ مَنَ دُونَ اللّهِ مَنَ أُولِياء ﴾ وتـكون جملة ﴿ يَضَاعَفُ لَمْمَ الْعَذَابِ ﴾ اعتراضية . وتقرير المعنى على هـــذا القول : وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أى الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله . وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون وليا لاحد . ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في الأعراف ﴿ أَلَمْمَ أُرْجِلَ يَشُونَ بِهَا أُمْ لَمْمَ وَيَعْدُونُ بِهَا أُمْ لَمْمَ أَدُونُ يَهِمُونَ بِهَا أُمْ لَمْمَ وَيَعْدُونُ بِهَا أُمْ لَمْمَ وَيَعْدُونُ بِهَا أُمْ لَمْمَ أَدُونُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ الآية ، ونحوها من الآيات .

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن الآية الـكريمة قد تـكون فيها أقوال ، وكلما يشهد له قرآن فنذكر الجميع ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ مثل الفريقين كالآعمى والآصم والبصير والسميع ﴾ الآية. ضرب اقه تعالى في هذه الآية السكريمة المثل للسكافر بالآعمى والآصم ، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير ، وبين أنهما لايستويان ، ولايستوى الآعمى والبصير ، ولايستوى الآصم والسميع ، وأوضح هذا المعنى في آيات كشيرة .

قوله ﴿ وما يستوى الآحمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحياء ولاالاموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع من فى القبور إن أنت إلا نذير ﴾ .

وقوله: ﴿ أَفَنَ يَعَلَمُ أَنَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنَ رَبِكُ الْحَقَ كَنَ هُو أَحَى ﴾ الآية . وقوله: ﴿ إِنْكَ لَاتَسْمَعُ المُوتَى وَلَاتَسْمَعُ الصّمِ الدَّعَامُ إِذَا مَاوِلُوا مَدْبِرِينَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَاكُ اللَّهِ الدِّنِ مُ الرَّاذَانَا بَادَى الرَّاى ﴾ الآية . ذكر تعالى في هذه الآية السكريمة : أن الملا من قوم نوح قالوا له : ما زاك البيك منا إلا الاسافل والاراذل . وذكر في سورة الشعراء ، أن البياع الاراذل له في زعمهم مانع لهم من البياعه بقوله ﴿ أنوَ من لك والبيك الارذلون ﴾ وبين في هذه السورة السكريمة : أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبي أن يطرد أولئك المؤمنين الذين البعوه بقوله : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِهِ وَالسَلَامُ أَنِي أَنْ يَعْلُمُ وَمَا أَنَا بِطَارِهِ

الذين آمنوا إنهم ملافوا ربهم ولكنى أراكم قوما تجهلون وياقوم من ينصرنى من الله إن طردتهم ﴾ الآية . وذكر تعالى عنه ذلك فى الشعراء أيضاً بقوله ؛ ﴿ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَا عَلَى رَبِى لُو تَشْعَرُونَ . وما أنا بطارد المؤمنين ﴾ .

قوله تعالى ﴿ياقوم أرأيتم إنكنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لهاكارهون ﴾

ذكر تعالى فى هذه الآية السكريمة عن نديه نوح: أنه قال لقومه: ﴿ أَرَا يَتُم ﴾ أى أخبرونى ﴿ إِن كُنت على بدنة من ربى ﴾ أى على يقين ونبوة صادقة لاشك فيها ، وأعطانى رحمة منه مما أوحى إلى من التوحيد والهدى ، فخفى ذلك كله عليكم . ولم تعنقدوا أنه حق ، أيمـكنى أن ألزمكم به ، وأجبر قلو بكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التى تفضل الله على بها ، ورحمنى بإيتائها ، والحال أنكم كارهون لذلك ؟ يعنى ليس بيدى توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحاً جلياً لا لبس فيه ، إن لم يهدكم الله جل وعلا إليه .

وَهَذَا اللَّمَى صَرَحَ بِهِ جَلَّ وَعَلَّمْ عَنْ نُوحِ أَيْضًا فِي هَذَهُ السَّورَةُ الْـكَرِيمَةُ بقوله : ﴿ وَلا يَنْهُمُكُمْ نَصْحَى إِنْ أَرْدَتَ أَنْ أَنْصَاحَ لَـكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ

يغويكم هو ربكم ﴾ الآية .

قُولُه تعالى: ﴿ وَيَاقُومُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرَى إِلَاعِلَىٰ اللَّهِ الَّذِيةِ

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لايساً امم مالا فى مقابلة ماجاءهم به من الوحى والمدى ، بل يبذل لهم ذلك الحير العظيم مجاناً من غير أخذ أجرة فى مقابله .

و بين في آيات كثيرة : أن ذلك هوشان الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كمقوله في سبأ عن نبينا صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلُ مَاسًا لَتُكُمْ عَنَ أَجَرَ فَهُو لَـكُمْ إِنْ أَجْرَى إِلَا عَلَى اللهِ ﴾ الآية .

وقوله فيه أيضاً في آخر ص: ﴿ قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ .

وقوله فى الطور و القلم ﴿ أَم تُسَالَهُم أَجِرًا فَهُم مَن مَغْرَمُ مِثْقَلُونَ ﴾ . ( ٢ \_ أشواء البيان ٣ )

وقوله فى الفرقان: ﴿ قُلَ مَا أَسَالُـكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرَ إِلَا مِنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَذَ إلى ربه سبيلا ﴾ .

وةوله فى الانعام: ﴿ قُلَ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَا ذَكَرَى لَلْمَالَمِينَ﴾ وقوله عن هود فى سورة هود: ﴿ ياقوم لاأسالُـكُمْ عَلَيْهُ أَجْرًا إِنَّاجِرِى إِلَا عَلَى الذَى فَطَرَقَى ﴾ الآية .

وقوله فى الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ مِنَا جَرَ إِنْ أَجَرَى إِلَا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة فى يس ﴿ اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لآيسالكم أجرا ﴾ الآية .

وقد بينا رجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى: ﴿ قَلَ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ أَجِراً إِلَا المُودة فِي القربي ﴾ في كتابنا ﴿ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » في سورة سبإ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَاسَالُتُكُمْ مِنْ أَجِرُ فَهُو لَكُمْ ﴾ .

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ماعندهم من العلم مجانا من غير أخذ عرض عن ذلك، وأنه لاينبغي أخذ الاجرة على تعليم كتاب الله تعالى، ولاهلي تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه، فن ذلك مارواه ابن ماجه والبهبق والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال: علمت رجلا القرآن، فأهدى لى قوسا، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غقال: «إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها.

قال البيهتي وابن عبد البر في هذا الحديث : هو منقطع ، أى بين عطية الكلاعي وأبى بن كعب ، وكذلك قال المزى ، وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى اقه عليه وسلم ، وأحله ابن القطان بأن داويه عن عطية المذكور هو عبد الرحن بن سلم وهو بجهول ، وقال فيه ابن حجر فى التقريب: شامى بجهول ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وله طرق عن أبى . قال ابن

القطان: لايثبت منها شيء ، قال الحدافظ وفيها قاله نظر . وذكرى المزى في الأطراف له طرقا منها: أن الذي أفر أني أبي هو الطفيل بن عمرو ، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الاوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال : أفر أني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى الذي صلى الله عليه وسلم وقد تقددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « تقددها من جهنم » الحديث ، وقال الشوكاني أيضاً : وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي . وعن أبي الدرداء عند الداري بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضاً .

ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال أرمى بها في سبيل الله عز وجل ، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سألنه . فأتيته فقلت : يارسول الله ، أهدى إلى رجل قوسا عن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال أرمى عليها في سبيل الله ؟ فقال : « إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار قافيلها » ، وفي إسناده المفيرة أبن زياد الموصلي . قال الشوكاني : وثقه وكبع ويحيى بن معين و تكلم فبه جماعة .

وقال الإمام أحد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبوزرعة الرازى: لايحتج بحديثه اه. وقال فيه أبن حجر في التقريب. المغيرة بن زياد البجلي أبوهشام أوهاشم الموصلي صدوق له أوهام، وهذا الحديث رواه أبوداود من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عنمان وكثير بن عبيد قالا: ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن بشار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسى عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أنم، فقلت ما ترى فيها يارسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: و جرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها يارسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: و جرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات، وهو من رجال مسلم، وأخرج له ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخارى تعليقا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق، كثير التدليس عن

الصنعفاء، والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات فلا بأس به . مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سياني إن شاء الله تعالى .

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضى الله عنها عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « افرأوا القرآن واسألوا الله به ، فإن من بعدكم فوما يقرءون القرآن يسألون به الناس » قال الترمذي في هدا الحديث : ليس إسناده بذلك .

ومنها مارواه أبودارد في سننه: حدثنا وهب بن بقية ، أخبرنا خاله عن حيد الآعرج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن نقرأ القرآن ، وفينا الأعرابي والآعجمي ، فقال : « اقرءوا فكل حسن ، وسيجيء أفوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبدالله بن وهب ، أخبرني عمرو وابن لهيمة عن بكر بن سوادة ، عن وفاء بن شريح الصدفي ، عن سهل بن سعد وابن لهيمة عن بكر بن سوادة ، عن وفاء بن شريح الصدفي ، عن سهل بن سعد الساعدي قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترى فقال « الحمد بنه كتاب الله واحد ، وفيكم الأحمر وفيسكم الأبيض وفيسكم الأسود ، افرءوه فبل أن يقرأه أفوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجم المحمد ولا يتأجله » اه

ومنها مارواه الإمام أحد ، عن عبد الرحن بن شبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اقرءوا القرآن ولاتغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولاتأكلوا به ، ولا تستكثروا به » • قال الشوكاني رحه إلله في نيل الأوطار في هذا الحديث ، قال في بجمع الزوائد رجال أحمد ثقات •

ومنها ما أخرجه الآثرم فى سننه عن أبى رضى الله عنه قال : كنت أختلف إلى رجل مسن قداً صابته علة ، قد احتبى فى بيته اقرئه القرآن ؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة ، فحاك فى نفسى شىء فذكرته للنبى صلى الله عليه وسلم فقال « إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه ، وإن كان يتحفك به فلا تأكله » اه بو اسطة نقل ابن قدامة فى المغنى والشوكانى فى نيل الأوطار . فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لايجوز أخذ الاجرة عليها .

وعن قال بهذا: الإمام أحمد فى إحدى الروايتين ، وأبو حنيفة والصحاك أبن قيس وعطاء ، وكره الزهرى وإسحاق تعليم القرآن بأجر . وقال عبد الله ابن شقيق : هذه الرغف التى يأخذها المعلمون من السحت .

وعن كره أجرة النعليم مع الشرط: الحسن وابن سيرين، وطاوس، والشعبى، والنخمى، قاله فى المغنى، وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي.

ويمن رخص في أجور المعلمين : أبوقلابة ، وأبوثور ، وابن المنذر .

و نقل أبوطالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلى من أن يتوكل له وُلاه السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس فى ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لايقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس، التعليم أحب إلى . وهذا يدل على أن منعه منه فى موضع منعه للكر اهة لا للتحريم، قاله ابن قدامة فى المغنى .

واحتج أهل هذا القول بأدلة منها مارواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى اقه عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت ؛ يارسول الله ، إنى قد وهبت نفسى لك ، فقامت قياماً طويلا ، فقال رجل فقال : يارسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ » فقال : ماعندى إلا إزارى . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك » ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك » ، فالتمس شيئا فقال : ما أجد شيئا ، فقال « التمس ولو خا ا من حديد » فالتمس فلم يحد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « هل ممك من القرآن شيء ؟ » فال نهم ، سورة كذا وكذا يسميها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قد فل نهم ، سورة كذا وكذا يسميها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قد فل نوج تكها بمامك من القرآن » وفي رواية « قد ملكت كما بمامك من القرآن » وفي رواية « قد ملكت كما بمامك من القرآن » وفي رواية « قد ملكت كما بمامك من القرآن » وفي رواية « قد ملكت كما بمامك من القرآن »

فقالوا : همذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمل تعليمه بعض المقرآن لهذه المرأة عوضاً عن صداقها . وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز . ومارد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ، ولم يجعل التعليم صداقاً لها ـ مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : « انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن » وفي رواية لابي داود « علمها عشرين آية وهي امرأنك » .

واحتجوا أيضاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت فى صحيح البخارى من حديث ابن عباس : « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتناب الله » قالوا : الحديث وإن كان وارداً فى الجعل فى الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الآلفاظ لا بخصوص الآسباب . واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الآجرة على التعليم ظاهر .

قال مقيده عفا الله عنه .. : الذي يظهر لى والله تعالى أعلم ، أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن ، والمعقائد ، والحلال والحرام للأدلة الماضية . وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت عال المسلمين ، لآن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لامن قبيل الآجرة . والأولى لمن اغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائدوالحلال والحرام . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ قَلْنَا أَحُلُّ فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوجِينِ أَثْنَينَ ﴾ الآية •

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية السكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين . وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن يسلسكهم أي يدخلهم فيها . فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون ؛ وذلك في قوله ﴿ فإذا جاء أمرنا وفار

التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ﴾ ومعنى ﴿ اسلك ﴾ أدخل فيها من كل زوجين اثنين ؛ تقول العرب : سلكت الشيء في الشيء : أدخلته فيه . وفيه لغة أخرى وهي : أسلكته فيه ، رباعياً بوزن أفعل ، والثلاثية المة القرآن ؛ كقوله : ﴿ فَاسَلُكُ فِيهَا مِن كُلُ زُوجِينِ اثنين ﴾ الآية . وقوله ﴿ اسلك يدك في جيبك ﴾ الآية . وقوله ﴿ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ﴾ الآية . وقوله ﴿ كذلك نسلك في سقر ﴾ الآية ، ومنه قول الشاعر :

وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي :

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة شلاكا تطرد الجالة الشردا قال مقيده \_ عفا الله عنه \_ : الذى يظهر لى أن أصل السلك الذى هو الحيط فعل بمعنى مفعول كذبح بمعنى مذبوح ، وقتل بمعنى مقتول ، لآن الخيط يسلك أى يدخل فى الخرز لينظمه ، كما قال العباس بن مرداس السلمى :

عين تأويها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر كأنه نظم در هند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتثر والله تعالى أعلم.

قوله تعالى : ﴿ وَأَهْلُكُ إِلَّا مِنْ سَبِّقَ عَلَيْهِ الْقُولَ ﴾ الآية .

ذكرجل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أنه أمر نوحا أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول ، أي سبق عليه من الله القول بأنه شتى ، وأنه هالك مع الـكافرين .

ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم ، ولمكنه بين بعد هـذا أن الذى سبق عليه القول: سبق عليه القول: ﴿ وَنَادَى نُوحِ ابنَهُ وَكَانَ فَى مَعْزِلَ يَا نَى اركب مَعْنَا وَلَا تَدَكَنَ مَعَ الـكَافَرِينَ ﴾ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا نى اركب معنا ولا تدكن مع الـكافرين ﴾ و الى قوله ـ ﴿ و حال بينهما الموج ف كان من المغرقين ﴾ و قال فيه أيضاً :

﴿ قِالَ يَانُوحَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهَلُكُ إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرَ صَالَحٌ ﴾ الآية . وقال في أمرأته ﴿ وضرب الله مثلاً للذبن كفروا أمرأة نوح ـ إلى قوله ـ مع الداخلين ﴾ .

قوله تمالى : ﴿ وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربى المفور رحم ﴾ .

ذكر الله تعالى في هدده الآية السكريمة : أن نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الدين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلا : « بسم الله بحراها ومرساها » : أى بسم الله يكون جربها على وجه الماء ، وبسم الله يكون منهى سيرها وهو رسوها .

وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من السكفر الظالمين ، ويسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا ؛ وذلك في قوله: ﴿ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الجدلله الذي نجانا من القوم الظالمين . وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ﴾ . وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله ﴿ والذي خلق الازواج كلها وجعل لسكم من الفلك والانعام مانركبون . فلتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان فلذين سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ .

ومعنى قوله ﴿ مقرنين ﴾ أى مطبقين ، ومنه قول همرو بن معديكرب : لمقد علم القبائل ما عقيل لنا ف النائبات بمقرنينا وقول الآخر :

ركبتم صعبتى أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا وقول ان هرمة :

واقرنت ما حملتنی و لقلما یطاق احتمال الصدیادعدو الهجر قوله تمالی : ﴿ وَهِي تُجْرِي بَهُمْ فِي مُوجِ كَالْجِبَالَ ﴾ الآیة .

ذكر الله تمالى فى هذه الآية الكريمة : أن السفينة تجرى بنوح ومن معه فى ماء عظيم ، أمواجه كالجبال . وبين جريانها هذا فى ذلك الماء الجائل فى مواضع أخر كقوله: ﴿ إِنَا لِمَا طَفَى الْمَا حَلَمُنَاكُمْ فَى الْجَارِيةِ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَا لَمَا طَفَى المَاء حَلَمَاكُمْ فَى الْجَارِيةِ ﴾ وقوله: ﴿ وَفَعْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ

وبين فى موضع آخر: أن أمواج البحرالذى أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضاً بقوله : ﴿ فَانْفُلُقَ فَـكَانَ كُلِ فَرَقَ كَالْطُودُ الْعَظْيَمِ ﴾ والطود المظيم .

قوله تعالى: ﴿وَلِمَا جَاءُ أَمْرُنَا نَجِينًا هُودًا وَالذِينَ آمَنُوا مَعُهُ بِرَحَةُ مِنَا﴾ الآية.
لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودا والذين آمنوا معه عنه
بحيثه . ولسكنه بين في مواضع أخر : أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم .
التي أهلسكهم الله بها فقطع دابرهم ؛ كقوله : ﴿ وَفَي عَادَ إِذَ أَرْسَلْنَا هَلِهِمُ الرَّبِحُ الْعَقْمِ مَانَذُر مِن شيءً أَتَ عَلَيْهِ إِلَا جَعَلْتُ كُلُومِيمٌ ﴾ .

وقوله ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ،سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسو ما ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا صَرْصَرًا فَى يُومُ نَحِسَ مُسْتَمَرَ تَنْزَعُ النَّاسِ كَانْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلُ مُنْقَعِرٌ ﴾ .

وقوله: ﴿ فَأَرْسُلُنَا عَلَيْهُمْ رَيِّمَا صَرْصَرًا فِي أَيَامُ نَحْسَاتُ لِنَذَيْقُهُمْ عَذَابُ الحَزِي ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا جَاءَ أَمْرِنَا نَجِينًا صَالَحًا ﴾ [لآية .

بين هذا الأمر الذى جاء بقوله: ﴿ وَأَخِذَ الذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبِحُوا فى ديارهم جائمين ﴿ كَأَنَ لَمْ يَغْنُوا فِيمَا أَلَا إِنْ تَمُوداً كَفُرُوا رَبِّهُمْ أَلَا بَعْدَا لِمُود ﴾ ونحوها من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا جَاءَتَ رَسَلْنَا إِبْرَاهِيمُ بِالْبَشْرِي قَالُواْ سَلَّامًا ﴾ الآية .

لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة باسحاق ويعقوب في قوله: ﴿ وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ لآن البشارة بالندية الطيبة شاملة الأم والآب ،كما يدل لذلك قوله: ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ .

وقوله ﴿ قالوا لاتخف وبشروه بغلام عليم ﴾ وقوله : ﴿ قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلام عليم ﴾ وقيل : البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط ، وعليه فالآيات المبيئة لهاكقوله هنا في السورة : ﴿ قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ قَالُوا إِنَا أُرْسَلُنَا إِلَى قُومَ بَحْرَمِينَ ۚ ۚ إِلَّا ٓ لَ لُوطٌ ﴾ الآية •

وقوله: ﴿ قَالُوا إِنَا أُرْسَلْنَا إِلَى قُومَ بَحْرُمَيْنَ ﴾ لنرسل عليهم حجارة من طين﴾ وقوله: ﴿ وَلَمَا جَاءَت رَسَلْنَا إِرَاهِمُ بِالْبَشْرِى قَالُوا إِنَا مَهْلُـكُوا أَهُلَّ هُـذُهُ الْقُرِيَةُ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالَمَيْنَ ﴾ .

والظاهر القول الأول: وهذه الآية الآخيرة تدل عليه لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى، لآنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي « لمما » كما ترى .

قوله تمالى : ﴿ فَمَا لَبِكَ أَنْ جَاءُ بِمَجَلَ حَنَيْدُ فَلَمَا رَأَى أَيْدِيهُم لَا تَصَلُّ إِلَيْهُ سَكُرُهُمْ وَأُرْجِسَ مِنْهُم ﴾ الآية .

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على رسل الملائك وكان يظنهم صيوفا من الآدميين ، أسرع إليهم بالإتيان بالقرى وهولحم عجل حنيد \_ أى منضج بالنار وانهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة فقالوا لاتخف وأخبر وه بخبرهم . وبين فى الذاريات: أنه راغ إلى أهله \_ أى مال إليهم \_ فجاء بذلك العجل وبين أنه سمين ، وأنه قربه إليهم ، وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم : « ألا تأكلون » وأنه أوجس منهم خيفة وذلك فى قوله : ﴿ هل

أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالسلام قوم منسكرون \* فراع إلى أهله فجاء بمجل سمين . فقربه إليهم قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفة ﴾ الآية .

#### تنبيه

يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة . منها ــ تعجيل القرى لقرله ﴿ فَمَا لَبْتُ أَنْ جَاءَ بِعَجَلَ حَنْيَذَ ﴾ .

ومنها – كون القرى من أحسن ماعنده ، لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتى السمين المنضح .

ومنها ـ تقريب الطمام إلى الضيف .

ومنها - ملاطفته بالكلام بغاية الرفق، كقوله ﴿ أَلَا تَا كُلُونَ ﴾ .

ومعنى قوله ﴿ نَـكُرُهُم ﴾ أى أنـكرهم أكلهم لعدم، والعرب تطلق نـكر وأنـكر بممنى واحد وقد جمعهما قول الاعشى :

وأنكرتى وماكان الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا

وروى عن يونس : أن أبا عمرو بن العلاء حدثه : أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الاعشى . والله تعالى أعلم .

قوله تعالى ﴿ قالت ياريلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هـذا لشيء صحيب ﴾ بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم لمـا بشرت بالولد وهي عجوز ، ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك ، ولكنه بين ما فعلت في الذاريات بقوله ﴿ فأفبلت امرأته في صرة عجوز عقيم ﴾ وقوله « في صرة » أي ضجة وصيحة . وقوله « فصكت وجهها وجهها » أي لطمته .

قوله تعالى ﴿ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يَجَادُلْنَا فِي قُومُ لُوطٌ ﴾ .

لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط ، ولكنه أشار إليه

فى العنكبوت بقوله ﴿ قالوا إِنَا مَهَلَكُو أَهُلَ هَـَذُهُ القَرِيَةُ إِنْ أَهُلُهَا كَانُوا ظالمين \* قال إِنْ فَهَا لُوطًا قالوا نَحَنَ أَعْلَمُ بَمْنَ فَيَهَا لَنْنَجَيْنَهُ وَأَهُلُهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ ﴾ الآية .

فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه عن هذا بقولهم ﴿ نحن أعلم بمن فيها ﴾ الآية.

و نظير ذلك قوله ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَامِنَ الْمُؤْمِنَينَ . فَمَا وَجَدَنَا فَيْهَا غَيْرُ بيت مِنَ المُسلمين ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ يَا إِرَاهِيمَ أَعْرَضَ عَنَ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكُو إِنَّهُمْ آتِيهُمُ عذاب غير مردود ﴾ .

هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط ، لا محالة وأنه لا مرد له بينه في مواضع متعددة ، كقوله في هذه السورة الكريمة ﴿ علما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ .

وقوله فى الحجر ﴿ فجملنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ .

وقوله ﴿ وَلَقَدَ أَنُوا عَلَى القرية التَّى أَمَطَرَتَ مَطَرَ السَّوَءُ ﴾ ، الآية . وقوله ﴿ ثُمَّ دَمَرُنَا الآخرين \* وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ﴾

وقوله ( لنرسل عليهم حجارة من طين \* مسومة عند ربك للسرفين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وَلِمَا جَاءَتَ رَسَلْنَا لُوطًا سَيْءَ بَهُمْ وَضَاقَ بَهُمْ ذَرَعًا وَقَالُ هذا يوم عصيب ﴾ .

ذكر الله جل و علا في هذه الآية الكريمة . أن لوطا عليه رعلي نبيناالصلاة والسلام لما جاء ته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق

صدره بها، وأشار فى مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم خرماً وقال هذا يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بنى آدم كما ظنه إبراهيم طيهما الصلاة والسلام. وطر أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة المارط، لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة \_ فن ذلك قوله هنا ﴿ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل الفاحشة المذكورة \_ فن ذلك قوله هنا ﴿ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن كانوا يعملون السيئات قال ياقوم هؤلاء بنائى هن أطهر لـكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضينى أليس منكم رجل رشيد ﴿ قالوا لقد علمت ما لنا فى بنا تك من حق وإنك لتعلم ما نريد ﴾ .

وقوله فى الحجر: ﴿ وجاء أهل المدينة يستبشرون ؛ قال إن هؤلاء صنبنى فلا تفضحون ه واتقوا الله ولا تحزون ؛ قالوا أو لم ننهك عن المالمين ، قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين ؛ لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون ﴾ .

وقوله: « تهرعون » أى يسرعون ويهرولون من فرحهم بذاك ، ومنه قول مهلمل:

فجاءوا بهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الآنوف وقوله: « ولا تخزون » أى لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة ضبني ، والاسم منه: الخزى — بكسر الخاء وإسكان الزاى — ؛ ومنه قول حسان

وادعم عدا الروق – بعسر الماد ريسان في عتبة بن أبي وقاص :

فأخزلك ربى يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق وقال بعض العلماء: قوله « ولا تخزون » من الحزاية ، وهي الحجل

والاستحیاء من الفضیحة ؛ أى لا تفعلوا بضیني ما یکرن سببا فی خجلی واستحیائی ، ومنه قول ذی الرمة یصف ثورآ وحشیا تطارده الکلاب فی جانب حیل من الرمل :

حتى إذا دومت فى الارض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب خزاية أدركته بعسد جولته منجانب الحبل مخلوطابها الغضب يعنى أن هذا الثور لو شاء نجا من الـكلاب بالهرب، ولكنه استحيا وأنف الهمرب فكر راجعا إليها، ومنه قوله الآخر:

أجاعلة أم الثوير خزاية على فرارى أن لقيت بنى عبس والفعل منه : خزى بخزى ، كرضى يرضى . ومنه أول الشاعر : من البيض لاتخزى إذا الربح الصقت بها مرطها أو زايل الحلى جيدها وقول الآخر :

وأنى لا أخزى إذا قبل مملق سخى وأخزى أن يقال بخيل وقوله: « لعمرك » معناه أفسم بحياتك. واقه جل وعلا له أن يقسم ما شاء من خلقه ، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسلم مالا يخفى .

ولا يجوز لمخلوقان يحلف بغير الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » ·

وقوله: « لعمرك » مبتدأ خبره محذوف ، أى لعمرك قسمى . وسمع عن العرب تقديم الراء على اللام فى العمرك فتقول فيها : وحملك ، ومنه قول الشاعر :

رعملك إن الطائر الواقع الذى تعرض لى من طائر اصدوق وقوله: « لني سكرتهم » أى هماهم وجهلهم وضلالهم والعمه: عمى القلب، فعنى « يعمهون » يترددون متحيرين لا يعرفون حقا من باطل ، ولا نافعا من ضار ، ولا حسنا من قبيح .

واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : « هؤلاء بناتي » في الموضعين على أفوال:

أحدها \_ أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط ، ولم برد إمضاء ما قال ، وبهذا قال عكر مة وأبو عبيدة .

الثاني \_ أن المراد بناته اصلبه ، وأن المعنى : دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم

جناتى . وعلى هذا فنزويج السكافر المسلمة كان جائزاً فى شرعه ، كا كانت بناف نبينا صلى الله عليه وسلم تحت السكفار فى أول الإسلام كما هو معروف . وقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الذى زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضى الله عنها إلى زوجها أبى العاص بن الربيع . أرسلته إليه فى فداء زوجها أبى العاص المذكور لما أسره المسلمون كافراً يوم بدر ، والقصة مشهورة ، وقد عقدها الشيخ أحد البدوى الشنقيطى فى مغازيه بقوله فى غزوة بدر :

وابن الربيع صهر هادى الملة إذ فى فداه زينب أرسلت يعقدها الذى به أهدتها له خديجة وزففتها مرحه بعقدها وعددا إليه ان يردها له غدا الخوالقول الثالث - أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه، لان نبى القوم أب ديني لهم ، كا يدل له تعالى فى نبينا صلى الله عليه وسلم : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ وفى قراءة أبى بن كعب : « وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » وروى نحوها عن ابن عباس ، وبهذا القول قال كثير من العلماء.

وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى . أما القرينة التي تقربه فهي :
أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر ، فإذا زوجهن فرجال
بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم فيتمين أن المراد عموم فساء
قومه ، ويدل للعلموم قوله : ﴿ أَتَاتُونَ اللهُ كُرَانَ مِنَ العالمَانِ . وتذرون ماخلق
لَـكُم ربكُم مِن أزواجكم ﴾ وقوله : ﴿ أَتَاتُونَ الرّجالُ شهوة مِن دونَ النساء ﴾ ونحو ذلك مِن الآيات .

وأما القرينة التي تبعده : فهي أن النبي ليس أباً للسكافرات ، بل أبوة الانبياء الدينية للمؤمنين دون السكافرين ، كا يدل عليه قوله : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين ﴾ الآية .

وقد صرح تعالى في الداريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل

بيت واحد وم أهل بيت لوط ، وذلك فى قوله ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فَيُهَا غَيْرِ بَيْتُ من المسلمين ﴾ .

- قوله تعالى : ﴿ قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ، قالوا يالوط إنا رسَل ربك لن يصلوا إليك ﴾ .

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة : أن نبيه لوطا وعظ قومه ونهاهم أن يفضحوه فى ضيفه ، وعرض عليهم النساء وترك الرجال ، فلم يلتفتوا إلى قوله، وتمادوا فيها هم فيه من إرادة الفاحشة فقال لوط : (لو أن لى بكم قوة ) الآية. فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه ، وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين فى القمر أنه تعالى طمس أعينهم ، وذلك فى قوله : (ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذرقوا عذا بى ونذر ) •

قوله تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلُكُ بِقَطْعِ مِنَ اللَّيْلُ وَلَا يَلْتَفْتُ مَنْ عَلَمُ أَحِدُ إِلَا أَمْراً تَكُ إنه مصيبها ما أصابهم ﴾ .

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة : أنه أمر نبيه لوطا أن يسرى بأهله بقطع من الليل ، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل ، أو وسطه أو أوله ، ولكنه بين فى القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر ، وذلك فى قوله : (إلاآل لوط نجيناهم بسحر ) . ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه ، ولكنه بين ذلك فى الحجر بقوله : (فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون )

وقوله تعالى: ﴿ولا يلتفت مندكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ماأصابهم﴾ قرأه جهور القرآء ﴿ إلا امرأنك ﴾ بالنصب ، وعليه فالأمر واضح ؛ لآنه استثناء من الآهل ، أى أسر بأهلك إلا امرأتك فلاتسربها ، واتركها في قومها فإنها هالكة معهم .

م ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع . ﴿ كَانْتُ مِنْ النَّمَا رَبِّنَ ﴾ والغابر : الباقي ، أي من الباقين في الهلاك

وقرأ أبو حمرو وابن كثير . ﴿ إِلَّا امرأتك ﴾ بالرقع على أنه بدل من

و أحدى وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا أمرأته فإنه أوحى إليه أنها هالسكة لا محالة ، ولا فائدة فى نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالسكين . وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بها ، وظاهر قراءة أبو عمر وابن كثير: أنه أسرى بها والتفتت فملكت ، قال بعض العلماء : لما صمعت هدة العذاب التفتت وقالت : واقوماه . فأدركها حجر فقتلما .

قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ الظاهر أن وجه الجمع بين القراء تين المذكور تين أن السر فى أمر لوط. يسرى بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحا بقوم لوط. ، وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذى أصاب قومها لا محالة ، فنتيجة إسراء لوط. بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلاالقولين ، ومالا فائدة فيه كالعدم، فيستوى معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلا ، وأنه أسرى بها وهلكت مع الحالكين .

فعنى القولين راجع إلى أنها هالـكة وايس لها نفع فى إسراء لوط. بأهله ؟ فلا فرق بين كونها بقيت معهم ، أو خرجت وأصابها ماأصابهم . فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب ، فهى ومن لم يسر معه سواء \_ والعلم عند الله تمالى .

وقرله (فأسر بأهلك) قرأه نافع وابن كيثير وفاسر » بهمزة وصل ؟ من سرى يسرى ، وقرأه جمهور القراء وفاسر بأهلك » بقطع الهمزة ، من أسرى الرباعى على وزن أفعل ، وسرى وأسرى : لغتان وقراء تان صحيحتان سبعيتان ، ومن سرى الثلاثية ، قوله تعالى : ﴿ والليل إذا يسرى ﴾ فإن فتح ياه « يسرى » يدل على أنه مضارع سرى الثلاثية . وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان اسرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشمال علمها جامد البرد

فإنه قال : أمرت ، رباعية في أشهر روايتي البيت . وقوله : سارية . اسم فأعل سرى النلائية ، وجمعهما أيضاً قول الآخر ·

حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسرى بفتح تاء « تسرى » واللغتان كثيرتان حدا في كلام العرب. ومصدر الرباعية الإسراء على القياس ، ومصدر الثلاثبة الدرى ـ بالضم ـ على وزن ( ٣ ـ أضواء البيان ٣ )

فعل ـ بعتم ففتح ـ على غير قياس ، ومنه قول عبد الله بن رواحة : عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلى عنهم غيابات الـكرى قوله تعالى : ﴿ إِن موعد الصبح﴾ الآية .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة : أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك الليلة ، وكذلك قال في الحجر في قوله : ﴿ وقضينا إليه ذلك الآمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ وزاد في الحجر أن صبحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق وهو وقت طلوع الشمس بقوله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصبحة مشرقين ﴾ .

قوله تمالى ﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ الآية .

اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافا كثيرا ، والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة . والدليل على أن المراد بالسجيل : الطين قرله تعالى في الداريات في القصة بعينها : ﴿ لفرسل علمهم حجارة من طين \* مسومة عند ربك للمسرفين ﴾ ، وخير مايفسر به القرآن : القرآن . القرآن والدليل على قوتها وشدتها : أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ شديد . وأيضا فإن بعض العلماء قالوا : السجيل والسجين : أختان ، كلاهما الشديد من الحجارة والضرب . ومنه قول ابن مقبل :

ورجلة يضربون ألبيض ضاحية

ضرباً توامى به الابطال سجيناً

وعلى هذا ، فعنى من سجيل : أى من طين شديد القوة · والعلم عنه الله تمالى .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا هِي مِنَ الظَّالَمِينَ بَبِعِيدٌ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان منها كلاهمة يشهد له القرآن ، وواحد يظهر أنه ضعيف . أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن الممنى: أن تلك الحجارة ليست بعيدة من قوم لوط ؛ أي لم تكن تخطئهم قاله القرطى وغيره ؛ لأن هذا يكني عنه قوله تمالى : ﴿ وأمطرنا عليهم حجارة ﴾ ونحوها من الآيات أما الوجهان اللذان يشهد لـكل واحد منهما

قرآن؛ فالأول منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين انبينا؛ فكان عليهم أن يعتبروا بما رقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام، ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محد صلى الله عليه وسلم مثل ما وقع من العذاب بأولنك، بسبب تكذيبهم لوطأ عليه الصلاة والسلام. والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً؛ كقوله: ﴿ وَإِنَّهَا لِبَسِيلِ مقيم \* إِنْ عليهم مصبحين \* وبالليل أفلا تعقلون ) ، وقوله: ﴿ وَإِنَّهَا لَبَسِيلِ مقيم \* إِنْ فَى ذلك لاَية للدَين يخافون العذاب في ذلك لاَية للمؤمنين ﴾ وقوله: ﴿ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب في ذلك لاَية للمؤمنين ﴾ وقوله: ﴿ والقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ﴾ إلى غير ذلك من الأليم ﴾ وقوله: ﴿ والمه القول فالضمير في قوله: « وماهي ، راجع إلى ديار قوم أوط المفهومة من المقام.

الوجه الثاني ـ أن المعنى : وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط مبعيد من الظالمين للفاعلين مثل فعلهم ، فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله .

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى : ﴿ أَفَمْ يُسيرُوا فَى الآرضَ فينظرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم در الله عليهم وللـكافرين أمثالها ﴾ فإن قوله : « وللـكافرين أمثالها » ظاهر جداً فى ذلك ، والآيات بنحو ذلك كثيرة .

#### تنهيه

اختلف العلماء فى عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط ، وسنذكر إن شاء الله أفوال العلماء فى ذلك وأدلنهم وما يظهر رجحانه بالدليل من ذلك فنقول وباقه جل وعلا نستمين :

قال بعض العداء : الحـكم في ذلك : أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً سواء كان محصنين أو بكرين ، أو أحدهما محصناً والآخراً بكراً .

وممن قال بهذا القول: مالك بن أنس وأصحابه ، وهو أحد قولى الشانعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد . وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا

القول ، إلا أن القائلين به اختلفو إ في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة ٠

فقال بعضهم : يقتل بالسيف ، وقال بعضهم : يرجم بالحجارة ، وقال بعضهم : يحرق بالناد .

وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء فى البلد فير مى منه منكسا ويتبع بالحجارة. وحجة من قال بقتل الفاعل و المفعول به فى اللواط مطلقا : ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة والحاكم والبيهتى عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » .

قال ابن حجر : ورجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلامًا اه .

وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس ، فيه أن عمرا المذكور ثقة ، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى .

و يعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس فى للبكر يوجدعلى اللوطية : أنه يرجم . أخرجه أبو داود والنسائى والبيهق .

وبما أخرجه الحاكم وابن ماجة عن أبي هربرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به . أحصنا أو لم يحصنا» . قال الشوكانى : وإسناده ضعيف . قال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله صلى الله وسلم أنه رجم في اللواط ، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: « اقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه عنه ابن عباس وأبو هربرة . أه .

قال الحافظ: وحديث أبى هريرة لايصح، وقد أخرجه البزار من طريق هاصم بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجة عن طريقه بلفظ: « فارجموا الاعلى والاسفل » اه.

وأخرج البيهق عن على رضى الله هنه : أنه رجم لوطيا ، ثم قال : قال الشافعي : وبهذا نأخذ برجم اللوطي مجصناً كان أو غير محصن .

وقال هذا قول ابن عباس قال : وسعيد ابن المسيب يقول : السنة أن برجم اللوطى أحصن أو لم يحصن .

وقال البيهق أيضاً : وأخبرنا أبو نصر بن فتادة ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا : ثنا أبو عمر بن مطر ، ثنا إبراهيم بن على ، ثنا يحيى بن يحيى أنبا عبد العزيز بن أبى حازم ، أنبا داود بن بكر عن محمد بن المنسكدر ، عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنهما فى خلافته يذكر له : أنه وجد رجلا فى بعض نواحى العرب ينكح كا تنسكح المرأة، وأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه، جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك ، فكان من أشدهم يومئذ قولا على بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ماقد علم تم برى أن تحرقه بالنار فاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار . فكتب أبو بكر رضى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار . فكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد رضى الله عنه يأمره أن يحرقه بالنار . هذا مرسل .

وروی من وجه آخر عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن على رضى الله عنه

فى غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالبار .

ويذكر عن ابن أبى ليلى عن رجل من همدان : أن علياً رضى الله عنه رجم رجلا محصناً في عمل قوم لوط . هكذا ذكره الثورى عنه مقيداً بالإحصان. وهشيم رواه عن أبن أبى ليلى مطلقاً اه منه بلفظه .

فَهَذَه حَجْجَ القَائِلَينِ بِقَتْلَ الفَاعَلِ وَالْمُفْعُولُ بِهِ فِي اللَّواطِ .

وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكر ناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفاً.

وحجة من قال : إن قتله بالسيف قوله صلى الله عليه وسلم : « فاقتلوا الفاعل والمفعول به » والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف.

وحجة من قال: إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سميد بن جبير وبحاهد عن ابن عباس : أنه يرجم . وما ذكره البيهق وغيره عن على أنه رجم لوطيا ، ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل تلك الفاحشة بحجارة السجيل .

وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أوجبل ويلق منه كسا ويتبع بالحجارة: أن ذلك هو الذى فعله الحكيم الحبير بقوم لوط ، كم قال: ﴿ فجعلنا عالبها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ﴾.

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا الآخير غير ظاهر ، لآن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده ، بل عليه ، وعلى الكفر ، وتكذيب نبيهم صلى الله عليه وسلم . فهم قد جَمُوا إلى اللواط ما هو أعظم من اللواط ، وهو الـكفر باقه ، وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

القول الثانى ـ هوأن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان بكراً ويغرب سنة ، ويرجم إن كان محصناً . وهذا القول هو أحد قولى الشافمي .

وذكر البيهق عنالربيع بن سليمان: أن الشافعي رجع إلى أن اللواط زنى ، فيجرى عليه حكم الزنى ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمهم الله تعالى . ووواه البيهقي عن عطاء وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ، وهو قول أبي بوسف ومحمد وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة والنخمي والثورى والأوزاعي وغيرهم .

واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهةى عن محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سير بن عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ، و إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن بعقو ب، ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا أبو بدر ، ثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره ، قال الشيخ : ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه ، وهو منكر بهذا الإسناد . انتهى منه بلفظه . وقال الشوكانى رحمه الله في و نيل الارطار ، في هذا الحديث ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم .

وقال البيهةى: لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد. ورواه أبو الفتح الازدى فى الضعفاء، والطبرانى فى الكبير من وجه آخر عن أبى موسى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجمول. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي فى مسنده عنه اه منه.

واستدل القائلون بهذا القول أيضا بقياس اللواط على الزنى بجامع أن السكل إيلاج فرج فى فرج محرم شرعاً ، مشتهى طبعا .

ورد بأن القياس لا يكون فى الحدود ، لانها تدرأ بالشبهات . و الاكثرون على جواز القياس فى الحدود ، وعليه درج فى مراقى السعود بقوله :

والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور

إلا أن قياس اللائط على الزانى يقدح فيه بالقادح المسمى : « فساد الاعتبار » ، لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم : أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقا ، أحصنا أو لم يحصنا ، ولا شك أن صاحب الفطرة السليمة لايشتهى اللواط ، بل ينفر منه غاية النفور بطبعه كما لا يخنى .

القول النالث ـ أن اللائطلاية تل ولايحد حد الزنى ، وإنما يعزر بالضرب والسجن ونحو ذلك . وهذا قول أبى حنيفة .

واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه ، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه أص صحيح ، وأنه من مسائل الاجتهاد ، والحدود تدرأ بالشبهات ، قالوا ولا يتناوله اسم الزنى ، لأن لكل منهما اسماً خاصاً به ، كما قال الشاعر ؛

من کف ذات حر فی زی ذکر کمیا محبان لوطی و زنام

قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما: لأن الداعى فى الزنى من الجانبين بخلاف اللواط، ولأن الزنى يفضى إلى الاشتباه فى النسب وإنساد الفراش بخلاف اللواط. قال فى مراقى السعود:

واستدل أهل هــذا القول أيضاً بقوله تعالى : ﴿ واللذان ياتيانها منسكمٍ فَآذُوهُما ﴾ الآية .

قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: الصب أو الضرب بالنعال. وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأبن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ واللذان يا تيانها منكم ﴾ قال: الرجلان الفاعلان.

و أخرج آدم و البيهتي في سننه عن مجاهد في قوله : ﴿ فَآذُوهُمَا ﴾ يعني سبا ، قاله صاحب ﴿ الدر المنثور ﴾ .

قوله تمالى : ﴿ وَمَا أُرْيِدُ أَنْ أَخَالُهُمُ إِلَى مَا أَنَّهَا كُمْ عَنْهُ ﴾ الآية .

ذكر الله جل وعلا فى حـذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، أنه أخبر قومه : أنه إذا نهاهم عن شيء أنهي هو عنه وأن فعله لايخالف قوله . ويفهم من هذه الآية السكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهاً هما ينهى عنه غيره ، مؤتمراً بما يأمر به خهره .

وقد بين تعالى ذلك فى مواضع أخر ؛ كقوله: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْعِــُ وتنسون أنفسكم ﴾ الآية . وقوله : ﴿ كَبَرَ مَقْتَأَ عَنْدَ اللهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

وفى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضى اقد عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه فى النار ، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه ، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون : ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ 1 فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه ، وأنها كم عن المنكر وآنيه » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : « فتندلق أفتا به » أى تتدلى أمعاؤه .

وأخرج وكيع وابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان وأبو نعيم فى الحلية ، وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان وغيرهم عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأيت ليلة أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من فار، كلما فرضت رجعت . فقلت لجريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء من

آمتك ، كانوا يامرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون » قاله صاحب الدر المنثور . اه . وقد قال الشاعر :

لا تنه عن خِلق وتأتى مثله عار عليك إذا فملت عظيم وقد أجاد من قال :

وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو مريض ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدهى لقبول غيره منه ، كما كال الشاعر :

فإنك إذا ماتأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيــا قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاشْعَيْبُ مَانْفَقَهُ كَثَيْراً مَا تَقُولُ وَإِنَا لِنَراكُ فَيِنَاضِعِيفًا ، ولولاً رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ﴾ .

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة . أن نبيه شعيباً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منعها قهمن الكفار، وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية، والآواصر النسبية من قومه الذين هم كفار .

وهودلیل علی أن المتمسك بدینه قد یعینه الله و یعزه بنصرة قریبه الـكافر، كا تعالى فى مواضع أخر، كفوله فى صالح وقومه : ﴿ قالوا تَقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ﴾ الآية .

فنى الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح عليه و هلى نبينا الصلاة والسلام إلا فى حال الحفاء ، وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم مافعلوا به سوءا ، ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفاً من عصبته ، فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. وقد قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَدِيهَا فَالَوى ﴾ أى آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب .

وذلك بسبب العواطف العصبية ، والأواصر النسبية ، ولا صلة له بالدين ألبتة ؛ فكونه جل وعلا يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بإيواء أبى طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر، ومن ممرات

الك العصبية النسبية فول أبي طااب:

والله ان صلوا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا فاصدع بأمركما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا وقوله أيضاً:

ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ولمذالماكان نبى الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم ، ظهر فيه أثر عدم العصبة ؛ بدابل قوله تعالى عنه ؛ ﴿ قَالَ لَوْ أَنْ لَى بَكُمْ قُوةَ أُو آ وَى إِلَى رَكَنَ شَدِيدٍ ﴾ .

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية إخوانهم السكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم ولم يناصرهم بنوعبد شمس بن عبد مناف و بنو نوفل بن عبد مناف عرف النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب تلك المناصرة التي هي عصبية نسببة لاصلة لهابالدين: فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشم، وقال: « إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام » ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من خمس الغنيمة ، مع أن الجميع الولاد عبد مناف بن قصى .

وقال أبو طالب في بني عبد شمس ربني نوفل :

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لايخيس شميرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والفياطل

والغياطل « بالغين المعجمة » ومراد أبى طالب بهم : بنو سهم بن عمر ر اب هصيص بن كعب اؤى « القبيلة المشهورة من قبسائل قريش » وإنمساً سموا الغياطل ، لأن قيس بن عدى بن سعد بن سهم الذى هو من سادات قريش العظام ، وهو الذى يعنيه عبد المطلب بقوله يرتص ابنه عبد الله وهو صغير :

كما نه فى العز قيس بن عدى فى دار سعد ينتدى أهل الندى تزوج امرأة من كنانة تسمى « الغيطلة » وهى أم بعض أولاده ؛ فسمي

بدر سهم الغياطل ؛ لأن قيس بن عدى المذكور سيدهم .

فهذه الآيات القرآنية ندل على أن الله قد يمين المؤمن بالمكافر الممصبه له ، وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين ، وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل : « اجتن الثمار وألق الحشية في النار » .

فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب و عصبية من كافر ، فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز ؛ لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبنى فلان ونحوها .

وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى تلك الدعرة: ودعوها فإنها منتنة » . وقوله صلى الله عليه وسلم : «دعوها » يدل على وجوب تركها ؛ لآن صيغة أفعل للوجوب إلالدايل صارف عنه ، وليس هنا دليل صارف عنه . ويؤكد ذلك تعليله الآمر بتركها بأنها منتنة ، وما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالآمر بتركه وأنه منةن لا يجوز لاحد تعاطيه ، وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد ، فهى تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض ، قال صلى الله هليه وسلم تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض ، قال صلى الله هليه وسلم يون مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كثل الجسد الواحد ، إذا الشنكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي » .

وإذا تأملت قوله تعالى: ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادو كان من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أوعشيرتهم المحقق أن الروابط النسببة تتلاشى مع الروابط الإسلامية ، وقد قال تعالى : ﴿ إنَّمَا المؤمنون إخرة ﴾ وقال: ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ رولا يخنى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فنحوا البلاد ومصروا الامصار بالرابطة الإسلامية ، لا بروابط عصبية ، ولا بأواصر نسبية .

قوله تعالى: ﴿ خَالَدِينَ فِيهَا مَادَامَتَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَ مَاشَاءُ رَبُّكَ ﴾ الآية. قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة. فقال في كل منهما: ﴿ إِلاَ مَاشَاءُ رَبُّكَ ﴾ ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما، فقال في خلود أهل الجنة: ﴿ عَطَاءً غَيْرِ مِجْدُوذَ ، إِنْ هَذَا لَرْزَقْنَا مَالُهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ .

وقال في خلود أهل النار : ﴿كُلُّمَا خَبْتُ رَدْنَاهُمْ سَعَيْرِ أَ﴾ . ومعلوم أن «كلما » تقتضى التَّكر ار بتكرر الفعل الذي بعدها .

وقد أرضحنا هذه المسألة إيضاحا تاما فى كتابنا « دفع إبهام الاضطراب هن آيات الكتاب » فى سورة الانعام فى الـكلام على قوله تمالى : ﴿ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله ﴾ وفى سورة النبإ فى الـكلام على قوله تمالى : ﴿ لابثين فيها أحقابا ﴾

### بسم اللدالرحمت الرميم

## سُبُور لا يوسُونَ

قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ يُوسَفَ لَا بِيهِ يَا أَبِتِ إِنَّى رَأَيْتِ أَحَدَّ عَشَرَ كُوكِا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ﴾ .

لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا ، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله : ﴿ فَلَمَا دَخُلُوا عَلَى يُوسِفُ آدِى إليه أَبُويِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مَصَرَ إِنَّ شَاءَ الله آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا ﴾ الآية . ومن المعلوم أن رؤيا الآنبياء وحى .

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلُكُ بِحَتَّبِيكُ رَبُّكُ وَيَعْلَمُكُ مِنْ تَأْوِيلُ الْآحَادِيثُ ﴾ .

بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الآحاديث ، وصرح بذلك أيضا فى قوله : ﴿ وكذلك مكنا ليوسف فى الآرض ولنعلمه من تأويل الآحاديث ﴾ .

وقوله: ﴿رَبِ قَدَ آنيتني مِن الملك وعلمتني مِن تأويل الآحاديث} واختلف العلماء في المراد بتأويل الآحاديث .

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك: تعبير الرؤيا، فالاحاديث على هذا القول هى الرؤيا، قالوا: لانها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. وكان يوسف، أعبر الناس للرؤبا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤبا ، كقوله: ﴿ ياصاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خراوأ ما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه تعنى الأمر الذى فيه تستفتيان ﴾

وقوله : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبِعَ سَنَيْنَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمَ فَذَرُوهُ فَى سَنْبُلُهُ - إِلَىٰ قوله ـ يعصرون ﴾

وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الآحاديث معرفة معانى كتب الله وسنن الآنبياء ، وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها ، يفسرها لهم ويشرحها ، ويدلهم على مودعات حكمها .

وسميت أحاديث ، لانها يحدث بها عن أنه ورسله ، فيقال : قال أنه كذا، وقال رسوله كذا ، ألا ترى إلى توله تعالى : ﴿ فَبَأَى حَدَيْثُ بِعَدَهُ يُؤْمَنُونَ ﴾ وقال رسوله كذا ، ألا ترى إلى أحسن الحديث ﴾ الآية .

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿وَلَمَا بَلَغُ أَشَدُهُ آنِينَاهُ حَكُمَا وَعَلَمَا وَقُولُهُ: ﴿ قَالَ لَا يَا تَيْكُمَا طَمَامُ تَرْزَقَانُهُ إِلَّا نَبَا تَسْكُمَا بَتَاوِيلُهُ قَبِلُ أَنْ يَاتَيْكُمَا ذَلْكُمَا عَا عَلَمْنَى رَبِّي ﴾ الآية ·

قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا ، وعلوم كتب الله وسنن الآنبياء ــ والعلم عند الله تعالى ·

قوله تمالى: ﴿ إِذَا قَالُوا لِيُوسَفُ وَأَخُوهُ أَحِبُ إِلَى أَبِينَا مَنَا وَنَحَنَ عَصَبَةً إِنَّ أَبَانَا الْنِي صَلَالُ مَبِينَ ﴾ .

الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذى وصفوا به أبام - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة - إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الآمركا ينبغي .

وبدل لهذا ورود الصلال بهذا المهنى فى القرآن وفى كلام العرب. فنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباه . ﴿ قَالُوا تَاقَةُ إِنْكَ آفَى صَلَالُكُ القَدِيمِ ﴾ وقوله تعالى فى نبينا صلى الله عليه وسلم : ﴿ ووجدك صَالًا فهدى ﴾ أى الست عالما بهذه العلوم التى لا تعرف إلا بالوحى ، فهداك إليها وعلمها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم . ومنه بهذا المعنى قول الشاعر :

وتظن سلى أنى أبغى بها بدلا أراهـا في الصـلال تهيم

بعنى: أنها غير عالمة بالحقيقة فى ظنها أنه يبغى بها بدلا وهو لا يبغى بها بدلا. وايس مراد أولاد يعقوب الضلال فى الدين ، إذ لو أرادوا ذلك لسكانوا كفاراً ، وإنما مرادهم أن أباهم فى زعمهم فى ذماب عن إدراك الحقيقة ، وإنزال الأمر منزلته اللائفة به ، حيث آثر إثنين على عشرة ، مع أن العشرة أكثر نفعاً له ، وأندر على القيام بشئونه و تدبير أموره .

وأعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلافين آخرين :

أحدهما \_ الضلال فى الدين ، أى الذهاب عن طريق الحق التى جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه . وهذا أشهر معانيه فى القرآن ؛ ومنه بهذا المعنى ﴿ غير المغضرب عليهم و لا الضالين ﴾ . وقوله : ﴿ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ﴾ ، وقوله : ﴿ ولقد أضل منكم جبلاكثيراً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

الثانى ـ إطلاق الضلال بمعنى الحلاك والغيبة ، من قول العرب: ضل الصمن فى الطعام ، إذا غاب فيه وهلك فيه ، ولذلك تسمى العرب الدف إضلالا، لآنه تغييب فى الارض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها ، لانها تصير رميماً وتمتزج بالارض . ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وقالوا أتذا ضلانا فى الارض ﴾ الآية .

ومن إطلاق الصلال على الغيبة قوله تعالى : ﴿وَصَلَ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ أى غاب واضمحل

ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان :

فآب مضلوه بمین جلیـــة وغردر بالجولان حزم و نائل فقوله : مضلوه ، یعنی دافنیه . وقوله : بعین جلیة ، أی بخبر یقین ــ والجولان : جبل دفن عنده المذكور . ومن الصلال بمعنى الغبية والاضمحلال أول الأخطل:

كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الآنى به فضل ضلالا وقول الآخر:

ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحى المضلل أين سادوا قوله تمالى: (فلما ذهبرا به وأجموا أن يجعلوه فى غيابة الجب وأوحينا إله لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لايشمرون ﴾ .

أخبر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخرته بهذا الأمر الذى فعلوا به فى حال كونهم لايشعرون . ثم صرح فى هذه السورة الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد فى قوله : ﴿ قَالَ هَلَ عَلَمْمُ مَا فَعَلْمُ بِيوسف وَأَخْيِهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ .

وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف فى قوله : ﴿ وَجَاءَ إِخُوهُ يُوسُفُ فدخلوا عليه فعرفهم وهم منكرون ﴾ .

وهذا الذى ذكرنا أن العامل فى الجملة الحالية هو قوله : ﴿ لَتَنْبُتُهُم ﴾ أي لتخبر نهم ﴿ إُمرهم هذا ﴾ في حال كونهم (لايشعر ون) بأنك يوسف هو الظاهر .

وقبل: إن عامل الحال هو قوله: ﴿ وَأُوحِينَا إِلَيْهِ ﴾ وعَلَيْهِ فَالْمُعَى : أَنْ ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لايشمرون بأنه أوحى إليه ذلك.

وقرأ هذه الآية جمهور القراء ﴿ غيابة الجب ﴾ بالإفراد ، وقرأ نافع ﴿ غيابات الجب ﴾ بصيغة الجمع ، وكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة ، ومنه قيل المقهر غيابة ، ومنه قول الشاعر :

وإن أنا يوما غيبتنى غيسابتى فسيروا بسيرى فى العشيرة والأهل والجمع فى قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاه قعر الجب التى تغيب الداخل فيها من العيان.

واختلف العلماء في جواب « لمسا » من قوله : ﴿ فلما ذهبوا به ﴾ أمثبت هو أم محذوف ؟

فقيل: هو مثبت ، وهو قوله: ﴿ قالوا يَاأَبَانَا إِنَا ذَهَبَنَا نِسَدَبَقَ ﴾ الآية أَى لَمَانَ كَذَا وكذا قالوا ياأبانا ، واستحسن هذا الوجه أبو حيان .

وقيل جواب « لما » هو قوله : ﴿ أُوحِينًا ﴾ والواو صلة . وهذا مذهب السكوفيين ، تزاد عندهم الواو فى جواب « لما ، وحتى ، وإذا » وعلى ذلك خرجوا قوله تمالى : ﴿ فلما أسلما و تله للجين . وناديناه ﴾ الآية . وقوله ترحى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ الآية ، وقول امرى القيس :

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحي بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل أى لما أجزنا ساحة الحي انتحي .

وقيل: جواب « لما » محذوف ، وهو قول البصريين. واختلف في تقديره . فقيل : إن تقديره فعلو ا به ما فعلو ا من الآذى .

وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجموا أن يجملوه فى غيابة الجب عظمت فتنتهم. وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجموا أن يجملوه فى غيابة الجب جعلوه فيها.

واستظهر هذا الآخير أبو حيان ؛ لأن قوله : ﴿ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ ﴾ يدل على هذا المقدر . والعلم هند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ هُمُتُ بِهُ وَهُمْ بَهَا لُولًا أَنْ رَأَى بِرَهَانَ رَبِّهُ ﴾ الآية .

ظاهر هذه الآية الكريمة قسد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه ؛ ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته ، وشهادة أقه له بذلك واعتراف إبليس به .

أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم : يوسف ، والمرأة ، وزوجها ، وللنسوة ، والشهود .

أما جزم يوسف بأنه برى. من تلك المعصية فذكره تعالى فى قوله: ﴿ هى راودتنى عن نفسى ﴾ وقوله : ﴿ قال رب السجن أحب إلى بما يدعوننى إليه ﴾ الآية .

وأما اعتراف المرأة بذلك فني قولها للفسوة: ﴿ وَلَقَـدُ رَاوَدَتُهُ عَنَ نَفْسُهُ وَأَمَا الْعَرَافِ اللهِ عَنْ نَفْسُهُ وَإِنَّهُ لَمْنَ اللهِ عَنْ نَفْسُهُ وَإِنَّهُ لَمْنَ الصَّادَةِينَ ﴾ .

رأما اعتراف زرج المرأة فنى قوله : ﴿ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . يوسف أعرض عن هذا وأستغفرى لذنبك إنك كنت من الحاطئين ﴾ .

وأما اعتراف الشهود بذلك فني قوله: ﴿ وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ﴾ الآية .

وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته فني قوله : ﴿ كَذَلَكَ لَنَصَرَفَ عَنْهُ السَّوْمُ والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ .

قال الفخر الرازى فى تفسيره: قد شهد الله تمالى فى هـذه الآية الـكريمة على طهارته أربع مرات .

أولما : ﴿ لنصرف عنه السوء ﴾ واللام للتأكيد والمبالغة .

والثاني ــ قوله : ﴿ و الفحشاء ﴾ أى ركذلك لنصرف عنه الفحشاء .

والثالث ـ قوله: ﴿ إنه من عبادنا ﴾ مع أنه تمالى قال: ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ﴾ .

والرابع - قوله: ﴿ المخلصين ﴾ وفيه قراءتان: قراءة باسم الفاهل. وأخرى ياسم المفعول. فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص. ووروده باسم المفعول يدل على أن اقه تعالى استخلصه النفسه ، واصطفاه لحضرته. وعلى كلا الوجهين : فإنه من أدل الآلفاظ على كونه منزماً عما أضافوه إليه . اه من تفسير الرازى .

ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون ﴾ .

وأما إفرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته فني قوله تعالى ﴿ قال فبمز تك لا غويه لا عبادك منهم المخلصين ﴾ فأقر بأنه لا يمكنه إغواه المخلصين ، ولا شك أن يوسف من المخلصين ، كا صرح تعالى به في قوله : ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾ فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبني .

وقال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا نقول:
هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة ، إن كانوا
من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته ، وإن كانوا من
أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إلميس على طهارته ؛ ولعلهم يقولون:
كنا فى أول الآمر تلامذة إبليس، إلى أن تخرجنا عليه فزدنا فى السفاهة عليه في قال الخوارزى:

وكنت امرأ من جند إلميس فارتتي

بى الدهر حتى صار إبليس من جندى

فلو مأت قبلي كنت أحسن بمده

طرائق فسق ليس يحسنها بعسدى

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام برى. مما يقول هؤلا. الجهال. أه. كلام الرازى .

ولا بخنى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة و هلماء السلف الصالح 1 وعذر الرازى فى ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح . وسترى فى آخر هذا المبحث أفوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء افه تعالى .

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام بما لاينبنى ف الآيات المتقدمة . واسكن ماذا تقولون فى قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ بِهَا ﴾ ؟

#### كالجواب من وجهين :

الأول \_ أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى . وهذا وقال بعضهم : هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى ، وهذا لامعصية فيه ، لانه أمر جبلي لايتعلق به التكليف ، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : « اللهم هدذا قسمي فيها أملك ، فلا تلني فهالا أملك » يدني ميل القلب الطبيعي .

ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى المداء البارد ، مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة » لآنه ترك ماتميل إليه نفسه بالطبع خوفاً من الله ، وامتثالا لآمره ، كما قال تعالى : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي الماوى ﴾ .

وهم بنى حارثة وبنى سلمة بالفرار يوم أحد ، كهم يوسف هـذا ، بدليل قوله : ﴿ إِذْ هَمْتُ طَائْفُتَانَ مَنْكُمُ أَنْ تَفْشُلًا وَاللَّهِ وَلَيْهِما ﴾ لآن قوله : ﴿ وِاللَّهُ وَلَيْهِما ﴾ يدل على أن ذلك الهم ليس معصية ، لآن إلباع المعصية بولاية الله لذلك العاصى إغراء على المعصية .

والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة ، فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه . هذا أهم الآشياء إلى ، علاف هم المرأة العزيز ، فإنه هم عزم وتصميم ، بدليل أنها شقت قيصه من دبر وهو هارب عنها ، ولم يمنعها من الوقوع فيما لاينبغي إلا عجزها عنه .

ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بهما صاحبها ، بدليل الحديث الثابت فى الصحبح عنه صلى اقه عليه وسدلم من حديث أبى بكرة : « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار » قالوا : يا رسول اقه على فنا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فصرح صلى الله عليه رسلم بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسبها النار.

وأما تأريلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل ، كـقول العرب : تتلته لولم أخف الله ، أى قاربت أن أقتله ، كما قاله الزمخشرى.

وتأويل الهم بأنه هم بعتربها ، أو هم بدفعها عن نفسه ، فـكل ذلك غير ظاهر ، بل بعيد من الظاهر ولا دلبل عليه .

والجواب الثانى ـ وهواختياراً بى حيان : أن يوسف لم يقع منه هم أصلا ، بل هو مننى عنه لوجود البرهان .

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية ، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب : أن الجواب المحذوف بذكر قبله ما يدل عليه ، كقوله : ﴿ فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ أى إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه ، فالأول : دليل الجواب المحذوف لانفس الجواب ، لأن جواب الشروط وجواب «لولا » لا يتقدم ، ولكن بكون المذكور قبله دللا عليه كالآية المذكورة . وكقوله : ﴿ قل هاتوا برها نكم صادتين ﴾ أى إن كنتم صادقين فها توا برها نكم .

وعلى هذا القول: فمنى الآية ، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ، أى لولا أن رآه هم بها . فما قبل ﴿ لُولا ﴾ هر دليل الجراب المحذوف ، كما هو الغالب فى القرآن واللغة .

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ إِن كَادَت لَتَبدَى بِهِ لُولا أَن رَبطنا عَلَى قَلْبُها ﴾ فأ قبل ﴿ لُولا ﴾ دليل الجراب. أى لولا أن ربطنا على قلبها لـكادت تبدى به . واعلم أن جماعة من علماء المربية أجازوا تقديم جواب ﴿ لُولا ﴾ في قوله : ﴿ وهم بَها ﴾ وإلى جواز ﴿ لُولا أَن رأى برهان ربه ﴾ هو ما قبله من قوله : ﴿ وهم بَها ﴾ وإلى جواز المتقديم المذكرر ذهب الكرفيون ، ومن أعلام البصر بين : أبو العباس المبرد ، وأبو زيد الانصارى .

وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه : والذي أختاره أن

يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة ، بل هو منني لوجود رؤية البرهان ؛ كما تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك اقد . ولا نقول : إن جواب و لولا » متقدم عليها ، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك ، بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف فى جواز تقديم أجوبتها عليها ، وقد ذهب إلى ذلك السكوفيون ، ومن أعلام البصريين : أبو زيد الانصارى، وأبو العباس المبرد .

بل نقول: إن جواب ﴿ لولا ﴾ محذرف لدلالة ماقبله عليه ، كما يقول جهورالبصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت؛ فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل فوله أنت ظالم على ثبوت الظلم ، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل، وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فحكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان ، لـكنه وجد رؤية البرهان فانتنى الهم ، ولا التفات إلى قول الزجاج . ولوكان الـكلام : ولهم بها كان بميداً ، فَكُيف مع سقوط اللام ؟ لانه يوهم أن قوله : ﴿ هُم بَهَا ﴾ ، هوجواب ولولاً» ونحن لم نقل بذلك ، و إنما هو دليل الجواب . وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة ، لجراز أن يأتى جواب ﴿ لُولا ﴾ إذا كان بصيغة الماضي باللام . وبغير لام تقول: لولا زيد لاكرمتك . ولولا زيد أكرمتك . فن ذهب إلى أن قوله : « هم بها » نفس الجواب لم يبعد : ولا التفات لقول ابن عطية : إن قول من قال : إن الـكلام قد تم في قوله : ﴿ وَلَقَّدُ همت به ﴾ و إن جواب ﴿ لُولا ﴾ في قوله : ﴿ وَهُمْ بِهَا ﴾ وإن المعنى : لولا أن رآی برهان ربه لهم بها ، فلم بهم یوسف علیه السلام قال : وهذا قول یرده لسان العرب وأفوال السلف اه.

أما قوله: يرده لسان العرب فليسكما ذكر. وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده فى لسان العرب ، قال اقه تعالى: ﴿ إِنْ كَادَتَ لَسَدَى بِهِ ﴾: لو لا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ﴾ فقوله: ﴿ إِنْ كَادَتُ لَسَدَى بِهِ ﴾: إما أن يتخرج على أنه الجواب على ماذهب إليه ذلك القائل ، وإما أن يتخرج

على ما ذهبنا إليه من أنه دايل الجواب ، والتقدير : لولا أن ربطنا على قلبها لـكادت تبدى به .

وأما أقوال السلف: فنمتقد أنه لايصح عن أحد منهم شيء من ذلك ، لانها أقوال متكاذبة يناتض بعضها بعضا ، مع كونها قادحة في بعض فساقه المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة .

والذى روى عن الساف لايساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدرواجواب « لولا » محذوفا ولا يدل عليه دليل ؛ لأنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ؛ لأن ماقبل الشرط دليل عليه اه . محل الفرض من كلام أبى حيان بلفظه .

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب ، وإن زهم بعض العلماء خلاف ذلك .

فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام برى من الوقوع فيها لاينبغي، وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلا بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي « لولا » على انتفاء رؤية البرهان ، وقد رأى البرهان فانتنى المعلق عليه ، وبانتفائه ينتنى المعلق الذي هو همه بها كما تقدم إيضاحه في كلام أبى حيان .

وإما أن يكون همه خاطراً قلبيا صرف عنه وازع التقوى ، أو هو الشهوة والميل الغريزى المزموم بالنقوى كما أوضحناه . فبهذا يتضح لك أن قوله : « وهم بها » لايعارض ماقدمنا من الآيات على براءة بوسف من الوقوع فيما لاينبغى .

فإذا علمت بما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته بما لا ينبغى ، فسنذكر لك أقوال العلماء الدين قالوا : إنه وقع منه بعض ما لا ينبغى ، وأقوالهم فى المراد (بالبرهان) فنقول : قال صاحب الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : أخرج, عبد الرزاق ، والفريابى ، وسعيد بن منصور وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن عبد الرزاق ، وأبو الشيخ والحاكم وصححه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال

لما همت به تزینت مم استلقت علی فراشها ، وهم بها وجلس بین رجلیها یحل تمانه(۱) ، نودی من السهاء و یا ابن یعقوب ، لاتکن کطائر ینتف ریفه فیبقی لاریش له » فلم یتمظ علی النداء شیئا ، حتی رأی برهان ربه جبریل علیه السلام فی صورة یعقوب عاضا علی أصبعیه . ففزع فرجت شهوته من أ نامله ، فوثب إلى الباب فوجده مغلقا ، فرفع یوسف رجله فضرب بها الباب الآدنی فانفرج له ، واتبعته فادر کته ، فوضعت یدیها فی قیصه فشقته حتی بلغت عضلة ساقه ، فافیا سیدها لدی الباب .

وأخرج ابن جرير ، وأبو الشيخ ، وأبو نعم فى الحلية ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام مابلغ ؟ قال : حل الهميان ـ يعنى السراويل ـ وجلس منها مجلس الحنان ، فصيح به ، يا يوسف لا تكن كالطير له ريش ، فإذا زنى قعد ليس له ريش !!

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن على بن أبى طالب رضى اقد عنه فى قوله: ﴿ ولقد همت به رهم بها ﴾ قال: طمعت فيه وطمع فيها ، وكان من الطمع أن هم على التكة ، فقامت إلى صنم مكل بالدرو اليوافيت فى ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه ، فقال: أى شىء تصنعين ؟ فقالت: استحيى من إلمى أن يرانى على هذه الصورة . فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لاياً كل ولا يشرب ، ولا استحى أنا من إلمى الذى هد قائم على كل نفس بما كسبت! شم قال: لاننالينها منى أبدا ـ وهو البرهان الذى دأى .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المندر ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن مجاهد رضى الله عنه فى قوله : « وهم بها » قال : حل سراويله حتى بلغ ثنته (٢) ، وجلس منها مجلس الرجل من أمرأته ، فمثل له يمقوب على صده فخرجت شهوته من أنامله .

<sup>(</sup>١) التبان - بالضم والتشديد - : سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة .

<sup>(</sup>٢) الثنة ـ بالتاء المثلثة المشددة المضمومة والنون ـ من الانسان ـ : مادون السرة فــوق العانة ، أسفل البطن ، وقيل : الثنة : شعر العانة ،

وأخرج ابن جرير ، وابن أبى حانم ، وأبو الشيخ ، والحاكم وصحمه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : ﴿لُولَا أَنْ رَأَى بِرِهَانَ رَبِهِ ﴾ قال: رأى صورة أبيه يعقوب فى وسط البيت عاضاً على إبهامه ، فأدبر هادبا وقال : وحقك يا أبت لا أعود أبداً .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبى حانم ، وأبو الشيخ ، عن عكرمة ، وسعد ابن جبير فى قوله : ﴿لُولا أَنْ رَأَى برهان ربه ﴾ قالا : حل السراويل وجلس منها مجلس الحانن ، فرأى صورة فيها وجه يمقوب عاضا على أصابعه ، فدفع صدره فخرجت الشهوة من أنامله ، فكل رلد يمقوب قد ولد له اثناعشر ولدا إلا يوسف عليه السلام ، فإنه نقص بتلك الشهوة ولدا فلم يولد له غير أحد عشر ولدا .

وأخرج ابن جربر ، وابن أبي حاتم هن مجاهد رضى الله عنه فى قوله : ﴿ لُولًا أَنْ رَأَى بِرِهَانَ رَبِهِ ﴾ قال : تمثل له يعقوب عليه السلام فضرب فى صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله ، فولد لسكل ولد يعقوب اثنا عشر ذكراً ، غير يوسف لم يولد له إلا غلامان .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن الحسن رضى الله عنه ، فى قوله : « لولا أن رأى برهان ربه » . قال : رأى بمقوب عاضاً على أصابمه يقول : يوسف ! يوسف ! .

وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشبخ عن قتادة رضى الله عنه ، في الآية قال : رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها عن معصيته ؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقرب عاضاً على أصبعيه، وهو يقول له : يا يوسف التهم بعمل السفهاء، وأنت مكترب في الانبياء! فذلك البرهان . فاننزع الله كل شهوة كانت في مفاصله .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبى حانم وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين رضى الله عنه ، في قوله : « لو لا أن رأى برهان ربه » . قال : مثل له يعقوب حاليه السلام \_ عاضاً على أصبعيه يقول : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن

إبراهيم خليل الرحن ، اميك مكتوب فى الآنبياء ، و تعمل حمل السفهاء ! وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر عن بجاهد رضىالله عنه . قال : رأى صورة يعقوب ـ عليه السلام ـ فى الجدار .

وأخرج ابن أبى شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن الحسن رضى اقد عنه ، قال : زهموا أن سقف البيت أنفرج ، فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه .

وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد، عن الحسن رضى ألله عنه ، فى قوله : « ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ، . قال : إنه لما هم قبل له ارفع رأسك يا يوسف ، فرفع رأسه فإذا هو بصورة فى سقف البيت تقولى : يا يوسف ! يا بوسف ! أنت مكتوب فى الآنبياء ؛ فعصمه أقه عز وجل .

وأخرج أبو عبيد ، وابن جرير ، وابن المنذرعن أبي صالح رضى الله عنه، قال : رأى صورة يعقوب في سقف البيت تقول : يوسف ا يوسف ا .

وأخرج ابن جرير من طريق الزهرى : أن حيد بن عبد الرحمن أخبره أن البرهان الذى رأى بوسف ـ عليه السلام ـ هو يعقوب .

وأخرج ابن جرير ، عن القاسم بن أبى بزة ، نودى : يا ابن يعقوب 1 لاتكونن كالطير له ربش ، فإذا زبى قمد ليس له ريش! فلم يعرض للمداء وقمد ، فرفع رأسه ، فرأى وجه يعقوب عاضا على أصبعه ؛ فقسام مرحوباً استحياء من أبيه .

وأخرج ابن جرير ، عن على بن بذيمة قال : كان يولد المكل رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف ـ عليه السلام ـ ولد له أحد عشر من أجل ماخرج من شهوته .

وأخرج ابن جرير، عن شمر بن عطية قال : نظريو ـ ف إلى صورة يعقوب عاضاً على إصبمه يقول : يا يوسف ! فذاك حين كف وقام . وأخرج ابن جرير ، عن الصحاك رضى الله عنه ، قال : يزعمون أنه مثل له يعقوب ـ عليه السلام ـ فاستحيا منه .

وأخرج ابن أبى حاتم عن الأوزاعي قال : كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول فى قوله : « لو لا أن رأى برهان ربه » . قال : رأى آية منكتاب الله فنهته مثله له فى جدار الحائط .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه ، قال : البرهان الذى رأى يوسف \_ عليه السلام \_ ثلاث آيات من كتاب الله : ﴿ وَإِنْ عَلَيْمَ لَحَافَظَيْنَ كُرُ الْمَاكَاتِبِينَ . يَعْلُمُونَ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ ، وقول الله تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونَ فَي شَانَ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قَرِآنَ وَلا تَعْمُلُونَ مِنْ عَلَى إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ﴾ ، وقول الله تعالى : ﴿ أَفْنَ هُو قَاتُم عَلَى كُلُ نَفْسَ مَا كَسَبُع ﴾ .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن محمد ابن كعب قال : رأى فى البيت فى ناحية الحائط مكتوباً «ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سملا»

وأخرج ابن المنذر . وأبو الشيخ ، عن وهب بن منبه رضى اقه عنه ، قال : لما خلا يوسف وامرأة العزيز خرجت كف بلا جسد بينهما ، مكتوب عليها بالعبرانية ﴿ أَفَنَ هُو قَاتُم عَلَى كُلُ نَفْسَ بِمَا كَسَبْتُ ﴾ ، ثم انصرفت السكف ، وقاما مقامهما ، ثم رجعت مكتوباً عليها بالعبرانية ﴿ وإن عليسكم لحافظين . كراماً كانبين . يعلمون ما تفعلون ﴾ ، ثم انصرفت الكف ، وقاما مقامهما ، فعادت الكف الثالثة مكتوباً عليها ﴿ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ وانصرفت الكف ، وقاما مقامهما ، فعادت المكف الرابعة مكتوباً عليها بالعبرانية ﴿ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اقه ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون ﴾ فولى يوسف \_ عليه السلام \_ هارباً .

وأخرج ابن جرير هن ابن عباس رضى أقد عنهما فى قوله: « لو لا أن رأى برهان ربه » . قال : آيات ربه ، أرى تمثال الملك .

وأخرج أبو الشيخ ، وأبو نعيم فى الحلية ، عن جعفر بن محد رضى اقدهنه قال : لما دخل بوسف معما البيت ـ وفى البيت صنم من ذهب قالت : كا أنت ، حتى أغطى الصنم ؛ فإنى أستحيى منه . فقال يوسف هدفه تستحيى من الصنم! أ فا أحق أن أستحي من الله ؟ فكف عنها و تركها . اه من الدر المنثور فى التفسير بالما ثور .

كال مقيده \_ عفا الله عنه : \_

هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين :

قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح، وهذا لاإشكال فى سقوطه .
وقسم ثبت عن بعض من ذكر ، ومن ثبت عنه منهم شىء من ذلك ،
فالظاهر الغالب على الظن ، المزاحم لليقين : أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات ؛
لانه لا مجال للرأى فيه ، ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه صلى الله عليه وسلم .

وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في ني الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية ، يريد أن يزبى بها ، اعتهاداً على مثل هذه الروايات . مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الـكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات ، وفي ثلاث منهن لا يبالى بها ، لأن ذلك على فرض محته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق . فما ظنك بخيار الآنبياء ، مع أنا قدمنا دلالة القرآن على براءته من جهات متعددة ، وأوضعنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد أمرين :

إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلا ، بناء على تعليق همه على عدم رؤية المبرهان، وقد رأى البرهان وإما أن يكون همه الميل الطبيعى المزموم بالتقوى، والعلم عند الله تعالى .

واختلف العلماء في المراد بالسوء والفحشاء ، اللذين ذكر الله في هـذه (لآية أنه صرفهما عن نبيه يوسف .

فروى ابن أبي حانم ، وأبو الشيخ ، عن عبد الرحمن بن يزبد بن جابر

رضى الله عنه ، فى قوله :﴿كذاك لنصرف عنه السوءرالفحشاء ﴾ ، قال : الزنى والثناء القبيم . اه .

. وقال بعض العلماء: السوء مقدمات الفاحشة ،كالقبلة ، والفاحشة الزنى ، وقبل: السوء جناية اليد، والفاحشة الزنى . وأظهر الأفوال فى تقدير متعلق السكاف فى قوله: ﴿كذاك لنصرف ﴾ أى فعلنا له ذلك من إراءة البرهان ، كذلك الفعل « لنصرف » واللام لامكى .

وقوله: ﴿ المخلصين ﴾ قرأه نافع ، وعاصم، وحمزة ، والكسائى ، بفتح اللام بصيغة اسم المفعول . وقرأه ابن عامر ، وابن كثير ، وأبو حمرو ، بكسر اللام بصفة اسم الفاعل – والعلم عند الله تعالى اه .

وقوله تعالى : ﴿ وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من السادةين \* وإن كان قيصه قد من دبر فكدبت وهو من الصادةين \* فلما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ﴾ .

يفهم من هذه الآية لزوم الحسكم بالقرينة الواضعة الدالة على صدق أحد الخصمين ، وكذب الآخر ؛ لأن ذكر الدلهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحسكم بمثل ذلك حق وصواب ؛ لأن كون القميص مشقوقاً من جهة دبره دليل واضع على أنه هارب عنها ، وهي تنوشه من خلفه ، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم تعارضها قرينة أقوى منها أبطلتها ، وذلك في قمار منها قرينة أقوى منها أبطلتها ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وجاءوا على قبصه بدم كذب ، قال بلسوات لكم أنفسكم أمر أقصير جبل ﴾ ؛ لأن أو لا ديعقوب لما جعلوا يوسف في غياية الجب ، جعلوا على قبصه دم سخلة ؛ ليسكون وجود الدم على قبصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب .

ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الدئب له ، ولـكن يمقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها ، وهي عدم شق القميص ، فقال : سبحان الله متى كان الدئب حلما كيساً يقتل يوسف ولا يشق قيصه .

ولذا صرح بتكذيبه لهم فى أوله : ﴿ بل سولت لـكم أنفسكم أمراً فسعر جيل ، واقه المستعان على ما تصفون ﴾ .

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحسكم بالقرائن •

ومن أمثلة الحسكم بالقرينة ؛ الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراهاسابقاً ؛ فترفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد ؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها ؛ اعتماداً على قرينة النسكاح .

وكالرجل ينزل ضيفاً عند قوم ، فتأنيه الوليدة أو الغلام بالطعام ؛ فيجوز له الآكل من غير احتياج إلى مايئبت إذن مالك الطعام له في الآكل ، اعتباداً على القرينة . وكقول مالك ، ومن وافقه : إن من شم في فيه ربح الخر يحد حد الشارب ، اعتباداً على القرينة ، لآن وجود ربحها في فيه قرينة على أنه شربها . وكمسائل اللوث وغير ذلك .

وقد قدمنًا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن ، أو وضحنا بالادلة القرآنية . أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا ، إلا بدليل على النسخ غاية الإيصاح ـ والعلم عند الله تعالى .

وقال القرطبي \_ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وجاءوا على قيصه بدم كذب ﴾ · استدل الفقهاء بهذه الآية في إحمال الامارات في مسائل من الفقه ، كالقسامة وغيرها .

وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص. وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الامارات والعلامات إذا تعارضت ، فما زجح منها قضى بجانب الترجيح ، وهي قوة التهمة ، ولا خلاف في الحكم بها ، قاله ابن العربي . اهكلام القرطبي .

واختلف العلماء في الشاهد في قوله: ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ . فقال بمض العلماء : هوصبي في المهد. وبمن قالذلك ابن عباس ، والضحاك وسعيد بن جبير . وهن ابن عباس أيضاً \_ أنه رجل ذو لحية ، ونحوه عن الحسن .

وعن زيد بن أسلم ـ أنه ابن عم لها كان حكيها، ونحوه عن قتادة وعكرمة. وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا جان ،هو خلق من خلق الله .

قال مقيده ـ عفا الله عنه ؛ قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: ﴿ مَنَ أَهُلُهَا ﴾ . لأنه صربح فى أنه إلسى من أهل المرأة . وأظهر الأنوال ؛ أنه صبى ، لما رواه أحمد ، وابن جربر ، والبيهتى فى الدلائل ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ نَدَكُمُ أَرَبُعَةً وَهُمْ صَفَار : ابن ما شطة فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جربج ، وعيسى ابن مربم » أه .

قوله تمالى : ﴿ إِنْ كَيْدَكُنْ عَظْمٍ ﴾ .

هذه الآية الكريمة إذا ضمت ، لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد الفساء أعظم من كيد الشيطان ، والآية المذكورة هي قوله : ﴿ إِن كِيد الشيطان ، كان ضميفاً ﴾ ، لأن فوله في النساء : ﴿ إِن كِيدكَ عظم ﴾ ، وقوله في الشيطان : ﴿ إِن كَيدكَ عظم أَن كَيدهن أعظم من كيده قال القرطبي : قال مقاتل عن يحبي بن أبي كثير ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم : ﴿ إِن كِيد الدساء أعظم من كيد الشيطان ، لأن الله تعالى يقول : إِن كيد الشيطان ، لأن الله تعالى يقول : إِن كيد الشيطان ، هم من هم اه .

وقال الأديب الحسن بن أيه الحسني الشنقيطي :

ما استعظم الإله كيدهنه إلا لأنهن هن هنـــه

قوله تعالى : ﴿ قَلَنَ حَاشَ لَهُ مَا هَذَا بِشُرَا ۚ إِنَّ هَذَا إِلَا مَلَكُ كُرِيمٍ . قَالَتُهُ: فَذَلْكُنَ الذِّي لَمُتَنِّي فِيهِ وَلَقَدَ رَاوِدَتُهُ عَنْ نَفْسِهُ فَاسْتَعْصِمُ ﴾ الآية .

بين الله تعالى فى هذه الآية الـكريمة ثناء هؤلاء النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيها بيزن ، ثم بين اعترامهن بذلك عند سؤال الملك لهن أمام الناس فى قوله : ﴿ فَالَ مَا خَطْبَكُمْ إِذَا رُوادَنْ بُوسَفَّعَنْ نَفْسُهُ قَلْنَ حَاشُلَهُ

ما علمنا عليه من سوء ، قالت أمرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ لِدَيْهِمَ إِذْ أَجَمُّوا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يُمْكُرُونَ ﴾ .

لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه، ولم يبين هنا أيضاً المراد بمكره ؛ ولكنه ببن في أول هذه السورة الكريمة أن الذي أجمعوا أمرهم عليه هو في غيابة الجب، وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف ؛ وذلك في قوله: ﴿ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إلى قوله واقع المستعان على ما تصفون ﴾ .

وقد أشار تمالى فى هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ لآنه أنزل عليه هذا القرآن ، وفصل له هذه القصة . مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضراً لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به ، وجعله فى غيابة الجب. فلولا أن الله أرحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه .

والآيات المشيرة لإثبات رسالته ، بدليل إخباره بالقصص الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة ؛ كقوله : ﴿ وَمَا كُنْتُ لَكُ يُمِّ اللَّهِ مَا لَا يُمْ يَكُفُلُ مُرْجُ ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرِبِي إِذْ قَصْيَنَا إِلَّى مُوسَى الْأَمْرِ ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ وَمَا كُنْتُ ثَاوِياً فَى أَهُلُ مَدِينَ ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ وَمَا كُنْتُ بَجَانُبُ الطُّورُ إِذْ نَادِينُـا وَلَكُنَ رَحَمَّةً مَنْ رَبِكُ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ مَاكَانَ لَى مَنَ عَلَمُ بِالْمَلِمُ الْآعَلَىٰ إِذْ يَخْتَصَمُونَ \* إِنْ يُوحَى اللَّهِ الْآعَلَىٰ إِذْ يَخْتَصَمُونَ \* إِنْ يُوحَى اللَّهِ الْآعَا أَنَا نَذْيَرَ مِبْيِنَ ﴾ .

وقوله: ﴿ لَمُكَ مِن أَنِهَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا إِلَيْكُ مَاكُنْتُ تَعْلَمُهَا أَنْتُ وَلَا قومك مِن قبل هذا ﴾ إلآية . إلى غير ذلك مِن الآيات . فهذه الآيات من أوضح آلادلة على أنه صلى الله عليه وسلم ، رسول كريم ، وإن كانت المدجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر .

قُوله تعالى : ﴿ وَمَا يَوْمَنَ أَكَثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مَشْرَكُونَ ﴾ .

قال ابن عباس ، و الحسن ، و مجاهد ، وعامر الشعبي ، و أكثر المفسرين : إن معنى مذه الآية أن أكثر الناس ، و همالكفار ما كانو ا يؤمنون بالله بترحيدهم له فى ربو بيته إلا وهم مشركون به غيره فى عبادته ·

فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شئونهم والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه ، والآيات الدالة على هذا المدي كثيرة جداً ، كقوله : ﴿ فَلَ مَن يُرزق كُم مِن السياء والآرض ، أمن يمك السمع والآبصار ، ومن يخرج الحي من الحيت من الحي ، ومن يدبر الأبصار ، ومن يخرج الحي من الحيت من الحي ، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) ، وكقوله : ﴿ وَلَنْ سَالَتُهُم مِن خَلَقَ السموات ليقولن الله فأني يؤفكون ) ، وقوله : ﴿ وَلَنْ سَالَتُهُم مِن خَلَق السموات والآرض ليقولن خلقها العزيز العليم ) ، وقوله : ﴿ وَلَنْ سَالَتُهُم مِن خلق السموات والآرض ، وسخر الشمس والقدر ليقولن الله فأني يؤفكون ) ، وقوله : ﴿ وَلَنْ سَالَتُهُم مِن بِعَد مُوتَها لِيقُولَنَ الله عَلَمُ الله الأَرض من بعد موتها ليقولن الله عَلَم الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ) ، وقوله : ﴿ فَلْ لَمْن الأَرْض فيها إِن كُنْم تعلمون ، سيقولون قه قل أعلا تنقون قل من بيده السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قه قل أعلا تنقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إِن كُنْم تعلمون سيقولون قة قل أملا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون قة قل ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون قة قل فائي تسخرون ) إلى غير ذلك من الآيات .

ومع هذا فإنهم قالوا : ﴿ أَجعل الآلِمَة إِلَمًا واحداً إِن هذا لَشَىء عِجَابٍ ﴾ ـ وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة ، أى عبادة الله وحده لا شريك له ، ويدل لذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَوْمَنَ أَكَثَرُهُم بَاللَّهُ إِلَّا وَهُمْ مَشْرَكُونَ ﴾ .

وفى هذه الآية السكريمة إشكال : وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال ( • - أضواء البيان ٣ ) قيد لعاملها رصف لصاحبها وعليه ؛ فإن عامل هذه الجلة الحالية الذى هو يؤمن مقيد بها ، فيصير المعنى تقييد إبمانهم بكونهم مشركين ، وهو مشكل لما بهن الإيمان والشرك من المنافاة .

قال مقيده \_ هذا الله عنه : لم أر من شنى الغليل فى هذا الإشكال ، والذى يظهر لى \_ والله تعالى أعلم \_ أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوى لا شرعى ؛ لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعاً ؛ أما الإيمان اللغوى فهو يشمل كل تصديق ، فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره باقه ، ولا يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره باقه ، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعاً .

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوى يحامع الشرك فلا إشكال في تقييده به ، وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله تعالى على تقييده به ، وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قاوبكم ﴾ فهو الإسلام اللغوى ؛ لآن الإسلام الشرعى لا يوجد بمن لم يدخل الإيمان في قلبه ، والعلم عند الله تعالى .

وقال بعض العلماء: ﴿ وَلَتَ آيَةَ ﴿ وَمَا يَوْمَنَ أَكَثُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَمُ مَشْرَكُونَ ﴾ في قول الكفار في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملسكة وما ملك ﴾ وهو راجع إلى ما ذكرنا ·

قوله تمالى : ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الآلباب ﴾ ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية أن فى أخبار المرسلين مع أعهم ، وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين عبرة لأولى الآلباب ، أى عظة لأهل العقول ، وبين هذا المعنى فى آبات كثيرة ، كقرله فى قوم لوط : ﴿ وَإِنَّكُمْ لِمُرونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلُ أَفْلًا تِمْقَلُونَ ﴾ ، كما تقدمت الإشارة إليه مراراً ، والعلم عند الله تعالى -

### بمرالله الرحمب الرميم

# سُوْدُ لَا الْرِيحَالِينَ

قوله تمالى : ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ﴾ .

ظاهر هذه الآية السكريمة قد يفهم منه أن السهاء مرفوعة على عمد ، ولكننا لا نراها ، ونظير هذه الآية قوله أيضاً في أول سورة ﴿ لَمَانَ ﴾ : ﴿ خَلَقَ السموات بغير عمد ترونها ، وألتى في الارض رراسي أن تميد بكم ﴾ .

واختلف العلما. فى قوله: ﴿ رَوْنَهَا ﴾ على قولين: أحدهما أن لها عمداً ولكننا لا براها ، كما يشير إليه ظاهر الآية ، ونمن روى عنه هذا القول ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وغير واحد ، كما قاله ابن كثير .

وروى عن قتادة أيضاً .. أن الممنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلا ، وهو قول إياس ن معاوية ، وهذا القول يدل عليه تصريحه تعالى فى سورة والحج انه هو الذى يمسكما أن تقع على الارض فى قوله : ﴿ وَيُمسَكُ السّهَاءُ أَنْ تَقْعَ عَلَى الاَرْضَ فَى قوله : ﴿ وَيُمسَكُ السّهَاءُ أَنْ تَقْعَ عَلَى الاَرْضَ إِلّا بِإِذَنَهُ ﴾ .

قال ابن كثير : فعلى هذا يكون نوله : ﴿ ترونها ﴾ تأكيداً الني ذلك ، أى هي مرفوعة بغير حمدكما ترونها كذلك ، وهذا هو الأكل في القدرة . اه .

قال مقيده ـ عفا الله عنه : الظاهر أن هذا القرل من قبيل السالبة لا تقتعنى وجود الموضوع ، والمراد أن المقصود ننى اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به ، وذلك صادق بصورتين :

الأولى: أن يكون المحكوم عليه موجوداً، ولكن المحكوم به منتف عنه ، كقولك ليس الإنسان بحجر ، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه .

الثانية ؛ أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك الآمر الموجودى ، وهذا النوع من أساليب اللغة العربية ، كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] ، ومثاله في اللغة قول امرى القيس :

على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا

أى لا منار له أصلاحتي يهتدى به ، وقوله :

لا تفزع الارنب أهوالهـا ولا ترى الضب بها ينجحر يعنى لا أرانب فيها ولا ضباب.

وعلى هذا فقوله بغير عمد ترونها ، أى لا عمد لها حتى تروها ، والعمد ؛ جمع عمود على غير قياس ، ومنه قول نابغة ذبيان :

وخيس الجن إنى قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد والصفاح \_ بالضم والتشديد \_ : الحجر العريض .

قوله تعالى : ﴿ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث ﴾ الآية . المراد بالسيئة هنا : العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنة ، أى قبل المعافية ، وقبل الإيمان ، وقد بين تعالى فى هذه الآية أن الكفار يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب الذى يخوفهم به إن تعادرا على الكفر ، وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقرله : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا بالعذاب ولولا بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾ وكقوله : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾ وكقوله : ﴿ سأله وستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ ، وقوله : ﴿ سأله وستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ ، وقوله : ﴿ سأله

صائل بعذاب وانع للكافرين ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ يَسْتَعْجُلُ بِهَا الذَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالذِّينَ آمِنُوا مَشْفَقُونَ مِنْهَا ويعلمون أنها الحق ﴾ وقوله: ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد ، وزهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فيها يخوفهم به من بأس الله وعقابه ، كا قال تعالى : ﴿ وَلَنْ أَخْرُ نَا عَهُمُ العَذَابِ إِلَى أَمَةً معدودة ليقولن ما يحبسه ﴾ ، وكقوله : ﴿ يا صالح اثتنا عا تعدنا إن كنت من المرسلين ﴾ ، وقوله : ﴿ قالوا يانوح قد جادلتنا فا كثرت جدالنا فاثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾ ، كما تقدمت الإشارة إلى هذا .

والمثلاث : العقوبات ، واحدتها مثلة .

والمعنى : أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمرداً وطنياناً ، ولم يتعظوا عما أوقع الله بالامم السالفة من المثلاث – أى العقوبات – كما فعل بقوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعبب، وفرعون وقومه وغيرهم .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ رَبِكَ لَدُو مَغَفَرَةَ لَلنَّاسَ عَلَى ظَلَمْهُمْ وَإِنْ رَبِكَ لَسُدِيهُ المقاب ﴾ .

بين – جلا وعلا – في هذه الآية الكريمة أنه ذو منفرة للناس على خللهم ، وأنه شديد المقاب ؛ فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله ، ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد ، لآن مطامع المقلاء محصورة في جلب النفع ودفع العشر ، فاجتماع الحوف والطمع أدعى الطاعة وقد بين هذا الممنى في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَذَبُوكُ فَقَلَ رَبِّكُ وَقَدْ بَيْنَ هَذَا المُعْنَى فِي آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَذَبُوكُ فَقَلَ رَبِّكُ وَوَدُ مِنْ الْهُومُ الْجُرِمِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْ رَبِّكُ وَرَحَةُ وَاسِعَةُ وَلَا يَرِدُ بَأْسِهُ عِنْ القَوْمُ الْجُرِمِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْ رَبِّكُ

صريع العقاب وإنه لغفور رحيم ﴾ ، وقوله جل وهلا : ﴿ نَيْ عَبَادَى أَنْهِ أَنَا الْغَفُورِ الرَّحِيمِ وأن عذا في هو العذاب الآليم ﴾ ، وقوله : ﴿ غَافَرِ الذَّنْبِ وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول ﴾ الآية . إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذَرَ ﴾ ، أَى إِنَّمَا عَلِيكُ البَلَاغِ وَالْإِنْدَارِ ، أَمَا هِدَاهُ وَتُوفِيقُهُمْ فَهُو بِيدَ الله تعالى ، كَا أَنْ حَسَابُهُمْ عَلَيْهِ جَلَّ وَعَلَا .

وقد بين هذا المعنى فى آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ لِيسَ عَلَيْكُ هَدَاهُمُ ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ ، وقوله : ﴿ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾ وغو ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ وَلَـٰكُلُّ قُومُ هَادٍ ﴾ .

أظهر الأفوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الآمة ، والمراد بالخار الأفوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الآمة ، والمراد بالحارض الآية . وقوله : ﴿ ولقد بعثنا في كل آمة رسولا ﴾ الآية . وقد أوضمنا أقوال العلماء وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا [ دفع إيهام الاضطراب ؛ عن آيات الكتاب] .

قوله تعالى: ﴿ الله يعلم ما تحملك أنى ﴾ الآية . لفظة ماني هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف ، أى يعلم الذى تحمله كل أنقد وهلى هذا فالمعنى: يعلم ماتحمله من الولد على أى حال هو من ذكورة وأنوثة بسوخداج ، وحسن وقبح ، وطول وقصر ، وسعادة وشقاوة إلى غير ذلك من الاحوال .

وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله ، كقوله . ﴿ ويعلم ما فَ الآرحام ﴾ ؛ لآن ما فيه موصولة بلا نزاع ، وكقوله : ﴿ هُو أَعَلَمُ بِكُمْ إِذَ أَنْشَأَكُمُ مِنْ الأَرْضُ وَإِذَ أَنْمَ أَجْنَةً فَى بطون أمها تُـكُم ﴾ ، وقوله : ﴿ هُو الذي يصوركم فَى الآرحام كيف يشاءٍ ﴾ الآية .

ويحتمل أيضاً ؛ أن تكون لفظة مانى هذه الآية الكريمة مصدرية ، أى يعلم حملكل أنى بالمنى المصدرى ، وقد جاءت آيات تدل أيضاً على هذا المعنى ، كقوله : ﴿ وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه \* وما يعمر من معمر ولاينقص من عمره إلا في كتاب ﴾ ، وقوله : ﴿ إليه يرد علم الساعة ، وما تخرج من عمرات من أكامها ، وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه ﴾ الآية . وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق ، وكلاهما يشهد له قرآن ، فنذكر الجميع .

وأما احتمال كون لفظة مانى هذه الآية استفهامية ، فهو بعيد فيما يظهر في ، وإن قال به بعض أهل العلم ، وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم مانى الأرحام المنصوص عليه فى الآيات المذكورة بما استأثر اقه به دون خلقه ، وذلك هو ما ثبت فى صحيح البخارى من أن المراد بمفاتح الغيب فى قوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ﴾ الخس المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ إن اقه عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مانى الارحام وما تدرى نفس بأى أرض بموت ﴾ ، والاحتمالان المذكوران فى لفظة ما من قوله : ﴿ يعلم ما تحمل ﴾ الآية ، جاريان أيصناً فى قوله : ﴿ وما تغيض الارحام وما تزداد ﴾ ، فعلى كونها مصدرية ، موصولة فيهما ، قالمنى يعلم الذى تنقصه وتزيده ، وعلى كونها مصدرية ، فعلمى يعلم الذى تنقصه وتزيده ، وعلى كونها مصدرية ، فالمنى يعلم الذى تنقصه وتزيده ، وعلى كونها مصدرية ، فالمنى يعلم الذى تنقصه فى الآية بواسطة نقل ﴿ وما تغيض فلارحام وما تزداد ﴾ وهذه أقوالهم فى الآية بواسطة نقل ﴿ وما تغيض الأرحام وما ترداد ﴾ قال : ﴿ عن الضحاك فى قوله المنتوس فى التفسير بالماثور » : أخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله وما ما تزداد ﴾ قال : ﴿ عمى المرأة ترى الدم فى حلها » \_ المنتوس فى الأرحام وما ترداد ﴾ قال : ﴿ عمى المرأة ترى الدم فى حلها » \_

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو التسبخ عن مجاهد فى قوله ﴿ وَمَا تَعْيَضُ الْأَرْحَامُ ﴾ قال : ﴿ خروج الدم ﴾ ﴿ وَمَا تَرْدَادُ ﴾ قال : ﴿ استمساكه ﴾ .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبن عباس رضي أقه عنهما في أو له

﴿ وَمَا تَغْيِضَ الْاَرْحَامَ ﴾ قال : ﴿ أَنْ تَرَى الدَّمْ فَ حَمْلُهَا ﴾ ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ قال : ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ قال : ﴿ فَيَ النَّسْمَةُ الْأَشْهِرِ ﴾ .

وأخرج ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : ﴿ وَمَا تَعْيَضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ قال : مَا تَزْدَادُ عَلَى النّسعة وما تنقص من النسمة » .

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ﴿ وَمَا تَغْيَضُ الْارْحَامُ ﴾ قال : ﴿ مَا دُونَ تَسْعَةُ أَشْهُرَ ﴿ وَمَا تَزْدَادَ ﴾ فوق التَسْعَةُ ﴾ .

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : 
﴿ وَمَا تَغْيَضُ الْأَرْحَامِ ﴾ يعنى و السقط ، ﴿ وَمَا تَرْدَاد ﴾ يقول : ﴿ مَا زَادَتُ فَى الحَمْلُ عَلَى مَا النَّسَاءُ مِن تَحَمَّلُ عَشْرَةً 
أَشْهُر وَمُنْهُنْ مِن تَحَمَّلُ تَسْمَةً أَشْهُر وَمُنْهُنْ مِن نَزِيد فى الحَمْلُ وَمُنْهُنْ مِن تَنْقَصَى 
ظذلك الغيض والزيادة التي ذكر اقه تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى » .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضى أقه عنه قال: « مادون التسمة أشهر فهو غيض وما فوقها فهو زيادة » .

وأخرج ابن أبى شيبة رابنجرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضى الله عنه قال: وماغاضت الرحم بالدم يوما إلا زاد فى الحل يوما حتى تـكمل تسمة أشهر طاهرا » .

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن رضى الله عنه فى قوله : ﴿ وما تغيض الأرحام ﴾ قال : ﴿ السقط ﴾ وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد رضى الله عنه فى الآية قال : ﴿ إِذَا وأت الدم هش الولد وإذا لم تر الدم عظم الولد ﴾ أه ﴿ من الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ﴾ .

وقيل الغيض والزيادة برجمان إلى الولد كنقصان إصبع وغيرها وزيادة إصبع وغيرها وقيل الغيض ؛ انقطاع دم الحيض وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع . هَ كُر هذين القولين القرطي .

وقيل تغيض تشتمل على واحد ونزداد تشتمل على توأمين فأكثر .

قال مقيده ـ عفا الله عنه: مرجع هذه الأقوال كلما إلى شيء واحد وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده لأن ممنى تغيض تنقص وتزداد أى تأخذه زائدا فيشمل النقص المذكور نقص العدد ونقص العضو من الجنين ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد، كما أن الازدياد يشمل زيادة العضو وزيادة العدد وزيادة جسم الجنين إنام تحض وهي حامل وزيادة أمد الحمل عنالقدر المعتاد، واقة جل وعلا يعلم ذلك كله والآية تشمله كله.

#### تنبيه

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أفل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لآن الله استأثر بعلم «ذلك لقوله: ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام ﴾ الآية

ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لذا ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتاداً وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في أقل الحيض وأكثره، ونرجح ما يظهر رجحانه بالدليل.

فنقول وباقه تمالى نستمين : اعلم أن العلماء أجموا على أن أقل أمد الحل ستة أشهر وسيأتى بيان أن القرآن دل على ذلك لأن قوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ إن ضممت إليه قوله تعالى ﴿ وفصاله فى عامين ﴾ بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهراً لمدة الحل ستة أشهر فدل ذلك على أنها أمد للحمل يولد فيه الجنين كاملا كما يأنى إبضاحه إن شاء اقه تعالى

وقد ولد عبد الملك بن مروان لستة أشهر وهذه الأشهر الستة بالأهلة

كسائر أشهر الشريعة لقوله تعالى ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْآهَلَةِ قُلُّ هَى مُواقَيْتُ لَانَاسُ ﴾ الآية .

قال القرطبي : « ولذلك قد روى في المذهب عن بعض أصحاب مالك وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر السنة ثلاثة أيام مإن الولد بلحق لملة نقص الاشهر وزيادتها حكاء ابن عطية اه » .

قال مقيده ـ عفا الله عنه ؛ الذي بظهر والله تعالى أعلم أن الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان وأن المنكسر يتمم ثلاثين ، أما أكثر أمد الحل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولاسنة والعلماء عنتلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء .

فذهب الإمام أحد والشافى: إلى أن أنصى أمد الجمل أربع سنين وهو إحدى الروايتين المشهورة الآخرى عن مالك ، والرواية المشهورة الآخرى عن مالك خس سنين وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أفصاه سنتان وهو رواية هن أحد وهو مذهب الثورى وبه قالت عائشة رضى الله عنها وعن الليث ثلاث سنين وهن الزهرى ست وسبع وعن محد بن الحم سنة لا أكثر وعن داود تسعة أشهر .

وقال ابن عبد الهر هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ماعرف من أمر النساء وقال القرطبي و روى الدارقطني عن ألوايد بن مسلم قال : قلم لما لك بن أنس إنى حدثت عن عائشة أنها قالت لا زيد المرأة في حلما على سنتين قدر ظل المغزل » فقال : سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة عجد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى : حاملة الفيل » .

وروى أيضا بينها مالك بن دينار يوماً جالس إذ جاءه رجل فقال: ويا أبا يحيى ادع لامراني حبلي منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد » فغضب مالك راطبق المصحف ثم قال: وما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء » ثم قرأ ثم دعا ثم قال : واللهم هذه المرأة إن كان فى بطنها ربح فأخرجه عنها وإن كان فى بطنها ربح فأخرجه عنها وإن كان فى بطنها جارية فأبدلها غلاما فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب ووفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك المرآنك فذهب الرجل فا حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت سراره .

وروى أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضى اقد عنه فقال عور المير المؤمنين إلى غبت عن إمرأتى سنة بن لجئت وهى حبلى » فشاور عمر الناس فى رجمها فقال معاذ بن جبل رضى اقد عنه : « يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها سبيل فاتركها حتى تضع » فتركها فوضمت غلاما قد خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه فقال : « أبنى ورب الكمبة » فقال عر : « عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، لولا معاذ لهلك عر » . وقال الضحاك : « وضعتنى أى رقد حملت بى فى بطنها سنتين ، فولد تنى وقد خرجت سنى » .

ویذکر عنمالک آنه حمل به فی بطن أمه سنتان وقیل ثلاث سنین ، ویقاله ان محمد بن عجلان مکث فی بطن أمه ثلاث سنین فمات، به وهو یصطربه اضطرابا شدیداً فشق بطها وأخرج وقد نبتت أسنانه ، وقال حماد بن سلمة إنما سمی هرم بن حیان هرما لآنه بق فی بطن أمه أربع سنین .

وذكر الغزنوى أن الصحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا م

وعن عباد بن العوام قال : « ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه فر به طير فقال له كش » أه كلام القرطبي ·

قال مفيدة — عفا الله عنه : أظهر الآفوال دايلاً أنه لا حد لاكثر أمد الحمل وهو الرواية المثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لآن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه وتحديد زمن بلا مستمند صحيح لا يخني سقوطه والعلم عند الله تمالي .

وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضاً فذهب مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى المبادة كالصوم ووجوب الغسل لاحد له بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت حيضة بالنسبة إلى العبادة ، أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل كذلك أيضاً ، والمشهور أنه يرجع فى قدر ذلك للنساء العارفات بالقدر الذى يدل على براءة الرحم من الحيض قال خليل بن إسحاق فى مختصره الذى قال فيه مبينا لما به الفتوى ورجع فى قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه إلى قوله للنساء أى رجع فى ذلك كله للنساء أه .

والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط والنساء أدرى بالمناط في ذلك .

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى التى لم تحض، قبلها نصف شهر ، ثم إن تمادى عليها الدم بعد نصف الشهر فهى مستحاضة وأما المرأة التى اعتادت الحيض فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهاراً على أكثر أزمنة عادتها إن تفاوت زمن حيضها . فإن حاضت مرة ستا ومرة خسا ومرة سبعاً استظهرت بالثلاثة على السبعة لآنها أكثر عادتها، وعل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهر فإن زاد على نصف الشهر فهى طاهر عند مضى نصف الشهر وكل هذا فى غير الحامل ، وسبانى المكلام فى هذا المسحث إن شاء الله على الدم الذى تراه الحامل .

هذا حاصل مذهب مالك فى أقل الحيض وأكثره وأما أكثر الطهر فلاحد و لا خلاف فى ذلك بين العلماء وأقل الطهر فى مذهب مالك لم يصرح به مالك مِل قال يسأل النساء عن عدد أيام الطهر .

وقال الشيخ أبو محمد فى رسالته إنه نحو ثمانية أيام أو عشرة أيام . وقال ابن سراج : « ينبنى أن تكون الفتوى بذلك » لآن الشيخ أبا محمد استقرأ ذلك من « المدونة » وهو قول سحنون وقال ابن مسلة « أقل الطهر فى

منهب مالك خسة عشر يوما ، واعتمده صاحب والتلقين، وجمله ابنشاس المشهور وعليه درج خليل بن إسحاق فى مختصر، حيث قال وأكثره لمبتدئه نصف شهر كأقل الطهر .

وذهب الإمام الشاسى والإمام أحد رحمهما الله فى المشهور الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء وأبى ثور وأفل الطهر عند الشافعي با نماق أصحابه خمسة عشر يوما ونقل المارردي عن أكثر أهل العلم أن أفل الطهر خمسة عشر يوما وقال الثوري أمل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.

قال أبو ثور وذلك عا لا يختلفون فيه فيما نعلم .

وذهب الإمام أحمد إلى أن أفل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . دوى عنه ذلك الآثرم وأبو طالب. وقد قدمنا مراراً أن أكثر الطهر لاحد له إجاعاً . قال النووى فى شرح المهذب : ودليل الإجماع الاستقراء ؛ لآن ذلك موجود مشاهد ، ومن أظرفه ما نقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه قال : « أخبر تنى امرأة عن أختها أنها تحيض فى كل سنة يوماً وليلة وهى هميحة تحبل و تلد ونفاسها أربعون يوماً » .

وذهب الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة . وعن أبى يوسف : أقله يومان وأكثر الثالث . وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه : خمسة عشر يوماً ولا حد لاكثره عنده ، كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مراراً ، ويستثنى من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لومن طهرها وحيضها .

وهن يحيى بن أكثم: أفل الطهر تسعة عشر يوماً . وحكى الماوردى عن ما الله ثلاث روايات فى أكثر الحيض . إحداها : خسة عشر ، والثانية : سبعة عشر ، والثالثة : غير محدودة .

وعنمكمول : أكثر الحيض سبعة أيام ، وعن عبد لللك بن الماجشون :

أفل الطهر خمسة أيام . ويحكى عن نساء الماجشون ؛ أنهن كن يحضن سبع عشرة . قال أحمد : و وأكثر ما سممنا سبع عشرة » .

هذا حاصل أفوال العلماء فى أفل الحيض وأكثره ، وهذه أدلتهم · أما أبو حنيفة ومن وافقه ، فاحتجوا لمذهبهم أن أفل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة بحديث وائلة بن الاسقع رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأمل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » ·

وبما روى عن أبر أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : و لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام » وبما روى عن أنس رضى الله عنه قال : و الحبض ثلاث ، أربع ، خمس ، ست ، سبع ، ثمان ، تسع ، عشر » قالوا : وأفس لا يقول هذا إلا توفيفاً . قالوا : ولان هذا تقدير ، والتقدير لا يصح إلا بتوقيف أر اتفاق ، وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة ، ورد الجهور الاستدلال بالاحاديث المذكورة بأنها ضعيفة لا تثبت بمثلها حجة .

قال النووى فى شرح المهذب ما نصه : « وأما حديث وائلة وأبى أمامة وأنس ، فـكاما ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين . وقد أوضح ضعفها الدارفطنى ثم البيهق فى كتاب الحلاميات ثم السنن السكبير » أه .

وقال ابن قدامة فى المغنى : حديث وائلة يرويه محد بن أحد الشامى وهو ضعيف عن حاد بن المنهال وهو بجهول . وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب وهو ضعيف . قال ابن عيينة هو حديث لا أصل له . وقال أحد فى حديث أنس : ليس هو شيئاً هذا من قبل الجلد بن أيوب قبل إن محد بن إسحاف رواه . قال ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار وضعفه جدا . وقال يزبد بن زريع ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب ، وحديث الجله قد روى عن على رضى اقه عنه ما يعارضه ، فإنه قال ما زاد على خمسة عشر استحاضة و أمل الحيض يوم وليلة . وقال البيهتى فى السنن الكبرى فهذا

حديث يعرف بالجلد بن أيوب ، وقد أنكر عليه ذلك . وقال البيهتي أيضاً قال الشافعي : قال ابن علية الجلد أعرابي لا يعرف الحديث . وقال أيضاً قال الشافعي : نحن وأنعه لا نثبت مثل حديث الجلد ، ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأفل من هذا .

وقال أيضاً قال ساييان بن حرب كان حماد يمنى ابن زيد يضعف الجلد ويقول لم يكن يمقل الحديث . وروى البيهق أيضاً بإسناده عن حماد بن زيد قال : ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية ابن قرة عن أنس فى الحائض ، فذهبنا نوقفه ، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة . وروى أيضاً بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارى قال : سالي أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جداً ، وقال : كان شيخاً من مشائخ العرب تساهل أصحابنا فى الرواية عنه .

وروى البيبق أيضاً عن عبد اقه بن المبارك : أن أهل البصرة كانوا يسكرون حديث الجلد بن أيوب ، ويقولون : شيخ من شيوخ العرب ليس يصاحب حديث . قال ابن المبارك : وأهل مصره اعلم به من غيرهم . قال يمقوب : وسمعت سليان بن حرب وصدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم ، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنهم كانوا يضعفون الجلد بن أيوب والا برونه في موضع الحجة . وروى بإسناده أيضاً عن ابن عيينة أنه كان يقول : ما جلد ومن كان جلد .

وروى بإسناده ايضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي ذكر الجلد بن أبوب فقال : ليس يسوى حديث شيئاً ضعف الحديث اله وإنما أطلنا السكلام في تضعيف هذا الآثر ؛ لآنه أقوى ماجاء في الباب على ضعفه كما ترى . وقد فال البيهتي في السنن السكبرى ، « روى في أقل الحيض وأكثره أحاديث ضعفها في الحلافيات » .

وأما حجة من قال إن أقل الحبض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ،

كالشافعي وأحمد ومن وافقهما ، فهي أنه لم يثبت في ذلك تحديد من الشرح فوجب الرجوع إلى المشاهد في الوجود . والمشاهد أن الحيض لايقل عن يوم وليلة ولا يزبد على نصف شهر . قالوا وثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فن بعدهم وجود ذلك عيانا، ورواه البيهةي وغيره عن عطاء والحسن وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وربيعة وشريك والحسن بن صالح وعبد الرحمن بن مهدى وحهم الله تعالى .

قال النووى « فإن قبل روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشر بن بوما وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته وكانت تحيض من السنة شهرين ، فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه النكت أن هذين النقلين ضعيفان .

فالأرل عن بعضهم وهو مجهول، وقد أنكره بعضهم، وقد أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة، والثانى رواه الوايد بن مسلم عن رجل عن ميمون، والرجل مجهول. والله أعلى اه.

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للبندئة . فكحجة الشافعي وأحمد وحجته في أكثره للمعتادة ما رواه الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضى الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والآيام الني كانت تحيض وقدرهن من الشهر فندع الصلاة ثم لتغتسل ولتستنفر ثم تصلى » اه .

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض ·

قال ابن حجر فی النلخیص و فی هذا الحدیث قال النووی إسناده علی شرطهما ، وقال البیهتی وهو حدیث مشهور ، إلا أن سابیان بن یسار لم یسمعه من أمسلمة » وفی روایة لابی داود عن سلیمان أن رجلا أخبره عن أم سلم ، وقال المنذری لم یسمعه سلیمان منها ، وقد رواه موسی بن عقبة عن نافع

عن سليمان عن مرجانة عنها . وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها . اه .

وللحديث شواهد متعددة تقوى رجوع النساء إلى عادتهن فى الحيض كحديث حمنة بنت جحش ، وحديث عائشة فى قصة فاطمة بنت أبى حبيش ، وأما زيادة ثلاثة أيام ، فهى لآجل الاستظهار والتحرى فى انقضاء الحيضة ولا أعلم لها مستندا من نصوص الوحى الثابتة ، وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنصبة إلى العبادات فهى التمسك بظاهر إطلاق النصوص ولم يرد نص صحيح فى التحديد .

وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء لحجته فيه أنه من قبيل تحقيق المناط لآن الحبض دليل عادى على براءة الرحم فلا بد فيا طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل على ذلك بحسب العادة المطردة ، ولذا جعل الرجوع في ذلك إلى النساء العارفات بذلك لآن تحقيق المناط برجع فيه لمن هو أعرف به وإن كان لاحظ له من علوم الوحى ، وحجة بحي بن أكثم في قوله «إن أقل الطهر تسعة عشر » هي أنه برى أن أكثر الحيض عشرة أيام وأن الشهر يشتمل على طهر وحيض ، فعشرة منه للحيض والباقي طهر ، وقد يكون الشهر تسعاً وعشرين فالباقي بعد عشرة الحيض ولا سنة يحب الرجوع إليه . وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة ولا سنة يحب الرجوع إليه . وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للشاهد كمكون الحيض لايقل عن يوم وفيلة ولا يكثر عن نصف شهر ، وكون أقل الطهر نصف شهر وإقه تعالى أعلى .

### مسألة

اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أو دم فساد فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض وبه قال قتادة والليث وروى عن الزهرى وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة ، وذهب الإمام (٦ – أنواء البيان ٣)

أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة ، وأن الحامل لانحيض وبه قال حمور النابعين منهم سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد وعكرمة ومحد بن المنكدر ، والشعبي ومكحول، وحماد والثورى والأوزاعي و إن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور ، واحتج من قال إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم بصفات الحيض في زمن إمكانه ، وبأنه متردد بين كونه فساداً لعلة أو حيضا ، والأصل السلامة من العلة ، فيجب استصحاب الأصل .

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة : منها : ماجاء فى بعض روايات حديث ابن عمر فى طلاقه امرأته فى الحيض أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أوحاملا » . وهذه الرواية أخرجها أحمد و هسلم وأصحاب السنن الاربعة . قالوا : قد جمل صلى الله عليه وسلم الحمل هلامة على عدم الحيض ، كما جعل الطهر علامة لذلك .

ومنها: حديث و لاتوطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة » رواه أحمد وأبو دارد والحاكم من حديث أبى سعيد رضى أقه عنه وصححه الحاكم وله شواهد ، قانوا: فجمل صلى الله عليه وسلم الحيض علامة على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يحتمع مع الحمل .

ومنها أنه دم فى زمن لا يمتاد فيه الحيض غالبا فكان فيرحيض قياسا على ماتراه اليائسة بحامع غلبة عدم الحيض فى كل منهما.

وقد قال الإمام أحد رحمه الله و إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم » .
ومنها : أنه لوكان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض ، لآن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملاوم ، فن لازم الحيض حرمة العلاق ، ودم الحامل لا يمنع طلافها ، للحديث المذكور آنفا الدال على إباحة طلاق الحامل والطاهر ، ومن لازم الحيض أيضاً انقضاء المعدة به ودم الحامل لاأثر له في انقضاء عدتها لآنها تمتد بوضع حملها لقوله تعالى:
﴿ وأولات الاحال أجلهن أن يضمن حملهن ﴾ وفي هذه الادلة مناقشات ذكر بعضها الذروي في شرح المهذب ،

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن رأته في شهرها الثالث إلى انتهاء الحامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه وفسروا نحوه بزيادة خسة أيام فتجلس عشرين يوما ، فإن حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها ، وفسروا نحوها بزيادة خسة أيام فتجلس خسا وعشرين : وفسره بمضهم بزيادة عشرة ، فتجلس شهرا ، فإن حاضمت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث . فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم .

وقيل حكمه حكم حيض غير الحامل . فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظاماراً . وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق المالسكي في مختصره بقوله ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أوكالمعنادة : قولان .

هذا هو حاصل كلام العلماء فى أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وأدلتهم فى ذلك ومسائل الحيض كثيرة ، وقد بسط العلماء الكلام عليها فى كتب الفروع .

### مسألة

اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيضاً فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوماً ، وبه قال عطاء والأوزاعي والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة وأبو ثور وداود ، وعن ربيمة بن أبي عبد الرحن أنه قال أدركت الناس يقولون: أكثر النفاس ستون يوما ، وذهب الإمام أبو حنفية وأحد إلى أن أكثره أربعون يوما وعليه أكثر العلماء . قال أبو عيسى الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى اقه عليه وسلم ومن بعده على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل و تصلى اه .

قال الحطابي وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وحكاه ابن المنذر عن

حمر بن الخطاب و ابن عباس و أنس وعثمان بن أبى العاص وعائذ بن حمر و وأم سلة دان المبارك و إسحان و أبى عبيد اه .

وحكى الرمذى وأن المنذر وأبن جربر وغيرهم عن الحسن البصرى أنه خمسون . وروى عن الليث أنه قال : قال بعض الناس : إنه سبعون يومَّأ • وذكر ابن المنذر عن الأوزاعي عن أهل دمشق: أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثرن يوماً ، ومن الجاربة أربمون . وعن الضحاك : أكثره أربعة عشر يوماً . قاله النووى . وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعي وأحمد وأبى حنيفة في أصم الروايات عنه لاحد له وهو تول جمهور العلماء . وعن أبي حنيفة : أقله أحَّد عشر بوما . وعنه أيضاً . خمسة وعشرون . وحـكي الماوردى عن الثورى أفله ثلاثة أيام . وقال المرنى : أقله أربعة أيام ، وأما أدلة العلماء في أكثر النفاس وأقله ، فإن حجة كل من حدد أكثره بغير الاربمين هي الاعتباد على المشاهد في الخارج، وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون بوما، وكذلك حجج,م في أقله نهى أيضا الاعتباد على المشاهد في الخارج، وقد يشاهد الولد يخرج ولا دم معه ، ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لاحد له ، وأماحجة من حدده باربعين ، فهي مارواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما » الحديث . روى هذا الحديث من طريق على بن عبد الأعلى عن أبي سمل واسمه كشير بن زياد عن مسة الازدية عن أم سلمة وعلى بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل وثقه البخارى وضعفه ابن حبان . وقال ابن حجر : لم يصب في تضميفه . رقال فالتقريب في أبي سهل المذكور ثقة . وقال في التقريب في مسة المذكورة مقبولة . وقال النووى في شرح المهذب في حديث أم سلمة هذا حديث حسن رواه أبو دارد والترمذي وغيرهما .

قال الحطابى: أثنى البخارى على هـذا الحديث ويعتضد هـذا الحديث بأحاديث بممناه من رواية أبى الدرداء وأنس ومعاذ وعثمان بن أبى العاص وأبى هريرة رضى ألله عنهم . وفال النووى أيضا بعد هذا الكلام : ﴿ وَاعْتُمُدُو الْكُلَامِ : ﴿ وَاعْتُمُدُ الْكُلّ أكثر أصحابنا جرابا آخر وهو تضعيف الحديث . وهذا الجواب مردود ، بل الحديث جيد كاسق ﴾ .

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هدذا الحديث الدال على أنه أربعون بأجوبة أوجهها عندى أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين فن ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بهما لم تجلس أكثر من الاربعين فن الممكن أن ككون النساء المذكورة فى الحديث لم يتهاد الحيض بها إلا أربعين فنص الحديث على أنها تجلس الاربعين ولاينانى أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الاربعين ويؤيده أن الاوزاعى رحمه الله قال: من الاربعين لجلست أكثر من الاربعين ويؤيده أن الاوزاعى رحمه الله قال: وعندنا امرأة ترى النفاس شهرين » وذلك مشاهد كثيراً فى النساء ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ﴾ .

بين تعالى في هدده الآية السكريمة: أن السر والجهر عنده سواء ، وأن الاختفاء والنابور هنده أيضا سواء ؛ لآنه يسمع السركما يسمع الجهر ، ويعلم الحنى كما يعلم الظاهر ، وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله : ﴿ وأسر والحنى أو الحبر والجهر واله إنه علم بذات الصدور \* ألا يعلم من خلتي وهو اللطيف الحبير ) وقوله : ﴿ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى ) وقوله : ﴿ الاحبين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور ) وقوله : ﴿ ولقد خلفنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) الآية \_ إلى غير ذلك من الآيات .

وأظهر القولين في المستخنى بالليل والسارب بالنهار : أن المستخنى هو المختنى المستخنى المستحدى المستخنى المستخنى المستخنى المستخنى المستخنى المستخنى المستخنى المستخنى المستخنى المستحدى المستحدى

وكل أناس قاربوا قيد فحامِم ونحن خلمنا قيده فهو سارب

ای ذاهب حیث یشاء ظاهر **غیر خا**ف .

وقول قيس بن الخطيم :

أنى سربت وكنت غَيْر سروب وتقرب الأحلام غير قريب وقيل السارب: الداخل فى السرب ليتوارى فيه ، والمستخفى الظاهر من خفاه يخفيه: إذا أظهره، ومنه قول امرىء القيس:

خفاهن من أنفاقهن كأنمـا خفاهن ودق من عشى مجلب قوله تمالى : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَفْيِرُ مَا بَقُومُ حَتَى يَفْيُرُوا مَا بَأَنْفُسُهُم وَإِذَا أَرَادُ اللهِ بَقُومُ سُوءًا فَلا مُردَلُهُ وَمَا لَهُمْ مَنْ دُونُهُ مَنْ وَالَ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه لايغير مابقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا .

والمعنى: أنه لايسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ماكانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح ، وبين هذا المعنى فى مواضع أخر كقوله : ﴿ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ الآية. دقوله : ﴿ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾

وقد بين فى هذه الآية أيضا: أنه إذا أراد قوما بسوء فلا مردله ، وبين ذلك أيضا فى مواضع أخركقوله: ﴿ ولايرد بأسه عن القوم المجرمين﴾ ونحوها من الآيات. وقوله فى هذه الآية الكريمة: ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الحبيع ، وقد سئل صلى اقه عليه وسلم: ﴿ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر النحبيك ، واقه تعالى أعلم .

قوله تمالى : ﴿ هُو الذي يربكم البرق خوفا وطمعا ﴾ الآية .

ذكر تمالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الدى يرى خلفه البرق خوفا وطمعا . قال قتادة : خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته ، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع فى رزق اقه ، وعن الحسن: الحوف لأهل البحر، والطمع لأهل البر . وعن الضحاك : الحوف من الصواعق والطمع فى الغيث .

وبين فى موضع آخر: أن إرادته خلق البرق خوفاً وطمعاً من آياته جل وعلا ، الدالة على أنه المستحق لأن يمبد وحده لاشريك له . وذلك فى أوله : ﴿ وَمَنَ آيَانُهُ بِرِيكُمُ البَرْقُ خُوفًا وطمعاً وينزل مِن السّماء ماء ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ ولله يسجد من فى السمو ات والارض طوعاً وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية السكريمة أنه يسجد له أهل السموات والأرض طوعاً وكرها وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال ، وذكر أيضاً سجود الظلال وسجود أهل السموات والأراض في قوله : ﴿ أَوْ لَمْ يُرُوا إِلَى مَاخِلَقَ اللَّهُ مِنْ شيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشيائل سجداً لله وهم داخرون ولله يسلجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وم لايستكبرون ﴾ إلى قوله ﴿ يَوْمُرُونَ ﴾ واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين فقال بعض العلماء سجود من في السموات والأرض من المام المخصوص فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الارض يفعلون ذلك طوعاً ، والكفار يسجدون كرها ، أعنى المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون إلاكر هاكا قال تمالى : ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ﴾ الآية ، وقال تعمالي : ﴿ وَمَا مُنْعُهُمُ أَنْ تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلأوهم كسالى ولا ينفقون إلا وم كارهون ﴾ والدليل على أن سجود أهل السموات والأرض من العمام المخصوص. قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ أَلَمْ تُرُّ أَنَّ اللَّهُ يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النـاس وكثير حق عليه العذاب ﴾ ، فقوله : ﴿ وَكَثِيرِ مِنَ النَّاسِ ﴾ دليل على أن بعض النَّاس غير داخل في السجود المذكور وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما ، وذكره الفراء وقيل الآية عامة والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريدانة منهم طوعاً ، والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لمسايريد اقه منهم كرها لآن إرادته نافذة فيهم وهم

منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفرذ مشيئته فيهم وأصل السجود فى لنــة العرب الدل والحنضوع ومنه قول زيد فى الحيل:

بجمع تمثل البلق فى حجراته ترى الآكم فيها سجدا للحوافر ومنه قول العرب أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى قال حميد بن ثور: فلما لوين على معصم وكف خضيب وأسوارها فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لاحبارها

وعلى هذا القول فالسجود لغوى لاشرعى ، وهذا الحفلاف المذكور جار أيضاً فى سجود الظلال فقيل سجودها حقيق واقه تعالى قادر على أن يخلق لهما إدراكا تدرك به وتسجد لله سجوداً حقيقياً ، وقيل سجودها ميلها بقدرة اقه أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق وادعى من قال هدذا أن الظل لاحقيقة له لانه خيال فلا يمكن منه الإدراك .

ونحن نقول: إن الله جل وعلا قادر على كل شيء فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجوداً حقيقياً والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدايل من كتاب أو سنة ولا يخنى أن حاصل القولين:

أن أحدهما: أن السجود شرعى وعليه فهو فى أهل للسموات والأرض من العام المخصوص .

والثانى: أن السجود الموى بمنى الانقياد والذل والحضوع وعليه فهو باق على عمومه ، والمقرر فى الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية وهو المتحقيق خلافا لابى حنيفة فى تقديم اللغوية ولمن قال يصير اللفظ بمحلا لاحتمال هذا وذاك وعقد هذه المسالة صاحب مراقى السعود بقوله:

واللفظ محول على الشرعي إن لم يكن فطلق العرف

فاللغوى على الجلى ولم يجب بحث عن المجاز فىالذى انتخب

وقيل المراد بسجود الكفاركرها سجود ظلالهمكرها وقيل الآية فى المؤمنين فبعضهم بسجد طوعا لحفة امتثال أوامر الشرع عليه وبعضهم بسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه مع أن إيمانه بحمله على تكلف ذلك والعلم عند إنه تعالى :

وقوله تعالى : ﴿ بِالفدر ﴾ يحتمل أن يكون مصدراً أو يحتمل أن يكون جمع فداة والآصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل وهو ما بين العصر والغروب ومنه قول أبى ذؤبب الهذلى :

لممرى لانت البيت أكرم أها. وأقمد فى أفيسائه بالأصائل قوله تعالى: ﴿ أَم جَعَلُوا لِلهُ شَرِكَاء خَلَقُوا كَخَلَقَه فَتَشَابِهِ الحُلَقَ عَلَيْهِم قَلَ أَنْهُ خَالَقَ كُلُ شَيْء وهو الواحد القهار ﴾ .

أشار تعالى: في هذه الآية السكريمة إلى أنه هو المستحق لآن يعبد وحده لانه هو الحالق وحده ولا يستحق من الحلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود لآن المقصود من قوله أم جعلوا بشركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم إنسكار ذلك وأنه هو الحالق وحده بدليل قوله بعده (قل الله خالق كل شيء) أي خالق كل شيء هو المستحق لآن يعبد وحده ، ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : ﴿ يَا أَيَّا النَّاسِ يعبدو اربكم الذي خلقكم ﴾ الآية وقوله ﴿ وانحذوا من دونه آلمـة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ﴾ وقوله : ﴿ أيشركون ما لايخلق شيئا وهم يخلقون ﴾ وقوله : ﴿ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ﴾ إلى فير ذلك من الآيات لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كا يجب عليك ذلك فأنتها سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الحالق حده لاشريك له :

قوله تعالى: ﴿ ويقول الذين كفر والولا أنول عليه آية من ربه ﴾ الآية بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار افتر حوا عليه صلى الله عليه وسلم الإتبان بآية ينزلها عليه ربه وبين هذا المهنى فى مواضع متعددة كقوله: ﴿ فليا تنا بآية كا أرسل الاولون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات وبين تعالى فى موضع آخر أن فى القرآن العظيم كفاية عن جميع الآيات فى قوله: ﴿ أو لم يكفهم أن أنولنا عليك الكتاب يتلى عليهم ﴾ وبين فى موضع آخر حكمة عدم إنوال آية كناقة صالح ونحوها بقوله: ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة ﴾ الآية كا تقدمت الإشارة إليه .

قوله تمالى: ﴿ ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ﴾ الآية جواب لو فى هذه الآية محذوف قال بعض العلماء تقديره لحكان هذا القرآن ، وقال بعضهم تقديره لحكفرتم بالرحن ويدل لهذا الآخير قوله قبله: ﴿ وهم يكفرون بالرحن ﴾ وقد قومنا شواهد حذف جواب لو فى سورة البقرة ، وقد قدمنا فى سورة يوسف أن الغالب فى اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط ليكون ما فبل الشرط دليلا على الجواب المحذوف .

قوله تمالى: ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ﴾ الآية . بين في هدده الآية الكريمة أن الرسل قبله صلى الله عليه وسلم من جنس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائك وذلك أن الكفاد استغربوا بعث آدى من البشر كما قال تعالى: ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ﴾ ، فأخبر أنه يرسل البشر الذبن يتزوجون ويا كلون كقوله: ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لبا كلون الطعام ويمشون في الاسواق ﴾ وقوله: ﴿ رما جعلناهم جسداً لايا كلون الطعام ﴾ الآية إلى خير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه .

قوله تعالى: ﴿ قُلَ كَنَى بَاقَةَ شَهِيداً إِبِينَى وَبِينَكُمْ وَمِن عَنْدَهُ عَلَمُ الْكُتَابِ ﴾ الظاهر أن قوله ومن عنده علم الكتاب عطف على لفظ الجلالة وأن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل ويدل له قوله تعالى: ﴿ شَهْدُ اللّهُ أَنْهُ لَا إِلّهُ إِلّا هُو وَالْمُلْ اللّهُ ﴾ الآية وقوله ﴿ فَإِنْ كَنْتُ فَى شُكُ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُ فَاسَالُوا أَهُلُ الذّكر فَاسَالُوا أَهُلُ الذّكر فَاسَالُوا أَهُلُ الذّكر إِنْ كَنْتُم لاتعلمون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

## بمرالله الرحمت الرميم

# سيكورة ابراها يمرع

قوله نعالى: ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ﴾ الآية بين نعالى فى هذه الآية الكريمة أنه أنزل على نبيه صلى اقه عليه وسلم هذا الكتاب العظيم ليخرج به الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وأرضح هذا المعنى فى آيات أخر كمقوله ﴿ هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ﴾ وقوله: ﴿ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ الآية إلى غير ذلك من الظلمات إلى النور إلا بإذنه جل وعلا فى قوله: ﴿ بإذن ربهم الآية وأوضح فى الظلمات إلى النور إلا بإذنه جل وعلا فى قوله: ﴿ بإذن ربهم الآية وأوضح فى وقوله: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾ الآية ، من الأيات .

قوله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيصل الله من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ الآية بين الله تعالى فى هده الآية السكريمة أنه لم يرسل رسولا إلا إلى قومه دون غيره، ولكنه بين فى مواضع أخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الحلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم كقوله تعالى: ﴿ قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً ﴾ وقوله: ﴿ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ وقوله: ﴿ وما أرسلناك إلاكافة للناس ﴾ الآية إلى غير فيل من الآيات الدالة على حموم رسالته لاهل كل لسان فهو صلى الله عليه وسلم ذلك من الآيات الدالة على حموم رسالته لاهل كل لسان فهو صلى الله عليه وسلم

يجب عليه إبلاغ أهل كل السان وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن حباس رضى الله عنهما « إن الله فصل محداً صلى الله عليه وسلم على الانبياء وعلى أهل السهاء فقال إن الله تمالى قال ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ، وقال لحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قالوا: فما فضله على الآنبياء قال: قال الله تعمل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لببين لهم وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا إلا كامة للناس ، فارسله إلى الجن والإنس » ذكره أبو محد الدارى في مسنده كانقدم وهو تفسير من ابن عباس للآية بما ذكر فا والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ فردوا أيديهم في أفواههم ﴾ الآية اختلف العلماء في معنى هذه الآية السكريمة فقال بعض العلماء معناها أن أولئك السكفار جعلوا أيدى أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظاً وحنقا لما جاءت به الرسل إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشم أصنامهم وعن قال بهسذا القول عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير واستدل له بقوله تعمالي ﴿ وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُم الْانَامُلُ مِن الْغَيْظُ ﴾ الآبة وهذا المعنى معروفى في كلام العرب ومنه قول الشاعر :

رْدُونَ فَي فَيْهِ غُشُ الْحُسُودُ حَي يَعْضُ عَلَى الْآكِفُ

يعنى أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه : قال القرطبي ومنه قول الآخر أيضا :

قد أفنى انامله أزمة فأضحى يعض على الوظيفا أى أفنى أنامله عضاً وقال الراجز :

لو أن سلى أبصرت تخددى ودقة بعظم ساقى ويدى وبعد أهلى وجفاء عودى حضت من الوجد باطراف البد

وفي الآية الكريمة أقرال غير هذا منها: أنهم لما سمعوا كتاب أقه عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم من ألعجب. ويروى عن ابن عباس، ومنها: أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليسكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن أسكت تكذيباً له وردا لقوله. ويروى هذا عن أبي صالح ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم فالصمير الأول للرسل والثاني للكفار، وعلى هذا القول في بمهنى الباء فالعندير القول عن مجاهد وقتادة ومحد بن كعب قال ابن جرير و توجيهها أن في هنا بمهني الباء قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة وقال الشاعر:

وارغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنى عن سنبس لست أرغب يريد وأرغب بها قال ابن كثير ويؤيد هـذا القول تفسير ذلك بتهام السكلام وهو قوله تعالى: ﴿ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لني شك ما تدعوننا إليه مريب ﴾ .

قال مقيده عفا الله عنه الظاهر عندى خلاف ما استظهره ابن كثير رحمه الله تمالى لآن المطف بالواو يقتضى مفايرة مابعده لما قبله فيدل على أن المراد بقوله ﴿ فردوا أيديهم ﴾ الآية غير التصريح بالتكذيب بالآفراه والعلم عند الله تمالى وقبل المعنى أن الكفار جعلوا أيديهم فى أفواه الرسل ردا لقولهم وعليه فالضمير الآول للكفار والثاني للرسل، ويروى هذا عن الحسن وقبل جعل الكفار أيدى الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم ويروى هذا عن مقاتل وقبل دد الرسل أيدى الكفار فى أفواههم وقبل غير ذلك فقد رأيت الآفوال وما يشهد له القرآن منها والعلم عند الله تمالى.

تنبيه

جمع الفم مكسراً على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت الفاء والوار وعوضت عنهما الميم . قوله تعالى في هذه الآية الكرية أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون صرح تعالى في هذه الآية الكرية أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم وأنهم شاكون فيها جاءوهم به من الوحى وقد نص تعالى على بعضهم بالتعبين أنهم صرحوا بالكفر به وأنهم شاكون فيها يدعوهم إليه كفول قوم صالح له ﴿ أَنّهَا مَا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لني شك عما تدعونا إليه مريب وصرحوا بالكفر به في قوله : ﴿ قال الملا الذين استسكبروا من قومه للذين استصعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون و قال الذي أستكبروا إنا بالذي آمنتم به كفرون ﴾ ونحو ذلك ، ن به مؤمنون و قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كفرون ﴾ ونحو ذلك ، ن الآيات وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر هموم في آية ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد تضمنها أن يذكر هموم في آية ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه كما هنا وكما تقدم المثال له بقوله تعالى : ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله ) مع قوله : ﴿ والبدن جعلناها له كمن شعائر الله ) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم انتخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ﴾ بين تعالى فى هذه الآية السكريمة أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم والننى من بين أظهرهم إن ثم يتركوا ماجاءوا به من الوسى وقد نص فى آيات أخر أيضاً على بعض ذلك مفصلا كقوله من قوم شعيب ﴿ لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتسكم ﴾ الآية وقوله عن قوم لوط ﴿ فَمَا كَانَ جُوابِ قُوم إلا أَن قالوا أخرجوا آل لوط من قريت مرابع أناس يتطهرون ﴾ وقوله عن مشركى قريش ﴿ وإن كادوا ليستفرو لك من الارض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا ﴾ وقوله : ﴿ وإذ يمسكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والقه خير الماكرين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ فَأُوحِي إِلِيهِم رَبِّهِم لَنْهِلُكُنَ الظَّالَةِينَ وَالْمُسَكِّمَةِ كَالْاَرْضُ مِن

بعده ذلك لمن خاف مقامى و خاف وعيد ﴾ بين تمانى فى هذه الآية المكريمة أنه أوحى إلى رسله أن العاقبة والنصر لهم على أحداثهم وأنه يسكنهم الآرض بمد إهلاك أعدائهم وبين هذا المهنى فى آيات كثيرة كقوله : ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ و توله : ﴿ كتب الله الأغلبن أنا ورسلى إن الله لقوى عزيز ﴾ و قوله ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنبا ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ وقال موسى لقومه استعينوا باقه واصبروا إن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ وقوله : ﴿ وأورثنا القوم الذبن كانوا يستضعفون مصارق الآرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ الآية إلى خير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وخاب كل جبار عنيه ﴾ لم يبين هناكيفية خببة الجبار العنيد ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته القبيحة فى قوله فى سورة ﴿ ق ﴾ ﴿ أَلْقِيا فَى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذى جعل مع اقه إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد ﴾ والجبار المتجبر فى نفسه و العنيد المعاند للحق قاله ان كثير .

قوله تعالى: ﴿ من ورائه جهنم ﴾ الآية وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهر ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي كلام العرب فحنه في القرآن وفي المرب فنه في القرآن وفي المدب أنه وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصبا ﴾ أى أمامهم ملك وكان أبن عباس يقرؤهاكان أمامهم ملك يأخذكل سفينة فصبا رمن إطلاق وراء بمعنى أمام في كلام العرب قول لبيد :

أليس ورائى إن نراخت منيتى ﴿ لَوْمِ العَصَا تَحْنَى عَلَيْهَا الْأَصَابِعِ

وقول الآخر : أد حارب والنسم وطاعة

اتر جو بنوم*رو*انسمیی وطاعتی

وقول الآخر : ومن وراثك يوم أنت بالغه

وقومى تميم والفلاة ورائبا

لاحاضر ممجو عنه ولا باد

فوراً بمعنى أمام فى الآبيات وقال بعض العلماء معنى من ورائه جهنم أى : من بعد هلاكه جهنم وعليه فوراء فى الآية بمعنى بعد ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة :

حلفت فلم أثرك لنفسك ريبة وايس وراء الله للمرء مذهب أى ليس بعد الله مذهب قاله القرطبي والأول هو الظاهر وهو الحق قوله تعالى ﴿ مثل الذين كَفَرُ وَكُرُ اعْمَالُهُمْ كُرْمَادُ اسْتَدَتَ بِهِ الرِّيَاحِ فَي يُومُ عاصف ﴾ الآية ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلًا في هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف أي شديد الريح فإن تلك الريس الشديدة العاصفة تطير ذلك الرماد ولم تبق له أثرا فكذلك أعمال الكفار كصلات الارحام وقرى العنيف والتنفيس عن المكروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الكفر ويذهبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد وضرب أمثالا أخر في آيات أخر لأعمال الـكفار بهذا المعنى كـقوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَـفُوواْ أهمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ﴾ وقو له ﴿ مثل ماينفقون في هذه الحيوة الدنيا كثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ﴾ الآيةوقوله ﴿ يأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء عما كسبوا واقه لا يهدى القوم الـكافرين ﴾ وقوله : ﴿ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجملناه هباء منثوراً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وبين فى موضع آخر أن الحكمة فى ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهموا الشيء بنظرة وهو آوله: ﴿ وَتَلْكُ الْأَمثَالَ النَّاسُ لَعَلَّم يَتَذَكَّرُونَ ﴾ وبين فى موضع ونظيره قوله ﴿ ويضرب الله الأمثال النَّاسُ لعلهم يَتَذكَّرُونَ ﴾ وبين فى موضع آخر أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم وهو قوله تعالى : ﴿ وَتَلَكُ الآمثَالُ الضربا للنَّاسُ وما يعقلها إلا العالمون ﴾ وبين فى موضع آخر أن المثل المفتر وب يحمله الله سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم يفهموا حكمته وهو يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم يفهموا حكمته وهو

قوله: ﴿ فَأَمَّا الذِينَ آمِنُوا فِيعلمُونَ أَنَّهُ الحَقّ مِنْ رَبِّمِ وَأَمَّا الذِينَ كَفُرُوا فَيقُولُونَ مَاذَا أَرَادُ الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ وبين في موضع آخر أنه تعالى لايستحيى أن يضرب مثلا ما واو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقها قيل فما هو أصغر منها لانه يفوقها في الصغر وقيل فما فوقها أى فما هو أكبر منها وهو قوله: ﴿إِنَ الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ﴾ ولذلك ضرب المثل بالعنسكبوت في قوله: ﴿ وَمثل الذين الخذوا من دون الله أو لياء كثل العنسكبوت الخذت بيتا وإن أدهن البيوت لبيت العنسكبوت لو كانوا يعلمون ﴾ وضربه . بالحمار في قوله ﴿ كثل المنكبوت الحمار على قوله ﴿ كثل المنكبوت العند الله كثل السكلب المناد عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لـكم تبعاً فهل أتم مغنون عنا من عذاب اقه من شيء ﴾ . هذه المحاجة التي ذكرها اقه هنا عن الكفار بينها في مواضع أخركقوله: ﴿ وَإِذِيتِحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيقُولُ الصّعفاء للذين استكبروا إنا كنا لـكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إناكل فيها إن الله قد حكم بين العباد ﴾ كما تقدم إيضاحه .

ومنا: (دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام) الآية كما تقدم إيضاحه . فوله تعالى ، ﴿ قُل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ﴾ هذا تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النار وذلك المتاع القليل فى الدنيا لا يجدى من مصيره إلى النار وبين هذا المعنى فى آيات كثيرة كقوله: ﴿ قُل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ﴾ وقوله ﴿ تمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ وقوله متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله ؛ ﴿ لا يغر نك تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهم ﴾ الآية إلى ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ قَلَ الْمَبَادِي الذِينَ آمنُوا يَقْيِلُوا الْصَلَاةُ وَيَنْفَقُوا مَا رَوْقَنَاهُمُ سَرَا وَعَلَائِيةٌ مِنْ قَبِلُ أَنْ يَاتِي يُومَ لَا بَيْعِ فَيْهُ وَلَا خَلَالُ ﴾ أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات من قبل إنيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا بيع فيه ولا خالة بين خليلين فينتفع أحد ما على الآخر فلا يمكن أحداً أن تباع له نفسه فيفديها ولا خليل ينفع خليله يومئل وبين هذا الممنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ إِنَا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا أَنْفَقُوا مَا رَوْقَنَا كُم مِن قبل أَنْ يَاتِي يُوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء آ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَانْقُوا يُوما لا تَجْزِي لا يُؤْمَنُ مَن الآيات والخلال في هذه الآية نفس عن نفس شيئاً ﴾ الآية ، ونحو ذلك من الآيات والخلال في هذه الآية فيل : جمع خلة كفله وقلال والحلة : المصادقة وقيل : هو مصدر خاله على وزن قبل : جمع خلة كفله وقلال والحلة : المصادقة وقيل : هو مصدر خاله على وزن قاعل عالمة وخلالاً ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على المفاعلة والفعال .

قرله تعالى: ﴿ رَاجِمْنِي وَنِي أَنْ نَعَبِدُ الْأَصْنَامِ ﴾ الآية . لم يَبِينَ هَنَا هِلُ أَجَلِبُ دعاء نبيه إبراهيم هذا ولـكنه بين في مواضع أخر أنه أجابه في بعض ذريته درن بعض كقوله : ﴿ وَمَنْ ذَرِيْتُهِمَا مُحَسِنَ وَظَالَمُ لِنَفْسُهُ مَبِينَ ﴾ وقوله : ﴿ وجملها كلمة باقية في عقبه ﴾ الآية .

وقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَبْعَنَى فَإِنَّهُ مَنَّى وَمَنْ عَصَانَى فَإِنَّكُ غَفُورَ رَحْبُم ﴾ بين تعالى في حذه الآية السكريمة أن نبيه إبراهيم قال : إن من تبعه فإنه منه وأنهرد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى إن شآء غفر له لانه هو الغفور الرحيم وذكر نحو هــذا عن عيسى ابن مريم في قوله : ﴿ إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإِنَّ تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهما فقال عن نوح إنه قال: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرَّ عَلَى الْأَرْضِ مِن السَّكَافِرِينَ دیارًا ) إلى قوله : ﴿ فاجر اكفارًا ﴾ وقال عن موسى إنه قال : ﴿ رَبُّنَا لَيْضَلُوا الْ عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ﴾ والظاهر أن نوحاً وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله أنهم أشقياء في علمالله لا يؤمنون أبدأ ، أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله : ﴿ وَأُوحَىٰ إِلَىٰ نُوحَ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمَنُ مِنْ قُومَكُ إِلَّا مِنْ قَدْ آمِنْ ﴾ وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له : ﴿ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن الك بمؤمنين ﴾ فإنهم قالوا هـذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها.

قوله تمالى: ﴿ فَاجِعَلُ أَفْتُدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَهُمُ وَارْزَقُهُمْ مِنَ الْمُرَاتِ} الآية . بين تمالى في همذه الآية السكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة المسكرمة أن يرزقهم اقه من الممرات وبين في سورة البقرة أن إبراهيم خصى بهذا الدعاء المؤمنين منهم وأن الله أخهره أنه رازقهم جميعاً مؤمنهم وكافرهم ثم يوم القيامة يعذب السكانر وذلك بقوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الممرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتمه قليلا ﴾ الآية . قال بعض العلماء : سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في همذا الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أو لا أن يجعلهم الله أنمة ولم يخصص بالمؤمنين فأخره الله أن الظالمين من ذريته لا يستحقون ذلك . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ ابتَلَى فَاحْرِهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَخْصُلُ اللَّهُ الل

﴿ راهيم ربه بكلات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لا ينال همدى الظالمين ﴾ فلما أراد أن يدءو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فأخبره ألله أن الرزق ليس كالإمامة فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إماماً. ولذا قال له في طلب الإمامة لا ينال عهدى الظالمين ولما خص المؤمنين بطلب الرزق قال له: ﴿ ومن كفر فامتعه قليلا ﴾ الآية .

قوله تمالى: ﴿ رَبّنَا أَغْفَرُ لَى وَلُوالَدَى ﴾ الآية . بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن إراهيم طلب المغفرة لوالديه وبين فى آيات أخر أن طلبه الغفران لابيه إنماكان قبل أن يعلم أنه عدو لله فلما علم ذلك تبرأ منه كقوله: ﴿ وَمَاكَانُ أَسْتَغْفَارُ إِرَاهِيمُ لَابِيهُ إِلّا عَنْ مُوعِدَةً وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا تَبِينَ لَهُ أَنّهُ عَدُو لِلّهُ تَبْرُأُ مِنْهُ ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيومَ تَشْخُصَ فِيهِ الْأَبْصَارِ ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فيه الأبصار من شدة الحوف وأوضح ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَافْتُرَبُ الوَّعِدُ الْحَقَ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً أَبْصَارَ الذِينَ كَفُرُوا ﴾ الآية . ومعنى شخوص الأبصار أنها تبق منفلخة لا تغمض من الحول وشدة الحوف .

قرله تعالى: ﴿ مهطمين ﴾ الآية . الإهطاع فى اللغة : الإسراع ، وقد بين تعالى فى مراضع أخر أنهم يوم القيامة يأ تون مهطمين أي مسرعين إذا دعوا للحساب كقوله تعالى : ﴿ يوم يخرجون من الاجداث كاسهم جراد منتشر ، مهطمين إلى الداعى ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ يوم يخرجون من الاجداث سراعاً ما نهم إلى نصب يوفضون ﴾ وقوله : ﴿ يوم تشقق الارض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

رمن إطلاق الإهطاع فى اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر : مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطمين إلى السماع أى مسرعين إليه .

قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجُرِمِينَ يُومَئَذُ مَقَرَ نَينَ فَي الْأَصْفَادِ ﴾ بين تعالى في

حده الآية الكريمة أن الجرمين وهم الكفار يوم القيامة يقر نون في الأصفاد وبين تمالى هذا المدى في مواضع أخر كقوله : ﴿ وَإِذَا ٱلقَوَا مَهَا مَكَانَا صَيْقاً مَقَرَ نَيْنَ دُعُوا هَنَا لِكُ ثُبُورًا ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

والاصفاد: هي الأغلال والفيود ، واحدها : صفد بالسكون وصفد بالتحريك ، ومنه قول عمرو بن كلثوم :

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا

قوله تعالى: ﴿ والشياطين كل بناء و غواص، وآخرين مقر نين في الأصفاد ﴾
قوله تعالى: ﴿ وتغشى وجوههم النار ﴾ بين في هذه الآية السكريمة أن
النار يوم القيامة تغثى وجوه السكفار فتحرقها ، وأوضح ذلك في مواضع أخر كقوله . ﴿ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ﴾ وقوله : ﴿ لويعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهوره ﴾ الآية . إلى فير ذلك من الآيات .

قوله تمالى: ﴿ هذا بلاغ للناس ﴾ الآية بين فى هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن بلاغ لجميع الناس وأوضح هذا المعنى فى قوله: ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ﴾ وببين أن من بلغه ولم يؤمن به فهو فى الناد كائنا من كان فى قوله: ﴿ ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك فى مرية منه ﴾ الآية.

قوله تعالى : ﴿ وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الآلباب ﴾ بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى إله واحد وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول ، وبين هذا في مواضع أخر فذكر الحكمة الآولى في أول سورة هود في قوله : ﴿ كتاب أحكمت آياته مم فصلت من لدن حكم خبير أن لا تعبدوا إلا الله ﴾ الآية كما تقدم إيضاحه ، وذكر الحكمة الثانية في قوله : ﴿ كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الآلباب ﴾ وهم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال واحد الآلباب لب بالضم ، والعلم عند الله تعالى .

## بتمالله الرحمب الرحيم

# ٩

قوله تعالى ﴿ رَبَّا يُودُ الذِينَ كَفُرُوا لُو كَانُوا مُسَلِينَ ﴾ ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الآمر تعنوا أنهم كانوا في دار الدنية مسلمين ، وندموا على كفرهم ، وبين هذا المعنى في موافقت أخر كقوله ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ﴾ وقوله : ﴿ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فيها ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ، وأقوال العلماء في هذه الآية اجمة أن الرسول سبيلا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ، وأقوال العلماء في هذه الآية اجمة إلى شيء واحد ، لآن من يقول إن المكافر إذا احتضر وعاين الحقيفة تعنى أنه كان مسلما ، ومن يقول إنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما ، ومن يقول إنه إذا عاين النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين ، ومن يقول إنه أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين ،

وقرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء رقرأ الباقون بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجاز والنثقيل لغة تمم وقيس وربيعة ومن الأول قول حدى بن الرعلاء الغساني:

ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطمنة نجلاء

والثاني كثير جدا ومنه قول الآخر :

الاربما أحدث لك الدين نظرة فصاراك منها آنها علك لا تجدى

ورب في هذا المرضع قال بعض العلماء للتكثير أى يود الكفار في أوقات كثيرة لوكانوا مسلمين ، ونقل القرطبي هذا القول عن الكوفيين قال ومنه قول الشاعر :

### • ألا ربما أمدت المين • البيع

وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل لآنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب فإن قبل ربما لا تدخل إلا على الماضي فما وجه حخولها على المضارع في هذا الموضع ؟ فالجواب أن الله تعالى لمما وحد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل ونظيره قوله تعالى ﴿ أَنَّي أَمَ الله ﴾ الآية ونحوها من الآيات ، فعبر بالماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل .

قوله تعالى ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمْتُمُوا وَيُلْهِمُ الْأُمُلُ فَسُوفَ يَعْلُمُونَ ﴾ حدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون وبتمتمون فسوف يعلمون حقيقة ما يئول إليه الأمر من شدة تمذيبهم وإهانتهم وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخر كقوله ﴿ قُلْ تَمْتُمُوا فَإِنْ مُصَيْرُكُمُ إِلَى النَّارِ ﴾ وقوله : ﴿ كُلُوا وتَمْتَمُوا قَلَيْلًا إِنَّكُمْ عجرمون ﴾ وقوله : ﴿ فَلَ تَمْتُعُ مِكْفُرُكُ فَلَيْلًا إِنَّكُ مِنْ أَصَّابِ النَّارِ ﴾ وقوله : ﴿ فَذَرَهُ يَخْرُصُوا وَيُلْمِبُوا حَيَّ يُلافُوا يُومِهُمُ الَّذِي يُوعِدُونَ ﴾ وقوله ﴿ فَذَرْهُمْ يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصمقون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات وقد تقرر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن من المماني التي تأتى لها صيغة أفعل النهديد كما في الآية المذكورة وقوله تعالى في حذه الآية الـكريمة ﴿ ذرهم ﴾ يعنى اتركهم وحذا الفعل لم يستعمل منه إلا الآمر والمضارع فاضيه ترك ومصدره الترك واسم الفاعل منه تارك وأسم المفعول منه متروك وقال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآيات السيفوالعلم عند الله تمالى قال القرط ، « والأمل الحرص على الدنيا والانكباب طليها والحب لها والإعراض عن الآخرة » ، وعن الحسن رحمه الله أنه قال :

عا أطال عبد الأمل إلا أساء العمل » وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة .

قوله تعالى ﴿ وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾ قد يقال في هذه الآية الحكريمة كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك والجواب أن قولهم : يا أيها الذى نزل عليه الذكر يعنون فى زحمه تهدكما منهم به ، ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه فى مواضع أخر كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال : « إن رسوله كم الذى أرسل إليه لمجنون » وقوله عن قوم شعيب ، إنك لانت الحليم الرشيد .

قوله تعالى ﴿ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادةين ﴾ لو ما فى هذه الآية الكريمة للنحضيض وهو طلب الفعل طلبا حثيثا ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من الني صلى الله عليه وسلم طلب تخصيض أن يأتيم بالملائكة ليدكمون إنيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهن طلب الكفار هذا فى آيات أخركة وله عن فرعون مع موسى : ﴿ فلولا الله عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين ﴾ وقوله : ﴿ وقال الدين لا يرجون لقاء نا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتراكبرا ﴾ وقوله : ﴿ وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون ولو أنزلنا ملكا لقضى الامر ﴾ الآية وقوله : ﴿ لولا أنزل إليه ملك فيكون من الآيات .

واعلم أن لو تركب مع لا وما لمعنيين الاول منهما التحضيض ومثاله فى لو ما فى هذه الآية الـكريمة ومثاله فى لولا قول جرير:

تمدون عقر النيب أفصل مجدكم بنى صوطرى لولا الحكمى المقنعا يعنى فهلا تعدون الحكمى المقنع ، المعنى الثانى هو امتناع شيء لوجود

غيره وهو في لو لا كشيراً جداً كقول عامر بن الأكوع رضي إلله عنه :

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينة ومثاله في لوما قول ابن مقبل:

لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتها عورى وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض ·

#### تنبيه

وقد ترد أدوات التحضيض للتوييخ · والتنديم فتخص بالماضى أر مافي تأويله نحو ﴿ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ﴾ الآية وقوله : ﴿ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ﴾ الآية . وقوله : ﴿ فلولا نصرهم الذين أتخذوا من دون الله قربانا آلهة ﴾ الآية ، وجعل بعضهم منه قول جرير :

\* تعدون عقر النيب البيت المتقدم آنفا \*

قائلًا إن مراده توبيخهم على ترك عد الـكمى المقنع في الماضي .

وقوله تعالى: ﴿ مَا نَبْرُلُ الْمُلَاثُـكَةُ إِلَّا بِالْحَقّ وَمَاكَانُوا إِذَا مَنْظُرِينَ ﴾ بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائدكة إلا بالحق أى بالوحى وقيل بالعذاب ، وقال الزمخشرى : ﴿ إِلَّا تَنْزِيلًا مُتَلَبِساً بِالحَكُمةُ والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيكم الملائدكة عيانا تشاهدونهم ويشهدون له بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لانه حينئذ مصدقون عن اضطرار ، قال : ﴿ ومثل هذا قوله تعالى : ﴿ وما خلقنا السهاوات والارض وما بينهما إلا بالحق ﴾ وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائدكة ماكانوا منظرين وذلك في قوله : ﴿ وما كانوا إذا منظرين ﴾ لأن التنوين في فوله إذا عوض عن جملة ، فغيه شرط وجزاء ، وتقرير المعنى ولو تزلت عليهم الملائدكة ماكانوا منظرين أي عملين بتأخير العذاب عنهم وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله : ﴿ يوم يرون الملائدكة لا بشرى يومئذ المجرمين ﴾ الآية وقوله : ﴿ ولو أنزلنا ملكا لقحى الأمر ثم لا ينظرون ﴾ إلى غير ذلك من وقوله : ﴿ ولو أنزلنا ملكا لقحى الأمر ثم لا ينظرون ﴾ إلى غير ذلك من

الآيات ، وقوله ؛ ﴿ مَا نَبْوَلُ المَلائِكَة ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائى تنزل بنونين الآولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاى المشددة والملائكة بالنصب مفعول به لننزل وقرأ شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الواى مفتوحة بالبناء للمفعول والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل وقرأ الباقون وتنزل بفتح التاء والنون والزاى المشددة أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين ، والملائكة بالرفع فاعل تنزل كقوله : ﴿ تنزل الملائكة والروح ﴾ الآية .

قوله تمالى: ﴿ إِنَا يَحْنُ نُولِنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لِهُ لَحَافِظُونَ ﴾ بين تمالى فى هذه الآية السكريمة أنه هو الذى نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل ، وبين هذا المعنى فى مواضع أخر كقوله: ﴿ وَإِنهُ لَسَكْتَابُ عَزِيرُ لَا يَأْتِيهُ البَاطِلُ مِن بِينَ يَدِيهُ وَلَا مِن خَلِفُهُ تَغْزِيلُ مِن حَكْمِ حَيْدٍ ﴾ وقوله: ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمه وقرآنه ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنَا لَهُ لَحَافُهُ ﴾ وهذا هو الصحيح فى معنى هذه الآية أن الضمير فى قوله: ﴿ وَإِنَا لَهُ لَحَافُونَ ﴾ واجم إلى الذكر الذي هو القرآن وقيل الضمير واجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: ﴿ وَاقَهُ عِنْهُ وَاللّهُ مِنْ النّاسِ ﴾ والأول هو الحق كا يتبادر من ظاهر السياق.

قوله تعالى : ﴿ لقد جملنا فى السياء بروجاً ﴾ بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه جعل فى السياء بروجاً وذكر هذا أيضاً فى مواضع أخركقوله : ﴿ والسياء بروجاً ﴾ الآية وقوله تعالى : ﴿ والسياء ذات البروج ﴾ الآية والبروج جمع برج .

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة فقال بعضهم البروج الكواكب المكواكب ويمندوي عنه هذا القول مجاهد وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام وقيل هي قصور في الساء عليها الحرس وعن قال به عطية ، وقيل : هي منازل الشمس والقمر قاله ابن عباس وأسماء هذه البروج الحمل والثور و الجوزاء

والسرطان والاسدوالسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت.

قال مقيده عفا الله عنه : أطلق تعالى فى سورة النساء البروج على القصور الحصينة فى قوله : ﴿ أَيْهَا تَـكُونُوا يَدْرُكُمُ المُوتُ وَلُوكُنتُمْ فَى بروج مشيدةً﴾ ومرجع الافوالكلها إلى شيء واحد . لأن أصل البروج فى اللغة الظهورومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة ومنازل القمر والشمس كالقصور بجامع أن الـكل عمل ينزل فيه ، والعلم عند اقه تعالى .

قوله تمالى: ﴿ وَزِينَاهَا لَلنَاظُرِينَ ﴾ صرح تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه وَين الساء للناظرين وبين فى مواضع أخر أنه زينها بالنجوم ، وأنها الساء الدنيا كمقوله: ﴿ وَلَقَدَ زَيْنَا السّاء الدنيا بمصابيح ﴾ الآية · وقوله: ﴿ إِنَا زَيْنَا السّاء الدنيا برينة الكواكب ﴾ .

قاله القرطبي ﴿ ونظيره ُ إِلا من خطف ۚ ﴾ الآية فإنه استثناء في الواو في قوله تعالى : ﴿ لا يسمعون إِلَى المَلاِ ﴾ الآية .

#### تنبيه

يؤخذ من هذه الآيات الى ذكر نا أن كل ما يتمشدق به أصحاب الآلهار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السهاء وببنون على القمر ، كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها ومن اليقين الذى لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين ﴿ فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ﴾ ووجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربى الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب ومنه قوله تعالى : ﴿ وإذا لقرآ الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينم قالوا إنا معكم ﴾ الآية وقوله : ﴿ وكذلك جعلنا لمكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ﴾ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «المكلب الآسود شيطان » وقول جرير :

أيام يدعونني الشيطان من غزلي ﴿ وَكُنَّ يَهُويُنَّنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطًانَا

ولا شك أن أصحاب الآقار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمردهم. وإذا علمت ذلك فاحلم أنه تعالى صرح بحفظ السياء من كل شيطان كائناً من كان في عدة آيات من كتابه كقوله هذا : ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجيم ﴾ وقوله : ﴿ وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه شهاب راصد له في مواضع أخر كقوله: ﴿ فَن يُستمع الآن يجد له شهاباً رصدا ﴾ وقوله: ﴿ إلا من أسترق السمع فأتبعه شهاب مبين ﴾ وقوله: ﴿ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ﴾ وقال: ﴿ إنهم عن السمع لمعزولون ﴾ وقال: ﴿ أم لهم سلم

يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ) وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجزاً مطلقاً رقال: ﴿أَم لهم ملك السموات والارض و ما بينهما فلير تقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب ) فقوله في هذه الآية الكريمة : فلير تقوا في الاسباب ، أى فليصعدوا في أسباب السموات التي توصل إليها وصيغة الامر في قوله : فلير تقوا ، للتعجيز وإبرادها للتعجيز دليل على عجز البشر عن ذلك عجزاً مطلفاً وقوله جل وهلا بعد ذلك التعجيز ﴿ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب ﴾ يفهم منه أنه لو تنطع جند من الاحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهروماً صاغراً داخراً ذليلا ، وعا يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وفت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظة ما في قوله : ﴿ جندما ﴾ وأشارته إلى مكان ذلك الجند أو مكان إنهزامه إشارة البعيد في أوله : ﴿ هنالك ﴾ ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السموات .

فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا ، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء ، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى اقد عليه وسلم سوف يهزمهم ، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة ، ولكن كتاب اقد لانوال تظهر خوائبه وعجائبه متجددة على مر الليالى والآيام ، فنى كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل ، ويدل اذلك حديث ألى جحيفة الثابت فى الصحيح أنه لما سأل عليا رضى اقد عنه هل خصهم رسول اقد صلى اقد عليه وسلم بشيء؟ قال له على رضى اقد عنه : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه اقد رجلا فى كتاب اقد وما فى هذه الصحيفة الحديث . فقوله رضى الله عنه : إلا فهما يعطيه الله فهما يعطيه الله من كتاب الله تتجدد به الداوم والمعلية المناس ، ولامانع من حل الآية على ماحلها عليه المفسرون .

وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إنكانت تحتمل معانى كلها صحيح تعين حملها على الجميعكا حققه بأدلته الشيخ تقى الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فى رسالته فى علوم القرآن .

وصرح تعالى أن القمر فى السبع الطباق فى قوله: ﴿ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبِعُ سَهَاوِاتُ طَبَاقاً وجمل القمر فيهن نوراً ﴾ فعلم من الآيات أن القمر فى الشبع الطباق ، وأن اقد حفظها من كل شيطان رجيم ، فلم يبق شك ولالبس فى أن الشياطين أصحاب الآقار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر والوصول إلى السهاء ، ولم يبق لبس فى أن السهاء التى فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك ، وإن كان لفظ السهاء أند يطلق لغة على فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك ، وإن كان لفظ السهاء أند يطلق للسهاء ) كل ما علاك ، كسقف البيت ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فليمدد بسبب إلى السهاء ﴾ ألآية ، وقد قال الشاعر :

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر

لتصريحه تعالى بأن القمر فى السبع الطباق ؛ لآن الضمير فى توله : ﴿ وجعل القمر فيهن ﴾ راجع إلى السبع الطباق وإطلاق المجموع مراداً بعضه كثير فى القرآن وفى كلام العرب .

ومن أصرح أدلته : قراءة حزة والكسائى ﴿ فإن قتلوكم فاقتلوهم ﴾ من القتل فى الفعلين ، لآن من قتل بالبناء للمفعول لايمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله ، ولكن المراد : فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر ، كما هو ظاهر . وقال أبو حيان فى البحر المحيط فى تفسير قوله تعالى ﴿ وجعل القمر فيهن نوواً ﴾ ، وصبح كرن السموات ظرفاً للقمر ؛ لآنه لايلزم من الظرف أن يملاه المظروف . تقول : زيد فى المدينة ، وهو فى جوء منها .

واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق ؛ لأن الفظة « جعل » في الآية هي التي بمعنى صير ، وهي تنصب المبتدأ والحبر ،

والممبر عنه بالمبتدأ هو المعبر هنه بالخبر بمينه لاشيء آخر ، فقولك : جعلت الطين خرفاً ، والحديد خاتماً ، لايخنى فيه أن الطين هو الحرف بعينه ، والحديد هو الحانم ، وكذلك قوله : ﴿ وجعل القمر فيهن نوراً ﴾ قالنور المجمول فيهن هو القمر بعينه ، فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوى احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق ، ركون المجمول فيها مطلق نوره ، لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نُور القمر فيهن أما قوله: ﴿ وجعل القمر فيهن نُوراً ﴾ فهو صريح في أن النور المجمول فيهن هو عين القمر ، ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه ، ويوضع ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في خصوص السهاء ذات البروج بقوله : ﴿ تَبَارُكُ الذَى جَمَلُ فَي السَّهَاءُ بِرُوجًا وَجَمَلُ فَيَّهَا سُرَاجًا وَقَرَّأَ مُنْيِرًا ﴾ وصرح في سورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله : ﴿ وَلَقَدَ جَمَلُنَا فَيَ السَّاءُ بِرُوجًا وزيناها للناظرين ، وحفظناها من كل شيطان رجيم ﴾ وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصالبين أهل السيآء والارض في قوله : ﴿وَمَن آياته خلق السموات و الأرض ومابث فيهما من دابة وهو على جمهم إذا يشاء قدير ﴾ يقال فيه : إن المراد جمعهم يوم القيامة في المحشر ، كما أطبق عليه المفسرون . ريدل له قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابَةٌ فِي الْأَرْضُ وَلَا طَائرُ يُطْيَرُ بجناحيه إلا أمم أمثالهم مافرطنا في الكتاب من شيءثم إلى ربهم يحشرون﴾.

ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى: ﴿ يوم يجمعهُمُ لِيوم الجمع ذلك يوم التغابُ ﴾ الآية . وكثرة الآيات الدالة على أن جمع جميع الحلائق كان يوم القيامة ، كقوله : ﴿ ذلك يوم بحموع له الناس وذلك يوم مشهود ﴾ وقوله : ﴿ قل إن الآولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ﴾ وقوله : ﴿ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ﴾ وقوله : ﴿ ويوم تشقق السهاء بالغام ونزل الملائكة تنزيلا ﴾ وقوله ﴿ وجاء وبك والملك صفا صفا ﴾ وقوله ﴿ وحشرنام فلم نغادر منهم أحدا ﴾ .

مع أن بعض العلماء قال : المراد مابث من الدواب في الارض فقط ، فيكون من إطلاق المجموع مراداً بعضه ، وهو كثير في القرآن وفي لسان العرب ، وبعضهم قال : المراد بدواب السهاء الملائكة زاعماً أن الدبيب يطلق على كل حركة .

قال مقيده عفا الله هنه : ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في الساء دو اب كا به في الأرض دراب ولا شك أن الله قادر على جمع أهل السموات وأهل الأرض وعلى كل شيء . والحن الآيات القرآنية التي ذكرنا بينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعاً يوم القيامة وقد أطبق على ذلك المفسرون ولو سلمنا تسلُّما جدليا أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل الساء بل يجوز عقلا أن ينحدر من في العباء إلى من في الأرض لأن الحبوط أهون من الصعود وما يزعمه من لاعلم عنده بكتاب الله تعالى من أن قوله جل وعلا : ﴿ يَامَعَشُرُ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِنْ أَسْتَطْعُتُمُ أَنْ تنفذوا من أنطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان ﴾ يشير إلى الوصول إلى الساء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية وإذا فإن الآية قد تكون فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذَلَك العلم من أقطار السموات والأرض مردود من أوجه ، الاول : أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ مشيئته فيهم وذلك عندما تحف بهم صفوف الملاأكمة يوم القيامة فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم ، ويقال لهم في ذلك الوقت ﴿ يَامَعَشُرُ الْجُنِّ وَالْإِنْسَ ﴾ الآية. والسلطان: قيلُ الحجة والبينة ، وقيل الملكو السلطنة وكل ذلك معدوم عندم يوم القيامة فلا نفوذ لهم كما قال تعالى : ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ وقال: ﴿ إِنَّى أَخَافَ عَلَيْهُمْ يُومُ السَّنَادَى يُومُ تُولُونَ مَدْبُرِينَ مَالِمُكُمْ مِنْ اللَّهُ مِن عاصم ﴾ ، الوجه الثاني : أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ في أفطار السموات والارض وكانوا يسترقون السمع من السهاء كما صرح به ( ٨ — أضواء البيان ٣ )

تعالى فى قوله عنهم وإناكنا نقمد منها مقاعد للسمع الآية. وإنما منعوا من ذلك حين بعث ملى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ﴿ فَن يَستَمَعُ الآنَ مِجْدُ لَهُ شَهَا بَا وَصَدَا ﴾ فالجن كانوا قادرين على بلوغ السهاء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قر صناعى فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم بكتاب الله لم يقل جل وعلا يا معشر الجن لانهم كانوا ينفذون إلى السهاء قبل حدوث السلطان المزعوم.

الوجه النالع: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة يدوية أهون هلي الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ لآنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا ولا نظر فيه ألبتة لما بعد الموت ؛ ولآن الدنيا كلما لا تزن عند الله جناح بموضة . وقد نص تعالى على كال حقارتها عنده في قوله جل وعلا ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحن لمبيوتهم سقفا من فضة إلى قوله للبيوتهم سقفا من فضة إلى قوله للبيوتهم العلم الحقيق وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة الدنيا وذلك في قوله : ﴿ وعد الله لا يخلف أنه وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وم عن الآخرة هم غافلون ﴾ فحذق الكفار في الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام أقه لها ذلك ، قالنحل تبني بيد حسلها على صورة شكل مسدس بحار فيه حذاق المهندسين ، ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها ونا أخبرتنا الثقة بذلك .

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا تسليه جدليا أن ذلك المعنى المزعوم كذبا هو معنى الآية فالله في الآية فهو هو معنى الآية فالله أنهم لو أدادوا النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك التقدير على أنهم لو أدادوا النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان ومنه قول النابغة :

يضى، كمنو، سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا وكذلك ما يرعمه بعض من لا علم له بمنى كتاب الله من أن الله أشار إلى اتصال أهل السموات وأهل الأرض بقوله تعالى : ﴿ قل ربى يعلم القول فى السهاء والارض ﴾ الآية بصيغة الاس فى لفظة قل على قراءة الجمهور وبصيغة الماسى قال ربى يعلم الآية فى قراءة حمزة والكسائى وحفص عن عاصم فإن الآية الكريمة لا تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالنزام لان غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول إن وبه يعلم كل ما يقوله أهل السهاء وأهل الارض على قراءة الجمهور وعلى قواءة الاخوين وحفص فعنى الآية أنه صلى اقه عليه وسلم أخبر قائلا إن ربه جلى وعلا يعلم كل ما يقال فى السهاء والارض وهذا واضع لا إشكال فيه . ولاشك وعلا يعلم على فراءة بكل أسرار أهل السهاء والارض وعلانياتهم لا يعوب انه جل وعلا عالم بكل أسرار أهل السهاء والارض وعلانياتهم لا يعوب عنه مثقال ذرة فى السهاء ولا فى الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمدى كتاب الله جل وعلا من أنه تعالى السار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السموات واحدة بعد أخرى بقوله ﴿ لِتركَبِنَ طَبِقًا عِن طَبِقَ ﴾ زاهما أن معنى الآية السكريمة لتركبن أيها الناس طبقا أى سماء عن طبق أى بعد سماء حتى تصعدوا فوق السموات فهو أيضا جهل بكتاب الله وحمل له على غير ما يراد به .

اعلم أولا أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين إحداهما أتركمن بفتح الباء وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحزة والكسائي وعلى هذه القراءة فني قاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة عند العلماء الآول وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على الذي صلى الله عليه وسلم أى لتركبن أنت يانبي الله طبقا عن طبق أى بعد طبق أى حالا بعد حال أى متترقى في الدرجات درجة بعد درجة والطبق في لغة العرب الحال ومنه قول الاقرع ابن حابس التميمي: إنى امرؤقد حلبت الدهر أشطره وساقى طبق منها إلى طبق وقول الآخر:

كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بمده طبق

أى : حال بمد حال في البيتين . وقال ابن مسمود والشمى ومجاهد وابنه عباس في إحدى الروايتين والـكلى وغيرهم التركبن طبقا عن طبق أى لتصمدن يامحد سماء بعد سماء وقد وقع ذلك ليلة الإسراء والثاني أن الفاعل ضمير السياء أى اتركين هي أى السياء طبقا بعد طبق أى لتنتقلن السياء من حال إلى حال أى تصير نارة كالدهان وتارة كالمهل وتارة تتفقق بالغام وتارة تطوى كطى السجل للكتب ، والثالث أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في قوله ﴿ يَا أَيِّهَا الْإِنْسَانَ إِنَّكُ كَادِحِ إِلَى رَبِّكُ كَنْدُحًا ﴾ الآية أي لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من صغر إلى كبر ومن صحة إلى سقم كالعكس ومن غنى إلى فقر كالعكس ومن موت إلى حياة كالعكس ومن هولُ من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا ، والقراءة الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن بضم الباء وهو خطاب عام للناس المذكورين في فوله : ﴿ فأما من أو في كتابه بيمينه \_ إلى قوله \_ وأما من أو في كمتابه وراء ظهره ﴾ الآية . ومعنى الآية لتركبن أيها الناس حالا بعد حال فتفتقلون في دار الدنيا من طور إلى طور وفي الآخرة من هول إلى هول. فإن قبل يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نول بها القرآن على أراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقا بعد طبق أى سماء بعد سماء حتى تصعدرا فوق السهاء السابعة كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابا للنبي صلى اقه عليه وسلم وإذا كمان هذا جائزاً في لغة القرآن فنا المانع من حمل الآية عليه فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ظاهر القرآن يدلُّ على أن المراد بالطبق الحال المتنقل إليها من موت ونحوه وهول القيامة بدليل قوله بمده مرتبا له عليه بالفاء (فالهم لايؤمنون وإذاقرى، عليهم القرآن لا يسجدون) فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن

هول إلى هول فما المانع لهم من أن يؤمنوا ويستمدوا لتلك الشدائد ويؤيده أن العرب تسمى الدراهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم .

الوجه الثانى: أن الصحابة رضى اقد عنهم هم المخاطبون الأولون بهذا المخطاب وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربى ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية ولو كان هو معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك.

الوجه الثالث : هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة بحفظ السهاء وحراستها من كل شيطان رجيم كاثنا من كان فبهذا يتضم أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صمود أمماًب الاقار الصناعية فوق السبع الطباق والواقع المستقبل سيكشف حقيقة تلك الآكاذيب والمزاعم الباطلة ، وكذلك ما يزهمه بعض من ليس له علم بمعنى كـتاب اقه جل وعلا من أن اقه تعالى أشار إلى بلوغ أهل الارض إلى السموات بقوله ﴿ وسخر لسكم ما في السموات وما في الارض جميمًا منه ﴾ الآية فقالوا تسخيره جلوعلا ما في السموات الأهل الارض دليل على أنهم سيبلغون السموات والآيةالكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها ندل عليه لأن القرآن بين في آيات كشيرة كيفية تسخير ما في السهاء لأهل الأرض فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الصوء عليهم ولكي يعلموا عدد السنين والحساب كما قال تعالى : ﴿ وَسَخْرُ لَمُ كُمُّ الشَّمْسُ وَالْقُمْرُ دائبين وسخر لـ كم الليل والنهار؛ الآية . ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا يحصيها إلا الله كما هو معروف وقال تعالى : ﴿ هُوَ الذِّي جمل الشمس ضياء والقمر نورآ وقدره منازل لتعلموا عددالسنين والحساب وقال تعالى : ﴿ وجملنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجملنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المبينة لذلك التسخير لامل الارض وكذلك سخر لامل الارض النجرم ليهتدوا بها في ظلمات الهر والبحركا قال تعالى : ﴿ وَالنَّجُومُ مُسْخُرُاتُ بأمره ﴾ الآية وقال تمالى : ﴿ وهو الذى جمل له كم النجوم لتهتدوا بها فه ظلمات البو والبحر ﴾ الآية وقال : ﴿ وهلامات وبالنجم هم بهتدون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات فهذا هو تسخير ما فى السهاء لاهل الآرض وخير ما يفسر به القرآن وعما يوضع ما ذكر نا أن المخاطبين الآولين بقوله ﴿ سخر له كم ما فى السموات رما فى الآرض ﴾ الآية ، وهم الصحابة رضى الله عنهم لم يسخر لهم شىء مما فى السموات إلا هذا التسخير المذى ذكر نا الذى بينه القرآن المظيم فى آيات كثيرة فلو كان براد به التسخير المزحوم عن طريق الصواريخ والأقار الصناعية لدخل فيه المخاطبون الأولون كما هو ظاهر وكذلك قوله ﴿ وكاين من آية فى السموات والآرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ فإن معنى مروره على ما فى السموات من الآيات نظرهم إليها كما بينه تعالى فى آيات كثيرة كقوله : ﴿ أَوْ لَمْ ينظر وا في ملكوت السموات والآرض ﴾ الآية وقوله : ﴿ قُلُ انظر وا ماذا فى السموات والآرض ﴾ الآية وقوله : ﴿ مَن النّاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ إلى غيرذلك من الآيات .

واط وفقى الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير ممناه لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفراج ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة وإبما فيه فساد الدارين ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع فى تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم كا قال تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ كا سترى بسطه إن شاء الله فى سورة بنى إسرائيل .

فإن قبل هذه الآيات الى استدلاتم بها على حفظ السياء من الشياطين و اردة فى حفظها من استراق السمع وذلك إنما يكون من شياطين الجن فدل ذلك على المختصاص الآيات المذكورة بشماطين الجن؟

# الجراب :

أن الآيات المذكورة تشمل بدلالها اللغوية شياطين الإنس من السكفار

قال فى لسان العرب والشيطان معروف وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب شيطان . وقال فى القاموس : والشيطان معروف وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة اه .

ولا شك أن من أشد الكفار تمرداً وعتوا الذين يحاولون بلوغ السها فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه . وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات فقوله تعالى : ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجيم ﴾ صريح في حفظ السهاء من كل متمرد عات كائنا من كان وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا لدليل يدل على تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها كما هو مقرر في الاصول وحفظ السهاء من الشياطين معناه حراستها منهم قال الجوهري في صحاحه حفظت الشيء حفظا أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام منهم قال الحرب وحفظت الشيء حفظا أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجم ﴾ العرب فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجم ﴾

ولا مفهوم مخالفة لقوله (رجيم) وقوله (مارد) لأن مثل ذلك من الصفات المكاشفة فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد وإن كان بعضهم أقوى تمرداً من بعض وما حرسه الله جل وعلا من كل هات متمرد لا شك أنه لا يصل إليه عات متمرد كاثنا من كان (ثم ارجع البصركر تين ينقلب إليك البصر خاستا وهو حسير) والعلم عند الله تعالى اه.

قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرَّبِحُ لُواقِحٍ ﴾ اللواقح لاقح وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين ومنه قول ذى الرَّمة :

إذا قلت عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخواني لافعا أو تلقح

وأصل تلقح تتلقح حذفت إحدى التاءين أى توهم أنهـا لاقح وليس كذلك ورصف الرياح بكونها لوافح لأنها حوامل نحمل المطركما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً ﴾ أى حملت سحابا ثقالا فاللواقح من الإبل حوامل الآجنة واللواقع من الربع حوامل المطر فالجميع يأتى بخير ولذا كانت الناقة التى لا تلد يقال لها حقيم كا أن الربع التى لا خير فيها يقال لها عقيم كا قال تمالى: ﴿ وَفَي عَادَ إِذَ أُرسَلنَا عَلَيْهِمُ الربِحُ الْمَقْيَمُ ﴾ الآية . وقال بمض المله اللواقع بممنى الملافح أى التى تلقح غيرها من السحاب والشجر وعلى هذا ففيه وجهان أحدهما: أن المراد النسبة فقوله لواقح أى ذوات القاح كما يقال سائف ورامح أى ذو سيف ورمح ومن هذا قول الشاعر :

وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر

أى ذو لبن رتمر وعلى هذا فمنى لوافح أى ذوات لقاح لأنها تلقح السحاب والشجر .

الوجه الثانى: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة وملقح إسم فاعل ألقحت السحاب والشجركا يلقح الفحل الآنى وغاية ما فى هذا القول إطلاق لواقح وإرادة ملاقح ونظيره قول ضرار بن نهشل يرثى أخاه يزيد أر غيره:

ليبك يزيد ضارع لحصومة ومختبط بما تطبح الطوائح

فإن الرواية: تعليح بضم الساء من أطاح الرباعي والمناسب لذلك المطيحات لا الطوائح ولسكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات كا قبل هذا بإطلاق اللواقح وإرادة الملاقح أى الملقحات باسم الفاعل ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن اقه يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى فسكما أن الأنثى تحمل بسبب ضراب الفحل فكذلك السحاب يمتلىء ماء بسبب مرى الرياح له والشجر ينفتق عن أكامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح لهقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ أى تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكامها وقال السيوطى في الدر المنثور ﴿ وأخرج ابن جرير وابن المنشذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكارم الآخلاق عن ابن مسعود رضى اقدعنه في أوله ؛ وأرسلنا والخرائطي في مكارم الآخلاق عن ابن مسعود رضى اقدعنه في أوله ؛ وأرسلنا

الرياح لواقع قال يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقع به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر ، وأخرج ابن أبي حائم وأبو الشيخ في المظمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال يرسل الله الربح فتحمل الماء من السحاب فتمرىبه السحاب فيدركما تدر اللقحة . وأخرج أبُّو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن أبن عباس في قوله وأرسلنا الربح لوافح قال : تلقح الشجرة وتمرى السحاب . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وآبن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى رجاء رضى الله عنه قال قلت للحسن رضى الله عنه وأرسلنا الرياح لواقح قال لواقح للشجر قلت أو السحاب قال وللسحاب تمر به حتى يمطر . وأخرج ابن جريرً عن قتادة في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال تلقح الماء في السحاب وأخرج أبن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله وأرسلنا الرياح لو اقم قال الريح يبعثها الله على السحاب فتُلقحه فيمتليء ماء. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والديلبي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن أي هربرة رضى الله عنه قال ﴿ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربيع الجنوب من الجنة وهي الربيع اللواقع التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس والشهال من النارتخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذلك ، وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ نصرت بالصبا وأهلـكت عاد بالدبور ، والجنوب من الجنة وهي الربح اللواقح » .

هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح، وقد قدمناقول من قال إن الرافح هي حوامل المطر وأن ذلك القول يدل له قوله تعالى ﴿ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ﴾ أى حملتها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن منأ نواع البيان التي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع فإنا نبين بقية تلك الاوصاف المذكورة في مواضع أخر ومثلنا لذلك بظل أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله ﴿ و ندخلهم ظلا ظليلا ﴾ وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخر وقد بينا صفات ظل أهل الجنة

المذكورة فى غير ذلك الموضع كقوله ﴿ أكلما دائم وظاما ﴾ وقوله ﴿ وظل عدو ﴾ إلى غير ذلك من أرصافه . وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح فى هذه الآية بكونها لوافح ، وقد بينا معنى ذلك آنفا ورصفها فى مواضع أخر بأوصاف أخر من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب فى قوله : ﴿ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ﴾ وقوله : ﴿ وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ﴾ على قراءة من قرأها بالباء ومن ذلك وصفه لها بإثارة السحاب يدى رحمته ﴾ على قراءة من قرأها بالباء ومن ذلك وصفه لها بإثارة السحاب الدر كقوله : ﴿ وهو الذى يرسل الرياح فتثير سحابا ﴾ الآية . وقال صاحب الدر عن عبيد بن عبير قال « يبعث أقه المثيرة فتقم الارض قائم يبعث المبشرة فتثير السحاب فيجمله كسفا ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما ثم يبعث اللواقح فتعلم في مطر » وأخرج ابن المنذر بن حمير قال : « الارواح أربمة ربع تقم وربع نثير تجعله كسفا وربع نجمله ركاما وربع نمطر » .

# مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة :

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية السكريمة أن القاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي فى تفسير هذه الآية السكريمة روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحسكم عن مالك و اللفظ لأشهب قال مالك قال الله تعالى ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ فلقاح القمح عندى أن يحبب ويسنبل ولا أدرى ما ييبس فى أكامه ولسكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن فساداً لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تشمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت وليس ذاك بأن تورد قال ابن العربي إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحل وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر و تسذبله لانه عي باسم تشترك فيه كل حاملة و عليه جاء الحديث: يحبب الثمر و تسذبله لانه عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشته » اه من القرطبي .

قال مقيده حفا المُنحنه : استنباط الإمام مالك المذكور من هذه الآية. لأن

القاح القمح أنْ يحبب ويسنبل واستدلال ابن العربي 4 بالحديث المذكور ليس، بظاهر عندى كل الظهور.

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارها وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهر أني طلع الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره حتى تسكون الثمرة مرئية منظوراً إليها والمعتبر عند مالك وأصحابه فيها يذكر من الثمار التذكير وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره مايثبت ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الارض قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي وقال أيضا لم يختلف المملاء أن الحائط إذا انشق طلع إنائه فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر فإن أبر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعا له كما أن الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعاً لذلك الصلاح في جواز بيعه الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعاً لذلك الصلاح في جواز بيعه الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعاً لذلك الصلاح في جواز بيعه اله وسياتي لهذا إن شاء إذ زيادة إيمناح.

المسألة الثااثة: إذا ببع حائط نخل بعداً في أبر فشر تعالباتع إلا أن يشترطها المبتاع فإن اشترطها المبتاع فهى له والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها المبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع » متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما فإن بيصف النخل قبل التأبير فالثمرة المشترى واختلف في استثناء البائع لها فشهور مذهب مالك أنها كالمجنين لا يجوز المبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا لتصحيح اللخمى جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبق وجواز استثنائها هو هذهب الشافعي وأحد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. قال مقيده عفا الله عنه : وهو أظهر عندى لأن كون المستثنى مبقى أظهر من كونه مشترى لأنه كان ملوكاً المبائع ولم يزل على ملك لأن البيعلم يتناوله لاستثنائه من جملة المبيع كما ترى وهذا الذى ذكر نا في هذه المسألة هو الحق إن شاء الله من جملة المبيع كما ترى وهذا الذى ذكر نا في هذه المسألة هو الحق إن شاء الله تعالى فنا أبر فهو المبائع إلا بشرط ومالم يؤبر فهو للمشترى إلا بشرط خلافا تعالى في ليلى القائل هي المشترى في الحالين لأنها متصلة بالاصل اتصال خلقة.

ضكانت تابعة له كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار لمخالفته لحديث ابن حمر المتفق عليه المذكور آ نفا فقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيع إنكان وقع بعدالتأ ببرقالثمرة للبائع وخلافا للامام أبى حنيفة والأوزاعي رحمهما الله تعالى في قولهما إنها للبائع في الحالين والحديث المذكور يردعليهما بدليل خطابه أعنى مفهوم مخالفته لآن قوله صلى الله عليه وسلم « منابتاع نخلا قد أبرت » الحديث يفهم منه أنها إن كانت غير مؤبرة فليس الحسكم كذلك و إلا كان قوله قد أبرت وقوله بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغواً لافائدة فيه فيتمين أن ذكر وصف التأبير ليحترز به عن فيره. ومعلوم أن الإمام أباحنيفة رحمه الله لا يقول بحجته مفهوم المخالفة فالجارى على أصوله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلا وإن أبر بعض الثرة الى بيعت أصولها وبعضها الآخرلم يؤبر فذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له وإن استويا فلكل حكمه فالمؤبر للبائع وغيره للمشترى ومذهب الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه وأبو حنيفة لافرق عنده بين المؤبر وغيره فالجيع عنده للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع ومذهب الشافعي رحمه اقه الصحيح مِن الحَلاف أن مالم يؤبر تبع للمؤبر فيبق الجميع المبائع دفعا الضرر اختلاف الآيدي . واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض بجوزفي قول جمهور العلماء وفاقا لأشهب من أصحاب مالك وخالف ابن القاسم فقال لايجوز استثناء بعض المؤبرة . وحجة الجهور أن ماجاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه وحجة أين القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع .

واعلم أن أكثر العلماء على أن الأرة المؤبرة التي هي للبائع إن لم يستثنها المشترى فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بها ولا يكلفه المشترى بقطعها في الحال و هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة قائلا يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها لانه مبيع مصغول بملك البائع فلزم نقله وتفريغه منه كما لو باع دارا فيها طعام أو قماش له واحتج الجمهور بان النقل

والتفريغ للبيع على حسب العرف والعادة كما لو باع داراً فيها طعام لم يجب نقله على حسب العادة فى ذلك وهو أن ينقله نهاراً شيئاً بعد شىء ولا يلزمه النقل لبلا ولا جمع دواب البلد لنقله كذلك ها هنا يفرغ النخل من المحرة فى أران وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة فى المغنى.

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت النمرة للبائع فهل لمشترى الأصل أن يشترى النمرة قبل بدو صلاحها .

أولا اختلف العلماء في ذلك فمشهر ر مذهب مالك جواز ذلك لآن لها هنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد وعنه في رواية أخرى لايجوز ذلك وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز . قاله ابن قدامة في المغنى ونستب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك . ثم قال وهو الاظهر من أحاديث النهى عن بيسع الثمرة قبل بدر صلاحها .

المسألة الحامسة: إذا اشتريت النمرة وحدها دون الآصل قبل بدو صلاحها فلما ثلاث حالات الآولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعاً . الثالثة: أن يبيعها من غير شرط في الحال وفي هذه الحالة يصح البيع إجماعاً . الثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع بل سكتا عن ذلك وعقدا البيع مطلقاً دون شرط وفي هذه الحالة لا يصح البيع عند جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحد وحمهم الله تعالى وأجاز أبو حنيفة وحمه الله البيع في هذه الحالة وأوجب قطع النمرة حالا قال لآن إطلاق المقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى وسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفي لفظ نهى عن بيع النحل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويامن العاهة رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن

إلا ان ماجه ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى قبل وما زهوها قال تحار و تصفار » ومن ذلك أيضاً ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا النمار حتى يبدو صلاحها » ومن ذلك مارواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحاه عن أنس وضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشود وعن بيع الحب حتى يسود

فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق وعدم الاشتراط كما تقدم .

وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء وأرسلنا الرياح بصيغة الجمع وقرأها حزة وأرسلنا الريح بالإفراد والآلف واللام على قرأءة حزة الجنس ولذلك صع الجمع في قوله لوافع قال أبو حيان في البحر المحيط ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس كما قالوا أهلك الناس الديناد الصفر والدرم البيض اه والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ وَأَنْرُلْنَا مِنَ السَّهَاءُ مَاءُ فَأَسْقَيْنَا كُوهِ ﴾ بين تعالى فى هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السياء وجعله إياه عذبا صالحاً السقيا وبين ذلك أيضاً فى مواضع أخر كقوله ﴿ أَفَرَأَيْتُمَ المَاءُ الذِى تَشْرِبُونَ أَانَتُمْ أَنْرُلُوهُ مَنْ المَوْنَ أَمْ عَنِى المَنْزُلُونَ لَو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ﴾ وقوله: ﴿ هُو الذِى أَنْوَلُ مِن السَّهَاءُ مَاهُ لَكُمْ منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وهو الذي أَنْوَلُ من السَّهاء ماء لَكُمْ منه شراب ومن كل الثمرات ﴾ وقوله: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والآعناب ومن كل الثمرات ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْوَلُنَا مِن السَّهَاءُ مَاءُ طَهُوراً لَنْحَيْقُنَ بِهُ بِلَّدَةُ مِينًا ونسقيه مَا خلقنا أَنْهَاماً وَالْدَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا يَاتُ .

والتحقيق أن أسق وسق لفتان معناهما واحد كأسرى وسرى الدليل على ذلك القراء تان السبعيتان في قوله: ﴿ وَإِنْ لَـكُمْ فِي الْأَنْعَامُ لَمُهُمْ فَسَقِيكُمْ وَاللَّهُ السَّمِيّةُ بَعْمُ النَّوْنُ مِنْ أَسَقَ الرَّبَاعِي وَقَرْأُهُ عَا فِي بَطُونُهُ ﴾ فإنه قرأه بعض السَّمة بعثم النَّوْنُ مِنْ أَسَقَ الرَّبَاعِي وقرأهُ عَا فَي بَطُونُهُ ﴾ فإنه قرأه بعض السَّمة بعثم النَّوْنُ مِنْ أَسَقَ الرَّبَاعِي وقرأه

بعضهم بفتحها من ستى الثلاثي ويدل على ذلك أيضاً قول لبيد :

سق قومی بی بجد و آستی نمیرا و القبائل من هدلال قوله تعالی: ﴿ وَمَا أَنَّمُ له بخازنین ﴾ فیه للعلماء وجهان من التفسیر کلاهما یشهد له فرآن الآول: أن مهنی ﴿ وَمَا أَنَّمُ له بخازنین ﴾ أی لیست خزائنه عند کم بل نحن الحازنون له ننزله من شئنا و هذا الوجه تدل علیه آیات کقو له ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءَ إِلَا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ وقوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنه اللّهُ اللّهُ عنه اللّه بخازنین ﴾ بعد أن أزلناه علیكم أی لا تقدرون علی حفظه فی الآبار و العیون و الفدران بل نحن الحافظون له فیها لیكون ذخیرة اللّم عند الحاجة و بدل لهذا الوجه قوله تعالی ﴿ وَأَنزلنا مِن السّاء ماء بقدر اللّه عنه الآرایم أن السّاء في الآرض و إنا على ذهاب به لقادرون ﴾ وقوله : ﴿ أو یصبح مائم غور ا فن یا تیكم بماء معین ﴾ وقوله : ﴿ أو یصبح مائم غور ا فن یا تیكم بماء معین ﴾ وقوله : ﴿ أو یصبح مائم اللّه الله و مالیا ﴾ وقوله : ﴿ أَلُمْ تَرَانُ اللّه أَنْولُ مِن السّماء ماء فسلكم عنایی و قوله : ﴿ أَلَمْ مَن اللّه اللّه اللّه عَلَمْ ذلك مِن الرّبات .

فوله تمالى : ﴿ وَنَحَنَ الْوِرَاتُونَ ﴾ بين تمالى في هذه الآية الكريمة أنه

الوارث ولم يبين الشيء الذي يرثه وبين في مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليها كقوله: ﴿ إِنَا نَعَن نَرْث الْاَرْض ومن عليها وإلينا يرجعون ﴾ وقوله: ﴿ وَنَرْنُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تَبْنَا فَرَدًا ﴾ ومعنى ما يقول أي نرثه الذي يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولدكا ذكره الله عنه في قوله: ﴿ أَفَرَأَيْتُ الذِي كَفَر بَآيَاتِنَا وقال لا وتين ما لا وولدا ﴾ ومعنى كونه يرث الارض ومن عليها أنه يبق بعد فناء خلقه متصفاً بصفات السكمال والجلال يفعل ما يشاء كمف يشاء.

قوله تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون العالى في هذه الآية السكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من حماً مسنون والصلصال الطين اليابس الذي يصل أي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء مادام لم تمسه النار فإذا مسته النار فهو حينئذ فخار . وأصل الصليل والصلصلة واحد والفرق بينهما أنك إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل وإذا توهمت فيه ترجيماً فهو صليل وإذا توهمت فيه ترجيماً فهو صليل وأذا توهمت فيه الوجه وهي صورته ومنه قول ذي الرمة :

تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها عال ولا ندب

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لمسا سأله نافع بن الآزرق عن معنى المسنون وأجابه بأن معناه المصود قال له : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال له ابن عباس : نعم أما سمعت قول حزة بن عبد المطلب رضى ألله عنه وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أغركان البدر سنة رجمه جلا الغيم عنه ضوءه فتبددا

وقيل المسنون المصبوب المفرغ أى أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتها وقيل المسنون المنتن. وقال بعض العلماء المسنون الاملس قال: ومنه قول عبد الرحن بن حسان :

ثم عاصرتها إلى القبة الخضراء تمثى في مرمر مسنون

أى أملس صقيل قاله ابن كشير ، وقال بجاهد الصلصال هو المنتن وما قدمنا هو الحق بدليل قوله تعالى : ﴿ خلق الإنسان من صلصال كالفخار ﴾ إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم فبين أنه أو لا تراب بقوله : ﴿ إِن مثل عيسى عند اقه كثل آدم خلقه من تراب ﴾ وقوله : ﴿ يَا أَيّها الناس إِن كَنتُم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب من من نطقة ﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات ثم أشار إلى أن ذلك التراب بل فصار طبنا يعلق بالآيدي في مواضع أخر كقوله : ﴿ إِنَا خلقنا كُم من طين لازب ﴾ وقوله : ﴿ وَبِداً خلق الإنسان من طين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ، وبين أن ذلك الطين أسود وأبه متغير في مواضع أخر كقوله : ﴿ وبين أن ذلك الطين أسود وأبه متغير بقوله هنا من حماً مسنون و بين أيضاً أنه يبس حتى صار صلصالا أي تسمع بقوله هنا من حماً مسنون و بين أيضاً أنه يبس حتى صار صلصالا أي تسمع له صلصلة من يبسه بقوله : ﴿ والقد خلقنا الإنسان من صلصال ﴾ الآية وقوله : ﴿ خلق الإنسان من صلصال كالفخار ﴾ الآية والعلم عند الله تعالى .

وقوله تعالى: ﴿ إِلا إِبليس أَبِي أَن يَكُونَ مِع السَّاجِدِينَ ﴾ بِين في هذه الآية الحَرَيْمَة أَن إِبليس أَبِي أَن يُسجِد لآدم وبهن في مواضع أخر أنه تبكبر عن امتثال أمر ربه كقوله في البقرة: ﴿ إِلا إِبليس أَبِي واستُسكَبر ﴾ الآية وتوله في ص : ﴿ إِلا إِبليس استَسكبر وكان من السكافرين ﴾ وأشار إلى ذلك منا بقوله : ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لاُسجِد لَبشر خَلَقَتَه من صَلْصَالَ من حَمَّا مَصَنُونَ ﴾ كَا تَقَدَمُتُ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَالِكُ أَلَا تَكُونَ مِنَ السَاجِدِينَ ﴾ إِن تعالى في هذه الآية السكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن الموجب لامتناعه من السجرد لآدم الذي أمره به ربه جل وعلا ، وبين أيضاً في الأعراف و عنه أيضاً بهذا السؤال قال في الأعراف : ﴿ قَالَ مَا مَنْ مَكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

هسجد لما خلقت بيدى ﴾ الآية و ناداه باسمه إبليس فى الحجر وص ولم يناده به فى الاعراف .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَمُ أَكُنَ لَاسَجِدَ لَبَشَرَ خَلَقَتُهُ مَنْ صَلَّصَالَ مَنْ حَأَ حسنون ﴾ هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن إبليس شعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين مقصوده به أنه خير من آدم لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من الناركا يوضحه قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَنَا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ .

قوله تمالى : ﴿ قَالَ فَاخْرِجَ مَهَا فَإِنْكُ رَجِمٍ ﴾ بين تمالى فى هذه الآية الحكريمة أنه أمر إبليس بالحروج من الجنة مؤكدا أنه رجيم ، وبين فى الآعراف أنه خروج هبوط وأنه يخرج متصفا بالصفار والذل والهوان مقوله : ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مَنْهَا فَا لَا يَكُونُ لُكُ أَنْ تَسْكُبُرُ فَيْهَا فَاخْرَجَ إِنْكُ مِنْ الصّافَرِينَ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلِيكَ اللَّمَاةَ إِلَى يَوْمُ الدِّينَ ﴾ بَيْنَ فَى هذه الآية المسكريمة أن اللَّمَاة على إبليس إلى يوم الدّين وصرح في من بأن لمنته جالوعلا على إبليس إلى يوم الدّين بقوله : ﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَمَنَى إِلَى يَوْمُ الدّينَ ﴾ وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدّين .

قوله تمالى: ﴿ قال رَبِ بِمَا أَغُويَتَنَى ﴾ الآية قال بعض العلماء هذا قسم من إلميس بإغراء الله له على أنه يغوى بنى آدم إلا عباد الله المخلصين ويدل له أنه أقسم بعزته تمالى على ذلك فى قوله تعالى: ﴿ قال فبعزتك لاغوينهم أجمين ﴾ الآية رقيل الباء فى قوله ﴿ بِمَا أَعْوِيتَنَى ﴾ سببية .

قوله تمالى : ﴿ لَازَيْنَ لَمْمَ فَى الْأَرْضَ وَلَاغُويْنِهُمْ أَجْمَعِنَ ﴾ ذكر تمالى فى هذه الآية الكريمة أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهده فى إضلال بنى آدم حتى يمثل أكثرهم ، وبين هذا المهنى فى مواضع أخر كقوله : ﴿ لَاقْعَدْنَ لَمْمَ صراطك المستقيم ثم لآنينهم من بين أيدبهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن الشمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين ) وقوله : (وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضا ) الآية وقوله : (قال أرايتك هذا الذي كرمت على لأن أخرتني إلى يوم القبامة لاحتنكن ذريته إلا قلبلا ) وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظاماً منه أنه يتمكن من إضلال أكثر بني آدم وقد بين تعالى أنه صدق ظنه هذا يقوله : (ولفد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) وكل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بين فيها أن إبليس وجبع من تبعه كلهم في الناركما قال هذا وإن جهنم لموعدهم أجمين لها سبعة أبواب ) الآية ، وقال في الأحراف : (قال اخرج منها مذموها مدحوراً لمن تبعك منهم لاملان جهنم أجهمين ) وقال في سورة بني إسرائيل : (قال فاذهب فن تبعك منهم فإن عنهم خزاء موفوراً ) وقال في ص : (قال فاخق والحق أفول لاملان جهنم حزاء موفوراً ) وقال في ص : (قال فاخق والحق أفول لاملان حبهنم منك و عن تبعك منهم أجمعين ) .

قوله تمالى : ﴿ إِلا عبادك منهم المخلصين ﴾ ذكر تمالى فى هذه الآية المحريمة أن الشيطان لما أوحد بأنه سيعشل أكثر بنى آدم استنى من ذلك عباد الله المخلصين معترفا بأنه لا قدرة له على إصلالهم ونظيره قوله فى ص أيضاً : ﴿ قَالَ فَبِعَرْ تَلِكُ لاَغُونِهُم أَجِعِينَ إِلاَ عبادك منهم المخلصين ﴾ وعباد الله المخلصون م المرادون بالاستثناء فى قوله فى بنى إسرائيل ﴿ لاحتنكن ذريته إلا قليلا ﴾ وقوله فى سبا : ﴿ ولقد صدق عليهم أبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ﴾ وهم الذين احترز منهم بقوله : ﴿ ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ وبين تمالى فى مواضع أخر أن الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين كقوله : ﴿ إِنه ليس كقوله : ﴿ إِنه ليس لك عليهم سلطان ﴾ الآية وقوله : ﴿ إِنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه ﴾ الآية وقوله : ﴿ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة عن هو منها فى شك ﴾ الآية . وقوله : ﴿ وماكان لى عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآن دعو تسكم فاستجبته لى ﴾ وقوله : ﴿ المخلصين قرأه ابن عامر وابن كثير بالآن دعو تسكم فاستجبته لى ﴾ وقوله : ﴿ المخلصين قرأه ابن عامر وابن كثير

وأبو عمرو بكسر اللام اسم فاعل وقرأه نافع والسكوفيون بفتح اللام بصيغة اسم المفعول .

قوله تمالى : ﴿ إِن المُتَقَينَ فَي جَنَاتَ وَعَيُونَ ادْخُلُوهَا بِسَلَّامُ آمَنَينَ ﴾ بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في جنات وعيون ، ويقال لهم بوم القيامة : ادخلوها بسلام آمنين . وذكر في مواضع أخرصفات ثوابهم وربما بين بعض تقواهم التي نالوا بها هذا الثواب الجزيل كقوله في الذاريات : ﴿ إِنَّ الْمُتَمَّيِنَ فَي جِنَاتَ وَعِيونَ آخِذَينَ مَا آتَاهُمُ رَبِّهِمَ إِنَّهُمَ كَانُوا قَبَلَ ذَلَكُ مُحسنين كانوا قليلا من الليل مايهجمون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ وقوله في الدخان : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامُ أَمْيِنَ فِي جَنَاتَ وعبون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم محور عين لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الآولى ووقاهمعذابالجحيم فصلامن بكذلك هو الفوز العظيم ﴾ وقوله في الطور : ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ في جنات ونعيم فاكمين بما آتام ربهم ووقام ربهم عذاب الجحم كلوا واشربوا هنيئا بماكنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ﴾ وقوله في القمر : ﴿ إِنَّ المتقين في جنات ونهر في مقمد صدق عند مليك مقتدر ﴾ وقوله في المرسلات ﴿ إِنَّ المُتَقِّينَ فَي ظَلَالُ وَعَيُونَ وَفُواكُهُ مَا يُشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنَيْنًا بَمَا كنتم تعملون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

وقد بينا فى قرجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن الشيء الذى له أرصاف متعددة فى القرآن نبين أوصافه عند ذكر بعضها كما تقدم مثاله مرارا وكما هنا .

والمتتى اسم فاعل الاتقاء وأصل مادة الاتقاء (وقى) لفيف مفروق فاؤه وار وعينه قاف ولامه ياء فدخله تاء الافتعال فصارت وقى أو تتى فأبدلت الواراالتي هي فاء السكلمة ناء للقاعدة المقررة في التصريف أن كل واو هي فاء السكلمة إذا دخلص عليها تاء الافتعال يجب إبدالها أعنى الواو تاء وإدغامها فى تاء الافتعال نحو اتصل من الوصل واتزن من الوزن واتحد من الوحدة واتقى من الوقاية وعقد هذه القاعدة ابن مالك فى الحلاصة بقوله: ذو اللين فانا فى افتعال أبدلا وشذ فى ذى الهمز نحو ائتكلا والاتقاء فى اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروه ومنه قول نابغة ذبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليب يمنى استقبلتنا ببدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى وجهها الانها يستره بها وقول الآخر:

فألقت قناعا درنه الشمس واتقت باحسن موصولين كف ومعصم والتقوى في اصطلاح الشرع: هي انخاذ الوقاية دون عذاب الله وسخطه وهي مركبة من أمرين هما امتثال أمر الله واجتناب نهيه.

قوله تعالى: ﴿ وَنَوْعَنَا مَا فَى صَدُورِهُمْ مِنْ عَلَى إِخُوانًا ﴾ بين تعالى فى هذه الآية السكريمة أنه نزع ما فى صدور أهل الجنة من الغل فى حال كونهم إخوانًا وبين هذا المعنى فى الآعراف وزاد أنهم تجرى من تحتهم الآنهار فى نعيم الجنة وذلك فى قوله : ﴿ وَنَوْعَنَا مَا فَى صَدُورِهُمْ مِنْ عَلَى تَجْرَى مِنْ تَحْتَهُمُ الْآنهار وقالوا الحمد قه الذى هدانا لحذا ﴾ الآية .

قوله تعالى: ﴿ على سرر متقابلين ﴾ بين فى هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سور وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض ووصف سررهم بصفات جيلة فى غير هذا الموضع منها أنها منسوخة بقضبان الذهب وهى الموضونة قال فى الوافعة : ﴿ ثلة من الآثولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكثين عليها متقابلين وقيل الموضونة المصفوفة ﴾ الآية ومنها أنها الموضونة كقوله فى الغاشية : ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ الآية وقوله فى الواقعة : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ وقوله فى الواقعة : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ وقوله فى الخاسة : ﴿ وفرا سرر مرفوعة ﴾ الآية وقوله فى الواقعة : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ وقوله : ﴿ ومتكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قرله تعالى: ﴿ لا يمسهم فيها نصب ﴾ بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وهو التعب والإعياء وقوله: نصب ، فكرة فى سياق الننى فتعم كل نصب فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشفة وأكد هذا المعنى فى قوله تعالى: ﴿ الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ﴾ لأن اللغوب هو التعب والإعياء أيضاً ، وقد صبح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الله أمنى أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب » .

قوله تعالى: ﴿ وَمَاهُمُ مَنْهَا بَمْخُرَجِينَ ﴾ بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يخرجون منهاواً كند نفى إخراجهم منها بالباء فى قوله بمخرجين فيهم دائمون فى نعيمها أبدا بلا انقطاع . وأوضع هذا المعنى فى مواضع أخر كنقوله : ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَحَمَلُوا الصَّالِحَاتَ كَانْتَ لَمْمُ جَنَاتُ الفُردُوسُ تَرَلَّا خَالِدِينَ فَيْهَا لاَيْبِمُونَ عَنْهَا حُولًا ﴾ وقوله : ﴿ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصَّالِحَاتُ أَنْ لَهُمُ أَجِرًا حَسَنًا مَا كَثِينَ فَيْهُ أَبْدًا ﴾ وقوله : ﴿ عَطَاءُ غَيْرِ بَخَذُونُ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَهُ مَنْ الآياتُ .

قوله تعالى: ﴿ ونبئهم عن ضيف إبراهيم ﴾ بين فى مواضع أخر أن ضيف إبراهيم المذكورين فى هذه الآية أنهم ملائكة كقوله فى هود: ﴿ ولقد جاءت وسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ﴾ كما نقدم وقوله: ﴿ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجر مين ﴾ الى غير ذلك من الآيات

قوله تعالى: ﴿ إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهُ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ إِنَّا مَنْكُمُ وَجُلُونَ ﴾ لم يبيئ تعالى فى هذه الآية الـكريمة هل رد إبراهيم السلام على الملائكة أو لا لآنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم و إنما قال عنه إنه قال لهم إنا منكم وجلون وبين فى هود والذاريات أنه رد عليهم السلام بقوله فى هود ﴿ قَالَ سَلَامُ فَمَا اَبِكُ أَنْ جاء بعجل حنيذ ﴾ وقوله فى الذاريات : ﴿ قَالَ سَلَامٌ قَدْمٌ مَنْكُمْ وَوْ فَرَاغُ إِلَىٰ أهله في المحمد المعين و بين أن الوجل المذكور هذا هو الحوف لقوله فى القصة بعينها فى هود : ﴿ وَأُوجِسَ مَنْهُم خَيْفَةً قَالُوا لَا نَخْفُ ﴾ وقوله فى الذاريات : ﴿ فَأُوجِسَ مَنْهُم خَيْفَةً قَالُوا لَا نَخْفُ ﴾ وقد قدمنا أن من أنواع البيان فى هـذا الحكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما هذا لآن الحوف يرادف الوجل وهو أشهر منه وبين أن سبب خوفه هو عدم أكلهم بقوله : ﴿ فَلَمَا رَأَى أَيْدِيهُمْ لَا تَصْلُ إِلَيْهُ أَنْهُمُ مِنْهُمْ خَيْفَةً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ قالوا لا : توجل إنا نبشرك بغلام عليم ﴾ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أوائك الصيف الـكرام الذين هم ملائـكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم ونظير ذلك قوله تعالى أيضا في الذاريات ﴿قَالُوا لَاتَّخَفُّ وبشروه بغلام عليم ﴾ وهذا الغلام بين تعالىأنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله فى الذاريات ﴿ وبشرُوه بغلام علم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهما وقالت عجوز عقيم قالواكذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم ﴾ لأن كونها أقبلت في صرة أي صيحة وضجة وصكت وجهها أي لطمته قائلة إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لايخني ويزيده إيضاحا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحا باسمه واسم ولده يمقوب وذلك في قوله تعالى في هو د في القصة بمينها : ﴿ وَامْرُأَتُهُ قَائِمَةً فَضَّحَكُتَ فَبَشَّرُ نَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمَنْ وَرَاءُ إِسْحَاقَ يمقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهــذا بملي شيخا إن هــذا اشي عجيب ﴾ وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في الصافات في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّى ذَاهِبِ إِلَى رَبِّي سَيْهِدِينَ رَبِّ هُبِّ لِي مِنْ الصالحين فبشرناه بغلام حلم فلسا بلغ معه السمى قال يا بني إلى أرى في المنام أنى أذبحك ) الآية . فهو إسما ديل . وسترى إن شاء الله تعالى في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه قاطع للنزاع، والغلام يطلق في لغة العرب على العبد وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجل البالغ ومن إطلاقه على البالغ قول على رضى الله عنه يوم النهروان : أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما:

تلق ذباب السيف عنى فإنى غلام إذا هوجيت لست بشاعر وقول لبلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف :

إذا ترل الحجاج أرضا مريضة تتبع أنصى دائها فشفاها شفاها منالداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها مربما قالوا للأنثى غلامة ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمي يصف فرساه ومركينة صريحي أبوها يهان لها الفلامة والفلام

قوله تمالى: ﴿ قَالَ أَبِشَرَ بَمُونَى عَلَى أَنْ مَسَى الْسَكَمِ ﴾ بين تعسالى فى هـذه وحرح فى هرد بأن نبيه إبراهيم قال إنه وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر وصرح فى هرد بأن امرأته أيضا قالت إنه شيخ كبير فى قوله عنها: ﴿ وهـذا بعلى شيخا ﴾ كا صرح عنها هى أنها وقت البشرى هجوز كبيرة السن وذلك كقوله فى هود: ﴿ يَا وَيَلَى أَالِدُ وَأَنَا عَجْرِزَ ﴾ الآية وقوله فى الذاريات: ﴿ وَمَكَتَ وَجِهُهَا وَقَالْتَ هَجُوزَ عَقِيمٍ ﴾ وبين فى موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضا وذلك قوله تعسالى: ﴿ الحَدِينَةِ السَّا الذي وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَمِ تَبَيْرُونَ ﴾ الظاهران استفهام نبى الله إراهيم عليه وعلى غبينا الصلاة والسلام للملائك بقوله في تبشرون استفهام تعجب من كال قدرة الله تعالى، ويدل لذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت : أألد وأنا عجرز وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لمجبها من ذلك الأمر الحارق للعادة فى أوله : ﴿ فَالُوا أَنْمَجْبِينِ مِن أَمْرِ الله ﴾ الآية ويدل له أيضا وقرع مثله من نبى الله زكر با عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأنه لما قال : ﴿ رب هب لى من له نك ذربة طببة ﴾ الآية ﴿ ونادته الملانكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحي ﴾ عجب من كال قدرة الله تعالى فقال : ﴿ رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى السكر وامرأتى عافر ﴾ الآية و ووله :

﴿ فَمِ تَبْشَرُونَ ﴾ قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحرة والكسائى بفتح النون مخففة وهي نون الرفاية النون مخففة وهي نون الرفع وقرأه ابن كشير بالنون المكسورة مع حذف ياء المتكلم لدلالة السكسرة عليها وقرأه ابن كشير بالنون المكسورة المشددة مع المد فعلى قراءة ابن كشير لم تحذف نون الرفع ولا المفعول به بل نون الرفع مدغمة فى نون الوقاية وياء المتكلم هى المفعول به وهلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة والمفعول به محذوف على حد قول ابن مالك :

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ماسيق جوابا أو حصر وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة لاستثقال اجتماعها مع نون الوقاية.

## تنبيه

حذف نون الرفع له خس حالات ثلاث منها بحب فيها حذفها وواحدة بحوز فيها حذفها وإثبانها ، وواحدة يقصر فيها حذفها على السماع ، أما الثلاث التي يجب فيها الحذف قالاولى منها إذا دخل على الفعل عامل جوم والشانية إذا دخل عليه عامل نصب والثالثة إذا أكبد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهى ما إذا اجتمعت مع نون الوقع نون الوقاية لكون المفعول ياء المتكام فيجوز الحذف والإثبات ومن الحذف قراءة نافع في هذه الآية في تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالى: ﴿ قَالُ أَتَحَاجُونَى فَى اللهِ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويقول أين شركاتى الذين تمافون فيهم ﴾ بكسر النون مع التخفيف في الجميع وقوله ﴿ قَلُ أَغِيرِ اللهِ تَمَامُونَ فَيهِم ﴾ بكسر النون مع التخفيف في الجميع وقوله ﴿ قَلُ أَغِيرِ اللهِ تَمَامُونَ فَيهِم ﴾ الكسر مع التخفيف أيضاً وكلها قرأها بعض القراء تأمروني أعبد ﴾ الآية بالكسر مع التخفيف أيضاً وكلها قرأها بعض القراء بالمقصورة على السماع فهي حذفها لغير واحد من الأسباب الاربعة المذكورة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير واحد من الأسباب الاربعة المذكورة المقول الواجز :

أبيت أمرى وتبيت تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذكى أما بقاء نون الرفع مع الجازم فى قوله :

لولا فوارس من نعم وأسرتهم ويوم الصليفاء لم يوفون بالجار فهو نادر حملا للم على أختها لا النافية أو ما النافية وقيل هو المة قوم كنا صرح به فى التسهيل وكذاك بقاء النون مع حرف النصب فى قوله :

أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وألا تشمرا أحدا فهو لغة قوم حمارا أن المصدرية على أختها ما المصدرية فى عدم النصب بهاكا أشار له فى الخلاصة بقوله:

وبمطهم أهمل أن حلا على ما أختها حيث استحقي هملا

ولاينانى كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله قول الملائكة له فيها ذكر الله عنهم : ﴿ قالوا بشرناك بالحق فلا تسكن من القانطين ﴾ بدليل قوله : ﴿ قال ومن يقاط من رحمة ربه إلا الصالون﴾ لأنه دليل على أن استفهامه ليس استفهام منسكر ولا قانط والعلم هند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمِن يَقْنَطُ مِن رَحِهُ رَبِهِ إِلَّا الصَّالُونَ ﴾ بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهبم قال للملائدكة إنه لايقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الصَّالُون عن طريق الحق و بين أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم لبنيه فى أوله: ﴿ يَا بَنِي اذْهِبُوا فَتَحْسَمُوا مِن يُوسِفُوا حَيهُ وَلا تَياسُوا مِن روح الله إلا القوم السكافرون) قال أبو حيان فى البحر المحيط فى تفسير قوله تعالى: ﴿ إنه لايياس من روح الله ﴾ أبو حيان فى البحر المحيط فى تفسير قوله تعالى: ﴿ إنه لايياس من روح الله ﴾ الآية . وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه .

قوله تعالى: ﴿ قالوا إِنَا أُرسَلنَا إِلَى قوم مجرِ مِينَ إِلا آل لُوط ﴾ الآية . أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه و وجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط و أهله غير امرأته في قوله : ﴿ إِلا آل لُوط إِنَا لَمْنجُومُ أَجْمِينَ إِلَا امرأته ﴾ الآية وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود في القصة بعينها . ﴿ قالوا لا تخف إِنَا أَرسَلْنَا إِلَى قوم لُوط ﴾ الآية وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله : ﴿ قالوا إِنَا أَرسَلْنَا إِلَى قوم مجرمين

النرسل هليهم حجارة من طين ﴾ وصرح في العنكبوت أنهم قالوا إنهم مهلكوهم بسبب ظلمهم ومنزلون عليهم رجزاً من السهاء بسبب نسقهم وذلك في أوله تعالى : ﴿ وَلِمَا جَاءَتَ رَسَلْنَا إِبِرَاهِمِ بِالْبُشْرِي قَالُوا إِنَا مَهْلُـكُوا أَهُلُ هَذَهُ الْقُرِيّة إن أهلما كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها ﴾ الآية وقوله : ﴿ كَالُوا لَا نَعْفُ وَلَا يَحْزِنُ إِنَا مُنْجُوكُ وَأَمْلُكُ إِلَّا امْرَأَتُكُ كَانْتُ مِنْ الْغَارِين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السياء بما كانوا يفسقون ﴾ وقوله ؛ ﴿ إِلاَّ آلَ لُوطَ إِنَا لَمُنجُومُ أَجْمَعِينَ ﴾ بين في هذه الآية السكريمة أنه استثنى آل لوط من ذلك العذاب النازل بقومه وأوضح هذا المعنى في آيات أخركما تقدم في هود في قوله : ﴿ قالوا يالوط إنا رسل ربك ان يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولايلتفت منكم أحد إلا امرأتك ﴾ الآية وقوله في المنكبوت: ﴿ وَقَالُواْ لَا يَخْفُ وَلَا يَحْزُنُ إِنَّا مُنْجُوكُ وَأَهَلُكُ إِلَّا امْرَأَنُكُ ﴾ الآية وقوله : ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأُهُهُ إِلَّا امْرَأُنَّهُ كَانْتُ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ وقوله : ﴿فَنْجِينَاهُ وأهله أجمين إلا عجوزًا في الغابرين﴾ الآية وقوله : ﴿ فَانْجَيْنَاهُ . وأَهَلُهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتُهُ قدرناهامن الغابرين) إلى غير ذلك من الآيات . وماذكر في هذه الآية السكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين في قوله : ﴿ إِلَّا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ﴾ أوضحه في هذه الآيات التي ذكر ناها آنفا ونحوها من الآيات وبين في الذاريات أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين وأنهم لم يكن فيهم من المسلمين إلا بيت واحد وهم آل لوط وذلك في قوله ﴿ فَأَخْرُجُنَا مِنْ كَانَ فَيهَا مِنَ الْمُؤْمِنَيْنَ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾

### تنبيه

فى هذه الآية الكريمة دليل واضح لما حققه علماء الآصول من جواز الاستثناء من الاستثناء لآنه تعالى استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله: ﴿ إِلاَ آلَ لُوطَ إِنَّا لَمَنْ الْعَارِينَ ﴾ ثم استئنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله ﴿ إِلاَ المرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ﴾ وبهذا تعلم أن قول ابن مالك فى الخلاصة : ﴿ إِلاَ المرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ﴾ وبهذا تعلم الأول به

ليس صحيحاً على إطلاقه وأوضح مسألة تعدد الاستثناء بأنسامها صاحب عمراق السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله:

وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا للأدل إلا فكل الذي به اتصل وكلما مع التساوى قد بطل إن كان غير الأول المستفرقا فالكل للمخرج منه حققا وحيثها استفرق الأول فقط فالغ واعتبر بخلف في الناط

قوله تعالى: ﴿ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون ﴾ ، بين تمالى في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك قومه قال لهم إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم وأنه ضاق ذرعا بذلك كـقوله في هود: ﴿ وَلَمَا جَاءَتُ رَسَلْنَا لُوطًا سَيْءَ بَهُمْ وَصَالَ بَهُمْ ذَرَعًا وَقَالَ هَـٰذَا يُومُ عصيب ﴾ وقوله في العنكبوت : ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتَ رَسَلْنَا لُوطًا سَيْءَ بَهُمْ وَصَاقَ بهم ذرعًا ﴾ الآية وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه إبراهيم قال لهم أيضا قوم منكرون ،كما ذكر عن لوط هنا وذلك في قوله : ﴿ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴾ وقوله ﴿ قِومَ مَنْكُرُونَ ﴾ قيل معناه أنهم غير معروفين ، والنسكرة ضد المعرفة وقيل إنه رآهم في صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فقال: ﴿ إِنَّكُمْ قُومُ مَنْكُرُونَ ﴾ وقال الزيخشرى في الكشاف منكرون أى تذكركم نفسي وتفرمنكم فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: ﴿ بِلْجَمْنَاكُ عما كانرا فيه يمترون رأ تيناك بالحق ﴾ الآية وبدل لهذا الوجه أنه بين في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل الذي قدمه إليهم وذلك في قوله : ﴿ فَلِمَا رَأَى أَيْدَيْهِم لَا تَصُلُ إِلَيْهِ لَكُرُهُمْ وَأُرْجِسَ مُهُمْ خَيْفَةً ﴾ لأن من استضاف وامتنع من الاكل خيف منه الشر وقوله تعالى في هذه الآيات ﴿ إِنَا لَمُنجُومٌ ﴾ قرأًه حمرة والكسائل بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخففًا اسم فاعل أنجى على وزن أفعل وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون وتشديد ألجيم إسم فأعل نجىءلى رزن فعل بالتضعيف والإنجاء والتنجية معناهما وأحد

وقوله: ﴿ قدرنا إنها لمن الفارين ﴾ قرأه أبوبكر عن عاصم بتخفيف الدال وقرأه غيره بتشديدها وهما لغتان معناهما واحد وقوله: ﴿ جاء آل لوط ﴾ قرأه قالون والبنرى وأبوعرو بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والمد وقرأه ورش بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا مع القصر والمد وقرأه ورش أيضاً تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمد وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصر وقرأ البانون بتحقيق الممزتين وكل على أصله من المد وماذكر من قراءة ورش وقنبل هو بتحقيق الهمزتين وكل على أصله من المد وماذكر من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما وإن قبل غيره والعلم عند القه تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَجَاءُ أَهُلُ المَّدِينَةُ يَسْتَبَشُرُونَ ﴾ سَبَبُ اسْتَبْشَارُ قَوْمُ لُوطُ أَنْهُمْ ظُنُوا الْمَلَاثُكُمُ شَبَابًا مِن بَى آدَمَ فَحَدْثُهُمْ أَنْفُسَهُمْ بَأَنْ يَفْعُلُوا فَاحَشَةُ اللَّوَاطُ كَا يَشْيَرُ لَذَلْكُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنْ هُؤَلَاءً صَبْنَى فَلَا تَفْصُحُونَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ مُنْ اللَّهِ يَا اللَّهِ وَقُولُهُ : ﴿ وَجَاءُهُ قُومُهُ ﴾ ولقد راودوه عن صنيفه فطمسنا أعينهم ﴾ الآية وقوله : ﴿ وجاءه قومه يهر عون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

فرثه تعالى : ﴿ إِن فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَلْمَتُوسِمِينَ ﴾ بِين تعالى فى هذه الآية السكريمة أن فيها أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين فى ذلك تحصل لهم يها الموحظة والاعتبار والحوف من معصية الله أن يغزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوله وبين هذا الممنى فى مواضع أحركة وله فى العنكبوت : ﴿ ولقد تركنا منها آية بيئة لقوم يعقلون ﴾ وقوله فنا : فى الذاريات : ﴿ وتركنا فيها آية الذين يخافون العداب الآليم ﴾ وقوله هنا : ﴿ إِن فى ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ وقوله فى الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط : ﴿ إِن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ﴾ الآية كاصر ح بمثل ذلك فى إهلاك فوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعب فى الشعراء وقوله ﴿ للمتوسمين ﴾ أصل التوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التى يستدل بها على مطلوب غيرها أصل التوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التى يستدل بها على مطلوب غيرها يقال توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسمه فيه أى علامته التى تدل عليه و منه قول عبد الله بن رواحة رضى القه عنه فى النبى صلى الله عليه وسلم :

إنى توسمت فيك الحير أعرفه والله يعلم أنى ثابت النظر وقال الآخر :

توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم هذا أصل التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحد فعن قتادة للمتوسمين أى المعتبرين وعن مجاهد للمتوسمين أى المتفرسين وعن ابن عباس والضحاك للمتوسمين أى للناظرين ، وعن مالك عن بعض أهل المدينة المتوسمين أى المتأملين .

ولا بخنى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناهما واحد وكذلك قول ابن زبد ومقاتل للمتوسمين أى للمتفكرين، وقول أبى عبيدة المتوسمين أى للمتبصرين فآل جميع الاقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ماوقع لقوم لموط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك و تأمل فيه حق التأمل وإطلاق التوسم على التأمل والمنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب ومنه قول زهير:

وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لمين الناظر المتوسم أى المتأمل في ذلك الحسن ، وقول طريف بن تميم العنبري :

أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم أى ينظر ويتسامل وقال صاحب الدر المنثور وأخرج ابن جرير وابن للمندر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ﴿ لاّ يات للمتوسمين ﴾ قال للنساظرين ، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المندر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن قتادة فى قوله: ﴿ لاّ يات للمتوسمين ﴾ قال: للمتبرين وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: ﴿ لاّ يات للمتوسمين ﴾ قال ما المتفرسون ، وأخرج أبونعيم فى الحلية عن جعفر بن مجد فى قوله: ﴿ إِن فَى ذَلِكَ لاّ يات للمتوسمين ﴾ قال هم المتفرسون ، وأخرج البخارى فى تاريخه والترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن السنى وأبونعيم معا فى الطب وابن مردويه والخطيب عن أبى سعيد الخدرى قال: قال وسول انته صلى انته عليه وسلم: « انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنوراقه » ثم قرأ ﴿ إِن فى ذلك لاّ يات المتوسمين ﴾ قال: « للمتفرسدين » ، وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله » ، وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله » وأخرج الحدكم الترمذي والبزار وابن السنى وأبو نعيم عن أنس قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم « إن قه عباداً يعرفون الناس بالتوسم » .

فوله تعالى: ﴿ وإنها لبسبيل مقيم ﴾ بين تعالى فى هدده الآية الكريمة أن ديار قوم لوط وآثار تدميراقه لها بسبيل مقيم أى بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد ، يمر بها أهل الحجاز فى ذهابهم إلى الشام ، والمراد أن آثار تدمير الله لهم التى تشاهدون فى أسفاركم فيها لسكم عبرة ومزدجر يوجب عليكم الحذر من أن تفعلوا كفعلهم لئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم وأوضح هذا المعنى فى مواضع أخر كقوله: ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلاتمقلون ﴾ وقوله : ﴿ أَفَلَم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والمكافرين أمثالها ﴾ وقوله فيها وفى ديار أصحاب من قبلهم دمر الله عليهم والمكافرين أمثالها ﴾ وقوله فيها وفى ديار أصحاب الأيكة : ﴿ وإنهما لبإمام مبين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصِحَابِ الْآيِكَةِ لِظَالَمِينَ فَانَتَقَمَنَا مَهُم ﴾ ذكر جل وحلا في هذه الآية أن أصحاب الآيِكة كانوا ظالمين وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمم وأوضح هذه القصة في مواضع آخر كقوله في الشعراء ﴿ كذب أصحاب الآييكة المرسلين إذ قال لهم شعبب ألا تنتقون إلى فيكم رسول أمين فاتقوا أله وأطبعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا تعثوا في الآرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الناس أشياء هم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الآرابين قالوا إنما أنت من المسجرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك ان الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السهاء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السهاء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم المعاون في كذبوه فأخذه عذاب يوم الظلة ، إنه كان هذاب يوم عظيم إن في

ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين ﴾ فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تمكذيبه وسولهم وتطفيفهم في الكيل وبخسهم الناسأشياء هم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة وبين أنه عذاب يوم عظيم ، والظلة : سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم ناراً فأحرقتهم والعلم عند اقه تعالى ، وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير ليكة . . في الشعراء وص بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف . وقرأ أبو همر وعاصم وحزة والكسائى : الآيكة بالتعريف والهمز وكسر التاء ، وقرأ كذلك جميع القراء في والحجر قال أبو عبيدة ليكة رالايكة إسم مدينتهم كذاك جميع القراء في والحجر قال أبو عبيدة ليكة رالايكة إسم مدينتهم كذ وبكة ، والآيكة في اغة العرب الغيضة وهي جاعة الشجر ، والجمع الآيك وإنما سموا أصحاب الآيكة لانهم كانوا أصحاب غياض ودياض ، ويروى أن شجرهم كان دوما وهو المقل ومن إطلاق الآيكة على الغيضة قول النابغة :

تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثائه بالإثمد

وفال الجوهرى في صحاحه : ومن قرأ أصحاب الآيكة فهى الغيضة ، ومن. قرأ ليكة فهى اسم القرية ويقال هما مثل بكة ومكة ، وقال بعض العلماء : الآيكة. الشجرة والآيك هوالشجر الملتف ·

قوله تمالى : ﴿ وَلَقَدَ كَذَبُ أَصَابُ الْحَجَرُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

الحجر : منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادى القرى . فعنى الآية السكريمة : كذبت ثمود المرسلين ، وقد بين تعالى تكذيب ثمودلنيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوم صالح ألا تتقون ﴾ الآيات وقوله : ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهُ الْيَالِي وَقُولُه : ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهُ اللَّهِ وَقُولُه : ﴿ وَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهُ اللَّهِ وَقُولُه : ﴿ وَعَقُرُوا النّاقة وعَوا عَن أُمر ربهم وقالوا ياصالح صلال وسعر ﴾ وقوله : ﴿ فعقروا الناقة وعنوا عن أمر ربهم وقالوا ياصالح اثننا بما تعدنا إن كذب من المرسلين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وإنما قال إمهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده لآن دهوة جميع إلى المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده لآن دهوة جميع

الرسل واحدة ، وهي تحقيق معني « لا إله إلا الله » كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية ، قال معما لجيعهم : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهِ لا إله إلا أنا ﴾ الآية . وقال : ﴿ والقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وقال : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من درن الرحمن آلحة يعبدون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقال في تخصيص الرُّسل بأسمائهم : ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يافوم اعبدوا الله مالـكم من إله غيره ﴾ وقال: ﴿ وإلى عاد أخام هوداً قال يافوم اعبدوا الله مالـكم من إله غيره ﴾ وقال ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً يا قوم اعبدوا الله مالـكم من إله غيره ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحداً منهم فقد كذب جميعهم ، ولذا صرح تمالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا . قال : ﴿ وَيَقُولُونَ نَوْمَنِ بِبَعْضَ وَنَكْفُرُ ببعض ويريدون أن يتخذوا بهن ذلك سبيلا أولئك م الكافرون حقا ﴾ وبين أنه لا تصح التفرقة بينهم بقوله : ﴿ لَا نَفْرَقَ بِينَ أَحِدُ مَنْهُم ﴾ وقوله: ﴿لانفرقُ بين أحد من رسله ﴾ ووعد الآجر على عدم التفرقة بينهم في قوله : ﴿والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ﴾ الآية . وقد بينا هذه المسألة في كتابنا ﴿ دفع إيهام الاضطراب عن آياته الكتاب ، .

### تنبيه

اعلم أنه صلى اقه عليه وسلم مر بالحجر المذكور فى هذه الآية فى طريقه فى غزوة تبوك عن ابن حمى فى غزوة تبوك عن ابن حمى رضى اقة عنهما قال: لما مر النبي صلى اقة عليه وسلم بالحجر قال: ولا تدخلوا مساكن الدبن ظلموا أنفسهم أن يصببكم ما أصابهم ، إلا أن تكونوا باكين ، ثم قنع رأسه وأسرع السيرحتى أجاز الوادى » . هذا الفظ البخارى . وأخر جالبخارى . فى كتاب أحاديث الانبياء أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله فى كتاب أحاديث الانبياء أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر فى غزوة تبوك « أمرهم ألايشربوا من بئرها ولا يستقوا منها . فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحو أذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء » .

ثم قال البخارى : ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَمْرُ بَالِقَاءُ الطَّمَامُ ﴾ ثم قال : وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ من اعتجن بمائه ﴾ .

ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أخبره : أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوامن برها واعتجزوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهرقواما استقوا من بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستسقوا من البثر التي كأن تردها الناقة ي

ثم قال: تابعه أسامة عن نافع، ثم ساق بسنده عن سالم بن عبد اقه عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: ﴿ لا تدخلوا مساكن الذبن ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم . ثم تقنع بردائه مهو على الرحل » .

ثم ساق أيضاً بسنده عن سالم أن ابن عمر قالى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلبوا أنفسهم إلا أن تمكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم » هدذاكله لفظ البخارى في صحيحه . وقال ابن حجر في الفتح : أما حديث سهرة بن معبد فوصله أحمد والطهر الى من طريق عبدالمزيز ابن الربيع بن سهرة بن معبد عن أبيه عن جده سهرة وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة \_ الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين راح من الحجر : « من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيساً ظليلقه » وايس لسهرة بن معبد في البخارى إلا هذا الموضع . وأما حديث أبي الشموس . وهو بمعجمة ثم مهملة ، وهو بكرى لا يعرف اسمه \_ فوصله

البخارى فى الآدب المفرد والطبرانى وابن منده من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قالى : «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكر الحديث وفيه : فألقى ذر العجين عجينه وذر الحيس حيسه » ورواه ابن أبى عاصم من هذا الوجه وزاد : « فقلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم قد حست حيسة فأ القمها راحلتى فال نعم »

وقال ابن حجر أيضاً : قوله وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه رسلم « من أعتجن بمائه » وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه : « أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأنوا على واد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم بواد ملعون فأسرعوا ﴾ وقال : ﴿ من اعتجن عجينة أو طبخ قدراً فليكبها ﴾ الحديث \_ وقال : لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ كَذَبِ أَصَّابُ الْحَجْرُ الْمُرْسَلَمِينَ ﴾ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب الحجر: ﴿ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هُؤُلَّاءُ الْقُومُ إِلَّا أَنْ تُسْكُونُوا بِا كَيْنَ فَإِنْ لَمْ تُسْكُونُوا با كين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » وأخرج البخارى أيضاً عن ابن عمر « في كتاب الصلاة » في « باب للصلاة في مواضع الحسف والمذاب ﴾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كال : ﴿ لَا تَدْخَلُوا عَلَى هُوْلًا ۗ المعذبين إلا أن تـكونوا باكين فإن لم تـكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم » وبعض هذه الروايات التي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه ، فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال البكاء ، وعلى إسراعه صلى الله عليه وسلم حتى جاوز ديارهم . وفي هذه الروايات الصحيحة النهى عن الدخول إلى مواضع الحسف والعذاب إلا في حالة البكاء ، وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهما ، وعدم أكل الطمام الذي عجن بها ، ومن هنا قال بعض العلماء : لا يجوز التطهر بمائها ولا تصح الصلاة فيها لان ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه

غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى · قال البخاري في صحيحه «باب الصلاة في مواضع الحسف والعذاب، ويذكر أن عليا رضي الله عنه كرَّ الصلاة بخسف بابل. وقال ابن حجر في الفتح: هذا الآثر رواه ابن أبي شيبة من طربق عبدالله بن أبي المحل. وهو بعنم المبم وكسر المهملة وتشديد اللام. قال وكنا مع على فررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلحتي أجازه أي تعداه، ومن طريق أخرى عن على قال : ﴿ مَا كُنْتُ لَاصَلَّى بَارْضُ حَسَفُ اللَّهِ بَهِـا ثلاث مرار » والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقا بالخسف لأنه ليس فها إلا خسف واحد. وإنما أراد أن عليا قال ذلك ثلاثا . ورواه أبو داود مرفوعاً من وجه آخر عن على والفظه : ﴿ نَهَانَى حَبْيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ أصلى في أرض بابل فإنها ملمونة » في إسناده ضعف واللائق بتعليق المصنف ماتقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره اقه تعالى في قوله : ﴿ فَأَتِّي اللَّهِ بَنْيَانِهُمْ من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ﴾ الآية . ذكراً هل التفسير و الاحبار: أن المراد بذلك أن النمروذ بن كنعان بني ببابل بنيانا حظيما قال إن ارتفاعه كان خسة آلاف ذراع فخسف الله بهم : قال الخطابي : و لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل » انتهى محل الغرض من فتح البارى .

وقول الخطابي \_ يعارضه ما رأيته عن على رضى الله عنه ، ولكنه يشهدله عموم الحديث الصحيح: « وجملت لنا الأرض مسجدا وطهورا » وحديث أبي دارد المرفوع عن على الذي أشار له ابن حجر أن فيه ضعفا هو قوله: «حدثنا سليمان بن دارد أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحي بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الففاري: أن عليا رضى اقه عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الهر ؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ منها قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلى في المقبرة ، ونهاني أن أصلى في أرض بابل فإنها ملمونة » .

حدثنا أحد بن صالح حدثنا ابن و هب أخبر بي يحيى بن أزهر و ابن لهيمة عن

الحجاج بن شداد عن أبي صالح الففارى عن على بمعنى سليمان بن دارد قال : 
و فلما خرج ، مكان و فلما برز ، اه وقد يظهر للناظر في إسنادى هذا الحديث أنه لايقل عن درجة القبول ، ولسكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس أماكونه لايقل عن درجة القبول فلان طريقته الاولى أول طبقاتها سليمان بن داود ولا خلاف في كونه ثقة ، وفي الثانية أحد بن صالح مكان سليمان المذكور ، وأحمد بن صالح ثقة حافظ . وكلام النسائي فيه غلط مردود عليه كما فال العراق في ألفيته :

ودیما رد کلام الجارح کالنسائی فی أحد بن صالح

وسبب غلطه فى ذلك أن ابن معين كذب أحمد بن صالح الشمونى ؛ فظن المسائى أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا الذى هو أبو جعفر بن الطبرى المصرى وليس كذلك كما جزم به ابن حبان .

والطبقة الثانية فى كلا الإسنادين : ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم الفرشى مولاهم أبو محمد المصرى ثقة حافظ عابد مشهور .

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهر وعبد الله بن لهيمة ويحيى ابن أزهر البصرى مولى قريش صدوق ، وعبد الله بن لهيمة صدوق خلط بعد احتراق كتبه ، والظاهر أن اعتضاد أحدهما بالآخر لايقل عن درجة الحسن ، ويؤيد ذلك أن راوى الحديث ابن وهب ومعلوم أن رواية ابن وهب وابن المبارك عن ابن لهيمة أعدل من رواية غيرهما عنه ،

والطبقة الرابعة فى الإسناد الآول: عمار بن سعد المرادى. وفى الإسناد النافى الحجاج بن شداد وحمار بن سعد المرادى ثم السلهمى والحجاج بن شداد الصنعانى نزيل مصر كلاهما مقبول ، كما قاله ابن حجر فى التقريب ، واعتصاد احدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن .

والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين : أبو صالح الغفارى وهو سعيد بن عبد الرحن وعداده في أهل مصر ، وهو ثقة .

والطبقة السادسة فكالمهما : أمير المؤمنين على رضى الله عنه ، قالذي يظهر

صلاحية الحديث للاحتجاج والكنه فيه علة خفية ذكرها ابن يونس، وهيم أن رواية أبي صالح الففارى عن على مرسلة كا ذكره ابن حجر في التقريب وقال البيهقي في السنن الكبرى « باب من كره الصلاة في موضع الحسف والمداب » أنبا أبو على الروذبارى أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود، ثم ساق حديث أبي دارد المذكور آنفا بلفظه في المتن والإسنادين ، ثم فال : وروينا عن عبد الله بن أبي على المعرى قال : «كنا مع على بن أبي طالب فر بنا على الحسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه » وعن حجر الحضرى عن على بن أبي طالب عن الملاة فيها إن ثبت مرفوعا عن على بن أبي طالب الميمقى: وهذا النبي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة ، فلو صلى فيها لم يعد . ثم ساق البيهقى بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمناعن البخارى ومسلم . ثم قال : إن النبي صلى القد عليه وسلم أحب الحروج من تاك المساكن ، وكره المقام فيها إلا باكيا فدخل في ذلك المقام المصلاة وغيرها . اه .

وهذا الذى ذكرنا هو حاصل ماجاء فى الصلاة فى مواضع الحسف والتطهير بمياهها ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة والتطهر بما بها بحزى واستدلوا بعموم النصوص كذوله صلى الله عليه وسلم : « وجعلت لى الارض كلها مسجدا » الحديث . وكعموم الادلة على رفع الحدث وحكم الحبيث بالمساء المطلق . وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بما ثها واستدلوا بحديث على المرفوع أن حبيبه صلى الله عليه وسلم «نهاه عن الصلاة فى خسف بابل لانهاأرض ملعونة ، والوا : والنهى يقتضى الفساد لان ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من أمرنا ، ومن أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد ، كما ثبت فى الحديث . واحتجوا لعدم الطهارة عما بأن النبى صلى الله عليه وسلم منع من استعاله فى الأكل والشرب وهما ليسا بقربة ، فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها يغبغي

له أن يسرع فى سيره حتى يخرج منها كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن همه وأبى سبطيه رضى الله عنهم جميعا ، وأنه لايدخل إلا باكيا للحديث الصحيح . فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها ، والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوى المتن والدلالة مه والعلم عند الله تعالى .

# مسائل لها تملق بهذه الآية السكريمة

قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: ﴿ وَلَقَدَّ كَذَبُ أَصِحَابِ الحَجْرِ ﴾ الآية : هو ديار ثمود ، وأنه ورد النهي عن الصلاة في مواضع الحسف ، فيذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها ونبين ماصح فيه النهي ومالم يصح .

والمواضع التي ورد النهى عن الصلاة فيها تسمة هشر موضعا ستأتى كلما ي عن زيد بن جبيرة عن دارد بن حصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ نهِي أَنْ يَصِلَى فِي سَبِّعَةً مُواطِّنَ ؛ فِي المُزبَّلَةِ وَالْجُورَةِ والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام وفى أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله » رواه عبد بن حمید فی مسنده والترمذی و ابن ماجه وقال الترمذی فی إسناده ت ليس بذاك . وقد روى الليب بن سعد هذا الحديث من عبداله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . والحديث ضعيف لاتقوم به حجة ، لأن الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة وهو متروك . قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال ابن معين هو لاشيء ، وقال البخاري منـكر الحديث ، وقال في موضع آخر متروك الحديث . وقال النسائي ليس بثقة ، وقال أبوحاتم ضعيف الحديث ، منكر الحديث جداً، متروك الحديث لايكتب حديثه ، وقال ابن عدى : عامة مايرويه لايتابعه عليه أحد ، قلت : وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا ، يعنى حديث النهى عن الصلاة في سبع مواطن. وقال الفسوي ضعيف منكر الحديث. وقال الآزدى متروك. وقال ابن حبان يروى المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته ، وقال الحاكم روى عن أبيه داود أبن الحصين وغيرهما المناكير، وقال الدارقطني ضعيف. قال ابن عبد البر أجموا على أنه ضعيف اهكلام ابن حجر. وأحد إسنادى ابن ماجه فيه أبوصالح كانب الليث وهوكثير الغلط. وفيه ابن عمر العمرى ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له مسلم. وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جيعاً \_ يعنى الحديثين واهيان: وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين.

اعلم أولا أن المواضع التي ورد النهى عن الصلاة فيها هي السبمة المذكورة والصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة والـكنيسة والبيعة وإلى التائيل وفي دار العذاب وفي المكان المفصوب والصلاة إلى النائم والمتحدث، وفي بطن الوادى وفي مسجد الضرار والصلاة إلى التنور، فالمجموع تسعة عشر موضعا. وسنبين أدلة النهى عنها مفصلة إن شاء الله تعالى .

أما في مواضع الحسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريباً .

وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر ف كلاهما ثبت عن النبي صلى اقه عليه وسلم النبي عنه . أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النبي عنها منها عارواه الشيخان في صحيحهما عن عائسة رضى الله عنها : أن النبي صلى اقه عليه وسلم قال في مرض مو ته « لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، بحذر ماصنعوا ، ولو لا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خثى أن يتخذ مسجداً ». وفي الصحيحين أيضاً نحوه عن أبي هر برة وقد ثبت في الصحيح أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما وفي بعض الروايات المحيحة المتنق عليها « امن اقه اليهود والنصارى » وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود . والنبي صلى اقه عليه وسلم لا يلمن إلا على فعل حرام شديد الحرمة . وعن حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اقه عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : قال : سمعت رسول الله صلى اقه عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول :

« إنى أبرأ إلى اقه أن يكون لى منكم خليل ، فإن اقه نمالى قد اتخذى خليلا كاتخذ إبراهم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبابكر خليلا . الا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد . ألا فلا تنخذوا القبور مساجد إلى أنهاكم عن ذلك » أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ ، ورواه النسائى أيضاً . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول اقله صلى اقه عليه وسلم : « اجملوا من صلانكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » أخرجه الشيخان والإمام أحد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه . وقوله صلى اقله عليه وسلم في هذا الحديث « ولا تتخذوها قبررا » دليل على أن القبور ليست على صلاة ، وقال بعض العلماء : يحتمل أن يسكون معنى الحديث صلوا ولا تكونوا كالأموات في قبورهم فإنهم لا يصلون ، وأخرج الإمام أحدبسند ولا تكونوا كالأموات في قبورهم فإنهم لا يصلون ، وأخرج الإمام أحدبسند جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من جيد عن ابن مسعود رضى القه عنه مرفوعا : « إن من شرار النساس من الله عنه مرفوعا : « إن من أيضاً .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لامطعن فيها ، وهي تدل دلالة واضحة على بحريم الصلاة في المقبرة ؟ لأن كل موضع صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد ، لأن المسجد في اللغة مكان السجود ويدل لذلك قوله صلى اقه عليه وسلم في الحديث الصحيح و وجعلت لى الارض مسجدا ، الحديث . أي كل مكان منها يجوز الصلاة فيه ، وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الاموات أو لم تنبش . لأن علة النهى ليست بنجاسة المقابر كايقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من الني صلى الله عليه وسلم على من اتخذ فبور الانبياء مساجد . ومعلوم أن قبور الانبياء صلوات الله وسلم وسلامه عليهم ليست نجسة فالعلة النهى سد النريعة لانهم إذا عبدوا الله عند وسلامه عليهم الأمر إلى عبادة القبور . فا لظاهر من النصوص المذكورة منع القبور آل بهم الامر إلى عبادة القبور . فا لظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقا وهو مذهب الإمام أحد و في صحنها عنده روايتان الصلاة عند المقابر علم الله ختلاط أرضها بصديد الاموات لاجل النبش فالصلاة إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الاموات لاجل النبش فالصلاة إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الاموات لاجل النبش فالصلاة الحدة النبياء المنها بصديد الاموات لاجل النبش فالصلاة الحدة النبي المسجد المنه المسجد الله النبش فالصلاة النها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الاموات لاجل النبش فالصلاة الله أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الاموات لاجل النبش فالصلاة المنه المهم الدولية المهم المهم الحديد الاموات لاحتلام المهم المهم

فيها باطلا ، وإنكانت لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة حنده . وذكر النووى حن ابن المنذر أنه قال : روينا عن على وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخمى أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة . قال : ولم يكرهها أبوهريرة ووائلة بن الأسقح والحسن البصرى . ونقل صاحب الحاوى عن داود أنه قال : تصح الصلاة وإن تحقق نبشها . وذكر ابن حزم النهى من الصلاة في المقبرة عن خسة من الصحابة : وهم عمر وعلى وأبوهريرة وأنس وابن عباس . وقال : مانعلم لهم مخالفاً ، وحكاً ، عن جماعة من التابعين إبراهيم النخمى ونانع بن جبيربن مطمم وطارس وحمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم . وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن حمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة • وحكى أيضاً عن الحسن آنه صلى في المقبرة . وعن ابن جريج قال قلت لنافع : أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال : لقد صلينا على عائشة وآم سلمة رضىافه عنهاوسط البقيع والإمام يرم صلينا على عائشة وأبوهريرة رضى الله عنه ، وحضر ذلك عبد الله بن عمر ؛ رواه البيهتي وغيره . ويمن كره الصلاة في المقبرة أ بو حنيفة والثورى والأوزاعي . واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة . وسيأني قريباً إن شاء اله حكم الصلاة إلى جهة القبر.

قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأفوال دليلا في هذه المسألة عندى قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لأن النصوص صريحة في النهى عن الصلاة في المقابر ولمن من التخذ المساجد عليها ، وهي ظاهرة جدا في التحريم . أما البطلان فمحتمل . لأن النهى يقتضى الفساد لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمر نا هذا ماليس منه فهو رد » والصلاة في المقابر منهى عنها ، فليست من أمر نا فليست ردا ، وكونها في المكان المنهى عنه هو الذي ليس من أمر نا . كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهى عنه له جهتان : إحداهما مأمور به منها ككونه صلاة ، والآخرى منهى عنه منها ككونه في موضع نهى أو وقت نهى أو أرض والآخرى منهى عنه منها ككونه في موضع نهى أو وقت نهى أو أرض

مغصوبة أو بحرير أو ذهبونحو ذلك، فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهى لم يقتض النهى الفساد ، وإن لم تنفك عنها افتضاه . ولكنهم عند التطبيق بختلفون ، فيقول أحدهم : الجهة هنا منفكة . ويقول الآخر : ليست منفكة كالعكس، فيقول الحنبلي مثلا الصلاة في الأرض المفصوبة لايمكن أن تنفك فيها جمة الأمر عن جمة النهى، لـكون حركة أركان الصلاة كالركوح والصجود والقيام كلها يشغل المصلى به حيزا من الفراغ ليس بملوكا له ، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض كالمالكي والشافعي: الجهة منفكة هنا لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة ، ومن حيث كونه غصبا حرام فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير وإلى هذه المسألة وأفوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود بقوله :

> دخول ذی کرآمة فیما أمر فنني صمـة ونني الآجر وإن يك النهـ ي عن الأمر انفصل وذا إلى الجهور ذو انتساب وقد روى البطلان والقضاء مثل الصلاة بالحرير والذهب ومعطن ومنهج ومقسبره

به بلاقید وفصل قد حظر فى رقت كره للصلاة يجرى فالفعل بالصحة لاالأجر اتصل وقيل بالآجر مع العقاب وقيل ذا فقط له انتفاء أوفى مكان الغصب والوضو انقلب كنيسة وذى حم مجزره

وأما الصلاة إلى القبور فإنها لاتجوز أيضا ، بدليل ما أخرجه مسلم في حميحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عن أبي مرثد الغنوى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقَبُورِ. ولا تجلسوا عليها ﴾ هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضاً : ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » والقاعدة المقررةُ في الأصول : أن النهيي يقتضي التحريم . فأظهر الأفوال دليلا منع الصلاة في القبرة وإلى القبر ، لأن صيغة النهى المتجردة من الفرائن تقتَّضي التحريم . أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل جمة أمر رجمة نهى ففيه الخلاف الذى قدمناه آنفا وإنكانت جهته واحدة افتضى الفساد . وقال صاحب المراقى فى اقتضاء النهى الفساد :

رجاء في الصحيح للفساد إن لم يجي الدليل للسداد

رقد نهى صلى الله عليه وسلم فى هـذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور وقد قال : ﴿ وَإِذَا نَهْمِتُكُمْ عَنْ شَيْءَ فَاجْتَنْبُوهُ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَمَانَهَا كُمْ عنه فانتهوا ﴾ وقد قدمنا أن لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على النحريم . واحتج من قال بُصحة الصلاة في المقــابر وإلى القبور بأدلة منهـا عموم قوله صلى أنه عليـه وسـلم الثابت في الصحيح : « وجملت لى الأرض مسجدا » الحديث. قالوا عمومه يشمل المقابر. وبجاب عن هذا الاستدلال من وجهين : أحدهما أن أحاديث النهى منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المقبرة وإلى القبر خاصة ، وحديث و جعلت لى الارض مسجدًا » عام ، والخاص يقضى به على العام كما تقرر في الأصول عند الجمهور. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من عموم كون الأرض مسجدا المفبرة والحام ، فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححاه عن أبي سميد الحندي رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ الْأَرْضَ كُلُّمَا مُسْجِدُ إِلَّا الْمُقْبُرَةُ وَالْحُمَّامِ ﴾ قال ابن حجر في « فتح الباري » في المكلام على قول البخاري باب «كر اهية الصلاة في المقابر » في حدث أبي سعيد هذا رواه أبو داود والترمذي ورجاله غفات ، لـكن اختلف في وصله رإرساله ، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان . وقال الشوكاني رحمه الله وفي نيلالاوطار» : صحمه الحاكم فالمستدرك وابن حزم الظاهرى ، رأشار ابن دنيق العيد إلى صحته .

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق أن الحديث إذا إختلف في وصله وإرساله، و ثبت موسولا من طريق صحيحة حكم بوصله، ولا يكون الإرسال في الرواية الإخرى علة فيه ، لأن الوصل زيادة وزيادات العدول مقبولة ، وإليه الإشارة بقول صاحب « مراقى السعود » :

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة هند إمام الحفظ من أدلة من قال : تصبح الصلاة في القبور ـ ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة « أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا آذنتموني » قال : فكانهم صغروا أمرها أو أمره فقال « دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها » ثم قال : « هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » وليس للبخاري « إن هذه القبور مملوءة ظلمة » إلى آخر الخبر ، قالوا : فهذا الحديث يدل على ، شروعية الصلاة إلى القبر .

ومن أدلتهم أيضا ـ مارواه الشيخان من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال : انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا .

ومن أدلتهم أيضا ـ ماثبت فى صحيح مسلم من حديث أنسأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر .

ومن أدلتهم ـ ماقدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما وسط البقيع وهذه الادلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها ؛ لامطلق صحتها دون الجواز .

ومن أدلتهم ـ ما ذكره البخارى تعليقاً عن همر بن الخطاب رضى الله بلفظ: « ورأى عمر أنس بن مالك رضى الله عنه يصلى عند قعر ؛ فقدال : القبر القبر ولم يأمره بالإعادة » اه وقال ابن حجر فى الفتح : أورد أثر عمر الدال على أن النهى فى ذلك لا يقتضى فساد الصلاة . والأثر المذكور عن حمر رويناه موصولا فى كتاب الصلاة لابى نعيم شيخ البخارى. وافظه: « بينها أنس يصلى ألى قبر ناداه عمر : القبر القبر ! فظن أنه يعنى القمر ، فلما رأى أنه يعنى القبر جاوز القبر وصلى » وله طرق أخرى بينتها فى تعليق التعليق؛ منها من طربق حميد عن أنس نحوه ، زاد فيه : فقال بعض من يلبنى : إنما يعنى القبر فتنجيت حميد عن أنس نحوه ، زاد فيه : فقال بعض من يلبنى : إنما يعنى القبر فتنجيت عنه . وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير . وقوله ولم يأمره بالإعادة

استنبطه من تمادى أنس على الصلاة . ولوكان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه .

قال مقيده عفا ألله عنه : هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة ، ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن ، وإن لم يمكن وجب الترجيح ، وفي هذه المسألة يجب آلجمع والترجيح معا . أما وجه الجمع فإن جميع الادلة المذكورة فىالصلاة إلى القبوركلها في الصلاة على الميت وليس فيها ركوع ولاسجود، وإنما هي دعاء المبيت فهي من جنس الدعاء الأموات عند المرور بالقبور . ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جراز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود . ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عنه القبر . نعم تتعارض تلك الادلة مع ظاهر حموم ﴿ لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ﴾ فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة ، فيشمل الصلاة على الميت ، فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القتر أو عنده بل العكس . أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الآدلة. والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهى مقدم على الدليل الدال على الجواز ؛ والمخالف أن يقول : لايتمارض عام وخاص فحديث « لاتصلوا إلى القبور » عام في ذات الركوع والسجرد والصلاة على الميت . والاحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة والحاص يقضى به على العام . فأظهر الأفوال بحسب الصناعة الأصولية : منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا المنه صلى الله عليه وسلم لمتخذى القبور مساجد ، وغير ذلك من الأدلة ـ وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الحالية من الركوع والسجود تصح لمنعله صلى الله عليه وسلم الثابث في الصحيح منحديث أبي هريرة وابن عباس وأنس. ويومى لهذا الجمع حديث ﴿ لَمَنَ مُتَخَذَى الْقَبُورُ مُسَاجِدٌ ﴾ لأنه أماكن السجود . وصلاة الجنازة لاسجرد فيها ؛ فموضعها ليس بمسجد لغة لانه ليس موضع سجود .

## تنبيه

اعلم أن ما يزعمه بعض من لاعلم عنده: من أن الكتاب والسنة دلا على النحاذ القبور مساجد، يمنى بالكتاب قوله تعالى: ﴿قَالَ الدَّن عَلَيْهِ مُسَجِدًا ﴾ ويعنى بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين ـ في غاية السقوط، وقائله من أجهل خلق الله .

أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول : من هؤلاء القوم الدين فالوا لنتخذن عليهم مسجدا ؟ أم عن يقتدى به ا أم م كفرة لايجوز الاقتداء بهم ؟ وقد قال أبو جمفر بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه : ﴿ وقد اختلف في قاتلي هذه المقالة ، أهم الرهط المسلمون أم هم ال.كمفار؟ وفإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن غملهم ليس بحجة إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال المكفاركما هو ضرورى . وعلى الفول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لآن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين ، فلا يخنى على أدنى عاقل أن فول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كدا لايعارض به النصوص الصحيحة الصربحة عن الذي صلى الله عليه وسلم إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم «لنتخذن عليهم مسجداً \_ بقوله صلى اقه عليه وسلم في مرضموته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس « لعن الله اليهود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مصاجد» . الحديث . يظهر لك أن من أتبع هؤلاء القوم في أنخاذهم المسجد على القبور ملمون على لسان الصادق المصدرق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح ، ومن كان ملمونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملمون في كتتاب الله كما صح عن ابن مسعود رضى الله عنه ؛ لأن الله يقول : ﴿ وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَذُوهُ ﴾ الآية . ولهــذا صرح ان مسموه رضى الله عنه بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهما في اللحديث كل واحدة منهن ملمونة في كشاب الله . وقال للمرأة التي قالت له : غراصها بين الدفتين فلم أجد إن كنت قرأته فقد وجدته ، ثم تلا الآية الكريمة ، وحديثه مشهور فى الصحيحين وغيرهما ، وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملمون فى كنتاب اقد جل وعلا على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم . وأنه لا دليل فى آية : ﴿ لنتخذن عليهم مسجداً ﴾ .

وأما الاستدلال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مبنى في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها . فني الصحيحين من حديث أنس رضى اقه عنه : « فكان فيه ما أقول لكم : قبور المشركين ، وفيه خرب ، وفيه تخل ، فأمر النبي صلى اقه عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ، ثم بالخرب فسويت ، وبالنخل فقطع ، فصفوا النخل قبلة المسجد ، وجعلوا عنادتيه المجارة . . . هذا لفظ البخارى ، ولفظ مسلم قريب منه بمعناه . فقبور المشركين لا حرمة لها ، ولذلك أمر صلى اقه عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها . فصار الوضع كأن لم يكن فيه قبر أصلا لإزالته بالسكلية . وهو واضح كا ترى اه .

والتحقيق الذي لا شك فيه : أنه لايجوز البناء على القبور ولانجصيصها ؟ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبى الحياج الاسدى : أن علياً رضى اقله عنه قال له : وألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى اقه عليه وسلم – ألا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبراً مشرهاً إلا سويته » .

ولمدا ثبت فى صحيح مسلم وغيره أيضاً عن جابر رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه » .

فهذا النهى ثابت عنه صلى اقه هليه رسلم . وقد قال : « وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » . وقال جل وعلا : ﴿ وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ .

وقد تبين ما ذكرنا حكم الصلاة فى مواضع الحسف ، وفى المقبرة ، وإلى المتبر ، وفى الحام .

وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن الذي صلى الله عليه وسلم أيضاً النهى عن الصلاة فيها ، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال : وإن شئت فتوضاً ، وإى شئت فلا تتوضاً » قال : أتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : أصلى في مرابض الإبل ؟ قال : ونعم وضاً من لحوم الإبل » . قال : أصلى في مرابض المغنم ؛ قال : ونعم ، قال : أصلى في مبارك الإبل ؟ قال : ولا » هذا لفظ مسلم في صحيحه .

وأخرج الإمام أحمد والترمذى وصححه، وابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى أقه عنه أن رسول أنه صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا فى مر ابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل » .

وأخرج النسائى والبيهق وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فى أعطان الإبل.

وقال النووى فى (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقى حسن . وأخرج أبو داود فى سفنه فى ( باب الوضوء ) من لحوم الإبل وفى ( باب النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل ) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال : م لا تصلوا فى مبارك الإبل فأنها من الشياطين » .

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : ﴿ صَاوَا فَيَهَا فَإِنَّهَا بَرَكُمْ ﴾ .

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر و عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلوا فى مراح الغنم ولا تصلو ا فى مماطن الإبل » .

وأخرج ابن ماجه عز سبرة بن معبد الجهنى رضىالله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم » .

وترجم البخارى رحمه الله فى صحيحه لهذه المسألة فقال: ( باب الصلاة فى مواضع الإبل ) ثم قال: حدثنا صدفة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان ( ١١ ـ أضواء البيان ٣)

قال حدثنا عبيدالله عن نافع قال : رأيت ابن عمر يصلي إلى بميره وقال : رأيت الني صلى الله عليه وسلم يفعله .

وقال ابن حجر في الفتح في السكلام على هذه الترجمة الني لم يأت البخارى بحديث يطابقها ما نصه: كأنه يشير إلى أن الاحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه ، ولكن لها طرق قوية ، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم ، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود ، وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي ، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه ، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل . ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء « مبارك الإبل » ومثله في حديث سليك عند الطبراني ، وفي حديث سبرة ، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي هأعطان الإبل » . وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ الإبل» فعبر المصنف وفي حديث عبد اقه بن حمر و ، عند أحمد « مرابد الإبل » فعبر المصنف بالمواضع لان المعاطن مواضع بالمواضع لان المعاطن مواضع بالمواضع عند المساء خاصة .

وقد ذهب بعضهم إلى أن النهى خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التى تحكون فيها الإبل. وقيل مأو اها مطلقاً ، نقله صاحب المغنى عن أحد \_\_ اهكلام ابن حجر.

وقال ابن حزم : إن أحاديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة عنقل توانر يوجب العلم ·

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في أعطان الإبل. فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيها ، وهو الصحيحمن مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه .

قال صاحب ( الإنصاف ) : هذا المذهب وعليه الأصحاب و في الفروع هو أشهر وأصح في المذهب . وقال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب

وهو من المفردات . وبمن قال بهذا القول ( ابن حزم ) .

وذهب جمور أهل العلم إلى أن النهى للـكراهة ، وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته . وقد قدمنا كلام أهل الأصول فى مثل هذه المسألة .

و اعلم أن العلماء اختلفوا في علا النهى عن الصلاة في أعطان الإبل.

فقيل: لأنها خلقت من الشياطين كما تقدم فى الحديث عن النبي صلى اقه عليه وسلم قال: عليه وسلم. وهذا هو الصحيح فى التعليل، لأن النبي صلى اقه عليه وسلم قال: لا تصلوا فى مبارك الإبل هانها خلقت من الشياطين ، وترتيبه كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهى ، يدل على أنه هو علته كما تقرر فى مبحث مسلك من الشياطين بالفاء على النهى ، يدل على أنه هو علته كما تقرر فى مبحث مسلك الإيماء ، والتنبيه .

وقال جماعة من أهل العلم : معنى كونها ﴿ خلقت من الشياطين ﴾ أنها ربما نفرت وهو فى الصلاة فتؤدى إلى قطع صلانه ، أو أذاه ، أو تشويش خاطره . وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه العرب شيطاناً . والإبل إذا ففرت فهى عاتبة متمردة ، فتسمينها باسم الشياطين مطابق للغة العرب .

والعرب تقول : خلق من كذا للمبالغة ، كما يقولون : خلق هذا من الكرم ، ومنه قوله ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ على أصح التفصيرين .

وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل فى معاطنها ، وبين هيبتها عنها إذ يؤمن نضورها حينتذ .

قال الشوكانى (فى نيل الأوطار): ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل هند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: « لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من للجن ، ألا ترون إلى عيونها وهيئانها إذا نفرت » .

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه فى الصلاة فيقطعها ، أو يستمر فيها مع شغل خاطره ــ اهكلام الشوكاني .

ومن هذا التعليل المنصوص فهم العلماء القائلون بعمدم يطلانها أنه

لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلما تامة أنها غير باطلة .

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم.

وقيل: العلة أن الناقة تحيض ، والجل يمني .

وكلما تعليلات لا معول عليها ، والصحيح التعليل المنصوص عنه صلى أقه عليه وسلم بأنها خلقت من الشياطين . والعلم هند ألله تعالى .

### تنهيه

فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟

قالجواب \_ أن أكثر العلماء يقولون : إنها كرابض الغنم · ولو قيل : إنها كرابض الإبل لـكمان لذلك وجه .

قال ابن حجر ( فى فتح البارى ) : وقع فى مسند أحد من حديث هبد الله ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى مرابض الغنم ولا يصلى فى مرابض الإبل والبقر اه . قال : وسنده ضعيف . فلو ثبت لآفاد أن فى مرابض الإبل والبقر اه . قال : وسنده ضعيف . فلو ثبت لآفاد أن حكم البقر حكم الإبل . بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر فى ذلك كالغنم . اهكلام ابن حجر .

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الصعيف خير من العمل بالرأى له وجه وجيه . والعلم هند الله تعالى .

أما الصلاة فى المزبلة ، والمجررة ، وقارعة الطريق ، فوق ظهر بيت الله الحرام فدليل النهى عنها هو ما تقدم من حديث زيد بن جبيرة ، عن داود ابن حصين ، عن نافع ، عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم ، وقد قدمنا ما فى إسناده من السكلام .

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة ، فلما روى من النهى عن ذلك عن بعض الصحابة رضى الله عنهم .

قال العلامة الشوكاني رجمالته في (نيل الأوطار): وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ « نهى من الصلاة في المسجد تجاهه حش » أخرجه ابن عدى . قال العراقي ولم يصح إسناده . وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عرو قال : لا يصلي إلى الحش .

وعن على قال : لا يصل تجاه حش . وعن إبراهيم : كانوا يكرهون ثلاثة أشياء . . فذكر منها الحش .

مَنْ كُرَاهَةُ استقبالُهُ خَلَافَ بِينَ العَلَّمَاءُ الْمُكَلِّمُ السُّوكَانِي .

والمراد بالحش ـ بضم الحاء وفتحما ـ بيت الحلاء .

وأما الصلاة فى الكنيسة و البيعة ـ و المرادبهما متعبدات اليهود و النصارى ـ فقد كرهها جماعة من أهل العلم .

قال النووى ( فى شرح المذهب ) : حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب و ابن عباس ، ومالك رضى الله عنهم .

قال الشوكاني : وقد رويت الكراهة أيضا عن الحسن .

قال مقيده عفا الله هنه ؛ الظاهر أن ما روى من ذلك عن عمر وابن هباس لميس على إطلافه ، و إنما هو فى الكنائس والبيع الني فيها الصورخاصة. وممايدل على ذلك ماذكره البخارى رحمه الله فى صحيحه قال : (باب الصلاة فى البيمة) وقال عمر رضى الله عنه : ﴿ إِنَا لَا مُدخل كَنَائُسُكُمْ مِنْ أَجِلَ النّائِيلُ التي فيها الصور » . وكان ابن عباس يصلى فى البيمة إلا بيعة فيها تماثيل .

وقال ابن حجر فی (الفتح): إن الآثر الدی علقه البخاری عن عمر وصله عبد الرزاق من طریق أسلم مولی عمر . والآثر الذی علق عن ابن عباس وصله البغوی فی الجمدیات اه .

ومعلوم أن البخارى لا يعلق بصيغة الجزم إلا ماهو ثابت عنده . هدخص في السلاة في الكنيسة والبيمــة جماعة من أهل العلم ، منهم أبو موسى ، وحمر بن عبدالعزيز ، والصمى ، وعطاء بن أبي دباح ، وأبن سيرين ، والنخمي والأوزاحي ، وخيرهم .

وقال الملامة الشوكاني رحمه الله : ولمل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ، لآنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك .

قال مقيده عفا الله عنه : ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه ، فهى بقعة سخط وغضب . وأما النهى عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح .

فمن ذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه ﴿ فَى كَتَابِ الصّلاة - قال : ( باب إن صلى فى ثوب مصلب ، أو تصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ وما ينهى عن ذلك ) حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أميطى عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض فى صلاقى » .

وقال البخارى أبضاً (فى كتاب اللباس ـ باب كراهية اللباس فه التصاوير ): حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبدالوارث ، حدثنا عبد العزيز ابن صهيب ، عن أنس رضى الله عنه قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أميطى عنى فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى » .

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا عمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جمفر ، حدثنا محمد بن جمفر ، حدثنا محمد الرحمن بن القاسم قال ؛ سمعت القاسم يحدث عن عائشة : أنه كان لها ثوب فيه تصاوير عمدود إلى سهوة ، فكان الني صلى الله عليه وسلم يصلى إليه فقال : « أخريه عنى » قالت : فأخرته فجملته وسائد . والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور ، والقرام ـ بالكسر ـ : ستر فيه رقم ونقوش ، أو الستر الرقيق ، ومنه قرل لبيد في معلقته يصف الهودج :

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليـه كلة وقرامها وقول الآخر يصف داراً :

على ظهر جرعاء العجوزكا ثنها دوائر رقم فى سراة قرام والـكلة فى بيت لبيد: هى القرام إذا خيط فصاركالبيت .

فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى النائيل. ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما من حديث عائشة رضى اقه عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكر تاكنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول اقه صلى اقه عليه وسلم: « إن أولئك إذا صلى اقه عليه وسلم: « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على أبره مسجداً وصورا فيه تلك الصور؛ أولئك شرار الحلق عند اقه يوم القيامة » . اه هذا لفظ مسلم ، ولفظ المبخارى قريب منه اه .

أما بطلان صلاة من ملى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء، وقد أشار له البخارى بقوله الذى قدمنا عنه (باب إن صلى فى ثوب مصلب، أو تصاوير هل تفسد صلاته ﴾ إلخ.

وقد قدمنا أن ،نشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في اتفكاك جهة النهي عن جهة الأمر . والعلم عند الله تعالى .

وأما منع تصوير الحيوان و تعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب ، وأمر هم بإحياء ما صوروا ، وكون الملائدكة لاتدخل محلا فيه صورة أو كلب ، فـكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما الصلاة في المسكان المفصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين ، لأن اللبث فيها حرام في فير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة أولى .

وذهب جمهور أهل العلم : إلى أنه لو صلى فى أرض مفصوبة فصلاته صحيحة لانف كاك الجمة لانه آثم بفصبه ، مطيع بصلاته كالمصلى بحرير .

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات هنه ، والجبآئي وغيره من الممتزلة إلى أنها باطلة ؛ لعدم انف كماك جهة الأمر عن جهة النهى كما قدمنا وقد

وأما النهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا عبد الله بن مسلمة القمني، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن ، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمد بن كمب القرظى قال: قلت له \_ يعنى لعمر من عبد العزيز حدثنى عبد الله بن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث » اه.

وهذا الحديث لايخني ضعفه ، لأن الراوى في هذا الإسناد هن محمد بن كعب لا يدرى من هو كما ترى .

وقال ابن ماجه فى سننه : حدثنا محد بن اسماعيل ، ثنا زيد بن الحباب ، حدثنى أبو المقدام ، عن محد بن كمب ، عن ابن عباس قال : « نهى رسول اقه صلى اقه عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أوالنائم ، وإسناد ابن ماجه هذا لا محتج به أيضاً ، لآن الراوى فيه عن محد بن كمب أبو المقدام وهو هشام بن فياد بنا في يزيد ، وهو هشام بن أفي هشام ، ويقال له أيضاً هشام بن أفي الوليد للدى ، وهو لا يحتج بحديثه . قال فيه ابن حجر فى التقريب : متروك . وقال فى تهذيب التهذيب : قال عبد الله بن أحمد ، وأبو زرعة : ضعيف الحديث . وقال الدورى عن ابن ممين : ليس بثقة . وقال فى موضع آخر : ضعيف المحديث . وقال الدورى عن ابن ممين : ليس بثقة . وقال أبو دارد : غير ثفة . وقال الترمذى : يضعف . وقال النسائى وعلى بن الجنيد الازدى : متروك الحديث . وقال النسائى أيضاً : ضعيف . وقال النسائى : ليس بثقة ، ومرة ليس بشى موقال النسائى أيضاً : ضعيف الحديث ليس بالقوى ، وكان جاراً لأبى الوليد فلم وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ليس بالقوى ، وكان جاراً لأبى الوليد فلم يو عنه وكان لا يرضاه . ويقال : إنه أخذ كتاب حفص المنقرى عن الحسن فروى عن الحسن ، وعنده عن الحسن أحاديث منكرة .

المحدد المعدد ا

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلما. قال البخارى في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا مسدد قال: حدثنا أبي عن عائشة قالت: مسدد قال: حدثنا أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظى فأوترب .

وقال ابن حجر فى الفتح: أورد فيه حديث عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضاً إلى تضميف الحديث الوارد فى النهى عن الصلاة إلى النائم ، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس. وقال أبو داود: طرقه كلها واهية ـ بعنى حديث ابن عباس ا ه .

وفى الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدى . وعن أبى هريرة أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهما وأهيان أيضاً . وكره بجاهدوطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خثية أن يبدو منه مايلهى المصلى عن صلاته .

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث بحصل الأمن من ذلك ـ انتهى كلام ابن حجر فى ( فتح البارى ) .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر ـ واقه تعالى أعلم ـ أنه لم يثبت نص خاص فى النهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ، ولكن ذلك لاينانى أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر ، كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر من خشية أن يبدو منه مأيلهى المصلى عن صلاته لأن النائم لايدرى عن نفسه وكتعليل كراهية الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلى في صلاته والله تعالى أعلم .

وأماكراهة الصلاة فى بطن الوادى فيستدل لها بما جاء فى بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم فى المواضع التي نهى عن الصلاة فيها « وبطن الوادى» بدل «المقبرة» قال الشوكانى قال الحافظ: وهى زيادة باطلة لا تعرف.

وقال بعض العداء: كراهة الصلاة فى بطن الوادى مختصة بالوادى الذى حضر فيه الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فناموا هن صلاة الصبح حتى طلعت الشهس ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتأخروا عن ذلك الموضع الذى حضرهم فيه الشيطان . ويجاب عن هذا : بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن الوادى . والله تعالى أعلم .

وأما النهى عن الصلاة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى: ﴿ لائقم فيه أبداً ﴾ وقوله جل وعلا : ﴿ الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ﴾ الآية . وقوله : ﴿ أَفَن السس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجرف هار فانهار به فى نار جهنم واقه لايهدى القوم الظالمين \* لايزال بنيانهم الذى بنوا ديبة فى ناوجهم ﴾ الآية . فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع ذلك المسجد وعدم القيام فيه كما هو ظاهر .

وأماكراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فىالمصنف عن محمد ابن سيرين : أنه كره الصلاة إلى التنور ، وقال : هو بيت نار ·

وظاهر صنيع البخارى أن الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة ، وأن عرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم فى صلاته يدلى على عدم السكراهة قال البخارى فى صحيحه ( باب من صلى وقدامه تنور أو نار ، أو شىء بمسا يعبد فأراد بهاقة) وقال الزهرى : أخهرنى أنس قال : قال النبي صلى الشعليه وسلم « عرضت على النار وأنا أصلى » حدثنا عبد اقه بن مسلمة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ،عن عبدالله بن هباس قال : انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: « رأيت النار فلم أرى منظراً كاليوم قط أفظع » أه .

وعرض النار عليه صلى الله عليه وسلم وهو فى صلاته دليل على عدم الـكراهة ، لانه لم يقطع .

وقد دل بعض الروايات الثابتة فى الصحيح على أن النار عرضت عليه من جهة وجهه لامن جهة اليمين و لا الشمال ، فنى بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف : يارسول الله ، رأيناك تناولت شيئاً فى مقاءك ، ثم رأيناك تكمكمت أى تأخرت إلى خلف ؟ وفى جوابه : أن ذلك بسبب كونه أرى النار . . إلخ .

فهذا هو حاصل كلام العلماء فى الأماكن التى ورد عن الصلاة فيها ، التى لها مناسبة بآية الحجر التى نحن بصددها ـ والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ وَآنَيْنَاهُمْ آيَاتُنَا فَـكَانُوا عَنْهَا مُعْرَضَيْنَ ﴾ .

ذكر تعالى فى هذه الآية السكريمة أنه آتى أصحاب الحجر \_ وهم ثمود \_ آياته فكانوا عنها معرضين . والإعراض : الصدود عن الشيء وعدم الالتفات إليه ، كأنه مشتق من العرض \_ بالضم \_ وهو الجانب ، لأن المعرض لايولى وجهه بل يثنى عطفه ملتفتاً صاداً .

ولم يبين جل وعلا هنا شيئاً من تلك الآيات التي آتام ، ولاكيفية إعراضهم عنها ، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر . فبين أن من أعظم الآيات التي آتام : تلك النافة التي أخرجها الله لهم ، بل قال بعض العلماء : إن في الناقة الملذ كورة آيات جمة : كخر وجها عشراء ، وبراء ، جوفاء من صخرة صماء ، وسرعة ولادتها عند خروجها ، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة ، وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعا ، وكثرة شربها ؛ كما قال تعالى : ﴿ لها شرب وله كم شرب

يوم معلوم ﴾ وقال : ﴿ وَنَبُّهُم أَنَ المَاءُ قَسَمَةً بَيْنُهُم كُلُّ شُرِبٌ مُحْتَضَر ﴾ •

فإذا علمت ذلك فاعلم أن مما يبين قوله هنا : ﴿ وَآتَينَاهُ آيَاتَنَا ﴾ قوله : ﴿ فَأَتَ بَآيَةَ إِنْ كَنْتُ مِنْ الصَادَةِينَ قَالَ هَذَهُ نَافَةً لِهَا شُرِبُ وَلَّ مُرْبُ يُومُ مَعلوم ﴾ . وقوله : ﴿ قَدْ جَاءِتُكُم بَيْنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذَهُ نَافَةً الله لَـكُمْ آيَةً فَنْدُوهَا تَأْكُلُ فَي أَرْضُ الله ولا تمسوها بسوء ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَآتَيْنَا تمود النَّاقَةُ مَبْسُرة ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إِنَا مُرسِلُوا النَّاقَةُ فَتَنَةً لَهُمْ قَارِتَقَبُمُ وَاصَطْبُ ﴾ وقوله : ﴿ وَيَاقُومُ هَذُهُ فَلْدُوهُ هَا تَأْكُلُ فَي أَرْضُ اللهُ وَلا تمسوها بسوء فيأَخَذُكُمُ عَذَابُ قَرِيبٍ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

وبين إعراض قوم صالح عن تلك الآيات في مواضع كثيرة ، كقوله: ( فعقروا الذاقة رعتوا عن أمر ربهم وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) وقوله ( فعقروها فقال تمتموا في داركم ثلاثة أيام . . ) الآية وقوله: (كذبت مجود بطغواها . إذ انبعث أشقاها ، فقال لهم رسول الله فاقة الله وسقياها . فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها . ) الآية . وقوله : ( وآتينا مجود الناقة مبصرة فظلوا بها ) . . وقوله : ( فالوا إنما أنت من المسحرين . ماأنت الإبشر مثلنا فأت بآية ) . . الآية وإلى غير ذلك من الآيات

قولُه تمالى: ﴿ وَكَانُوا يُنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالَ بِيُونَا آمَنِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم ، وكانوا ينحتون الجبال ببوتاً .

وأوضحهذا المعنى في مواضع أخر ، كقوله تمالى : ﴿ أَتَرَكُونَ فَيها هَا هَنَا آمِينَ . في جنت وعيون . وزروع ونخل طلمها هضم . وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين ﴾ وقوله تمالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَمَلُكُمْ خُلْفَاءُ مِن بِمِدُ عَادُ وَبُوا كُمْ فَيُ الْأَرْضُ تَتَخَذُونَ مِن سَهُولُما قَصُوراً وتَنْحَتُونَ الجبال بيوتا فاذكروا في الأرض تتخذون من سَهُولُما قَصُوراً وتَنْحَتُونَ الجبال بيوتا فاذكروا لا مالله . ﴾ الآية . رقوله : ﴿ وَثُمُودُ الذينَ جَابُوا الصّخر بالوادى ﴾

أى نطعوا الصخر بنحته بيوتا .

هوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَفَنَا السّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بِيْنِهِمَا إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ .
ذكر تعالى في هذه الآية السكريمة أنه ما خلق السّمُواتُ والأرضُ وما
بينهما إلا بالحق ؛ أى ليدل بذلك على أنه المستحق لآن يعبد وحده ، وأنه
يكلف الحلق ويجازيهم على أهمالهم .

فدلت الآية على أنه لم يخلق الحلق عبثاً ولا لعباً ولا باطلا. وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ وما خلقنا السهاء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفرا فويل للذين كفروا من النار ﴾ ، وقوله : ﴿ وما خلقنا السموات هذا باطلا سبحانك فقنا عداب النار ﴾ ، وقوله : ﴿ وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين . ماخلقناهما إلا بالحق . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ الحسبم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجمون . فتمالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش السكريم ﴾ ، وقوله : ﴿ وقه ما في السموات وما في الارض ليجزى الذين أساموا بما حملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ﴾ ، وقوله : ﴿ وقعه من منى يمنى ﴾ إلى وقوله : ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفه من منى يمنى ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وإن الساحة لآتية ﴾ ذكر تعالى فى هذه الآية الـكريمة أن الساعة آتية ، وأكد ذلك بحرف التوكيد الذى هو « إن » وبلام الابتداء النى تزحلهما إن المـكسورة عن المبتدأ إلى الحبر . وذلك يدل على أمرين : أحدهما \_ إتيان الساعة لا محالة . والثانى \_ أن إتيانها أنـكره الـكمار ، لأن تعدد التوكيد يدل على إنـكار الحبر ، كا تقرر فى فن المعانى .

وأوضح هذين الآمرين في آيات آخر . فبين أن الساعة آتية لايحال في مواضع كشيرة كقوله : ﴿إِنَّ السَّاعَةُ آتِيةً أكاد أَخْفِيها ﴾ وقوله : ﴿إِنْ وَإِنْ السَّاعَةُ شُوءً آتِيةً لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ﴾ وقوله : ﴿إِنْ وَلَوْ لَتَ السَّاعَةُ شُوءً عَظْمٍ بُومَ تَرُونُهَا تَذْهُلُ كُلُ مُرضَعَةً عَمَا أَرْضَعَتُ وَتَضْعَ كُلُ ذَاتَ حَمَّلُ حَلَهَا . ﴾ عظيم بوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها . ﴾ الآية ، ، وقوله : ﴿وَإِذَا قَبِلُ أَنْ وَعَدُ الله حق والسَّاعَةُ لاريب فيها قَلْمُ مَانِدُرَى

ما الساعة) الآية ، وقوله : ﴿ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) ، وقوله : ﴿وبوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا فير ساعة ﴾ ، وقوله : ﴿ قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لاتأتيكم إلا بغتة ﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا .

وبين جل وعلا إنكار الكفار لها فى مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينـكم ﴾ وقوله: ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾ وقوله: ﴿ إن هؤلاء ليقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً .

وقال بعض العلماء : هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف وقبل : هو غير منسوخ . والمراد به حسن المخالفة ، وهي المعاملة بحسن الحلق . قال الجوهري في صحاحه : والحلق والحلق: السجية ، يقال خالص المؤمن ، وخالق الفاجر .

قوله تمالى : ﴿ إِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَالَاقُ الْعَلَمِ ﴾ ذكر جل وعلاً في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم . والحلاق العليم : كلاهما صيغة مبالغة .

والآية تشير إلى أنه لايمـكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاماً إلا وهو عليم بكل شيء ، لايخني عليه شيء ، إذ الجاهل بالشيء لايمـكمنه أن يخلقه . وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَحِيهَا الذَى انشَاهَا أُولَ مَرة وهو بَكُلْ خَلَقَ عَلَمٍ ﴾ ، وقوله : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلَقَ وَهُو الشَّاهِ الْحَلِيفِ الْحَبِيرِ ﴾ ، وقوله : ﴿ أَنَّهُ السَّاءُ فَسُو اهْنَ صَبْعُ سَمُو اَتْ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلُهِنَ بِكُلُّ شَىءَ عَلَيْمٍ وَأَنَّ اللّهِ قَدَ أَحَاطُ بِكُلَّ شَىءَ قَدْيِرٍ . وأَنَ الله قَدَ أَحَاطُ بِكُلَّ يَتَغُولُ الْآمِرِ بِينَهِنَ لِتَعْلُمُوا أَنَ الله عَلَى كُلُ شَىءَ قَدْيِرٍ . وأَنَ الله قَدَ أَحَاطُ بِكُلَّ يَتَغُولُ الْآمِرِ بِينَهِنَ لِتَعْلُمُوا أَنَ الله عَلَى كُلُ شَىءَ قَدْيِرٍ . وأَنَ الله قَدَ أَحَاطُ بِكُلَّ يَتَغُولُ الْآمِرِ بِينَهِنَ لِتَعْلُمُوا أَنَ الله عَلَى كُلُ شَىءَ قَدْيِرٍ . وأَنَ اللّهِ قَدَ أَحَاطُ بِكُلَّ شَىءَ عَلَمُ وَقَالُوا : ﴿ أَمُذَا مَتَنَا مِنْ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قوله تمالى : ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنى نبيه صلى الله عليه وسلم سبعاً من المثانى والقرآن العظيم . ولم يبين هنا المراد بذلك .

وقد قدمنا فى ترجمة هذا السكتاب المبارك أن الآية السكريمة إن كان لهابيان فى كتاب الله غير واف بالمقصود ، أننا نتمم ذلك البيان من السنة ، فنبين السكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين باسم الفاعل . فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فى الحديث الصحيح : أن المراد بالسبع المثانى والقرآن المظيم فى هذه الآية السكريمة : هو فاتحة السكتاب ففاتحة السكتاب مبينة للراد بالسبع المثانى والقرآن العظيم ، وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فى الحديث الصحيح .

قال البخارى في محيحه في تفسير هذه الآية المكريمة: حدثني محدبن بشاد، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر في النبي صلى الله عليه رسلم وأنا أصلى ، فدعاني عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر في النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ، فقلت : كنت فلم آته حتى صليع ، ثم أتبت فقال : « مامنعك أن تأتيني » ؟ فقلت : كنت أصلى . فقال : « ألم يقل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا استجببوا لله وللرصول ﴾ -

ثم قال: \_ ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد » فذهب الذي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكر ته فقال: « الحمد قه رب العالمين ، هى السبع المثانى والقرآن العظم الذى أو تيته » . حدثنا آدم حدثنا ابن أفى ذئب . حدثنا سعيد المقبرى هن أبى هريرة رضى الله هنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أم القرآن هى السبع المثانى والقرآن العظيم » . فهذا نص صحيح من النبى صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثانى والقرآن العظيم : قائمة الكتاب ، و به تعلم أن قول من قال: إنها السبع الطوال غير صحيح ، إذ لا كلام لاحد معه صلى اقتعليه وسلم . و بما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه مكية ، وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة . والعلم عندالله تعالى .

وقيل لها و مثانى » لانها تثنى قراءتها فى الصلاة . وقيل لها « سبع » لانها سبع آيات . وقيل لها « القرآن العظيم » لانها هى أعظم سورة ؛ كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح المذكور آ نفأ .

وإنما عطف القرآن العظيم على السبيج المثانى مع أن المراد بهما وأحدوهو الفاتحة لما علم فى اللغة العربية : من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الآخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الدوات ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ سبح اسم ربك الآعلى . الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى . والذى أخرج المرعى ﴾ ، وقول الشاعر :

إلى الملك القرم وابن الهمام وليت الـكمتيبة في المزدحم

قوله تمالى: ﴿ لَا تَمَدَنَ عَيِنْكَ إِلَى مَامَتَعَنَا تُؤَارُواجَا مَهُم ﴾ لما بين تمالى، انه آتى النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثانى والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب، وأعظم حظ عند الله تعالى، نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذى متع به الكفار: لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الآكبر والحظ الأوفر، لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب الآحقر الآخس، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لآجل الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المهنى في غير هذا الموضع، كقوله في (طه): ﴿ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل الموضع، كقوله في (طه) ؛ ﴿ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل

طلوع الشمس وقبل غروبها . ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى ما متمنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتةوى ) والمراد بالازواج هنا: الاصناف من الدين متمهم الله بالدنيا.

قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْرَنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَنَ عَلَى الْسَحَيْجِ فَى مَعْنَى هَذَهِ الْآيَةِ الْسَرَيّةَ الْمَافِقُ الْهِ الْمَافُلُولُ إِذَا الْمَتَنَامُوا مَنِ الْحَرْنُ الْمُلْكِمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والمعنى : قد بلغت ولست مسنولا عن شقاوتهم إذا امتنموا من الإيمان . فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ، فلا نحزن عليهم إذاكانوا أشقياء .

قوله تمالى : ﴿وَاحْفَضَ جَنَاحُكُ الدَّوْمَنَينَ ﴾ أمر الله جَلَّ وَعَلَا نَبِيهُ فَهُدُهُ الآية الكريمة بخفض جناحه للمؤمنين . وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع ، ومنه قول الشاعر :

وأنت الشهير بخفض الجناح فلانك فى رفعه أجدلا وبين هذا المعنى فى مواضع أخر ؛ كقوله فى الشعراء: ﴿واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ ، وكقوله: ﴿فيها رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا خليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الآمر ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة ، \_ أعنى مفهوم مخالفتها \_ أن فيو ( ١٢ \_ أضواء البيان ٣ ﴾ المؤمنين لايخفض لهم الجناح ، بل يماملون بالشدة والغلظة .

وقد بين تعالى هذا المفهوم فى مواضع أخر؛ كقوله تعسالى: ﴿ يَا يَهَا النَّبِي جَاهِدَ الْكَفَارِ وَالْمَنَاقَتِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِم ﴾، وقوله: ﴿ أَشَدَاهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ أَعْرَةً عَلَى الْسَكَافَرِينَ ﴾ كما قدمناه فى المائدة .

قوله تمالى : ﴿كَا أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقَدِّسِمِينَ ﴾ فى المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة ، وكل واحد منها يشهد له قرآن ، إلا أن فى الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال :

الأول \_ أنالمراد بالمقتدمين : الذين يحلفون على تـكذيب الرسل ومخالفتهم ، وعلى هذا القول فالافتسام افتعال من القسم بمنى البيين ، وهو بمنى التقاسم

ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: ﴿ قَالُوا تَقَاسُمُوا بِاللّٰهِ لَنْبِيْتُنَهُ وَأَهُلَا . ﴾ الآية . أى نقتلهم ليلا ، وقوله : ﴿ واقسمُوا بِاللّٰهِ لِنَابُهُمُ لا يبعث الله من يموت ﴾ ، وقوله : ﴿ أُو لُم تَكُونُوا أَقْسَمُمُ مَنْ وَوَالُ ﴾ ، وقوله : ﴿ أُهُولا الذين أَفْسَمُمُ لا ينالهُم الله برحة ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه ؛ فسموا مقتسمين .

القول الثانى \_ أن المراد بالمقتسمين : اليهود والنصارى . وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لانهم انتسمواكتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها .

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ﴿ أَفتَوْمَنُونَ بِبَعْضَ الْـكَتَابِ وَتَـكَفُرُونَ بِبَعْضَ ۚ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ رَيْقُولُونَ نَوْمَنَ بِبَعْضَ وَنَـكَفُرَ بِبَعْضَ ﴾ الآية.

القول الثالث \_ أن المرأد بالمقتسمين : جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأفوالهم الـكاذبة ، فقال بمعنهم : هو شعر . وقال بمضهم : هوسحر. وقال بمضهم : كهانة . وقال بمضهم : أساطير الأولين. وقال بعضهم : اختلقه عمد ، صلى الله عليه وسلم .

وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا فى القرآن تلا الآقوال المفتراة السكاذبة ، كقوله تعالى : ﴿ وما هو بقول شاعر فليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ﴾ ، وقوله : ﴿ فقال إن هذا إلا سحريؤثر ﴾ ، وقوله : ﴿ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين ﴾ ، وقوله ﴿ وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

والقرينة فى الآية الكربمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافى الثانى بخلاف الأول؛ لأن قوله (الذين جعلوا القرآن عضين) أظهر فى القول الثالث لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أفوالهم السكاذبة ، كنقولهم : شعر ، سحر، كهانة الخ. وعلى أنهم أهل السكتاب له فالمراد بالقرآن كتبهم التى جزءوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها ، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره.

وقوله (عضين) جمع عضة ، وهي العضو من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة . واللام المحذرفة أصلما راو . قال بعض العلماء : اللام المحذرفة أصلما هاء ، وعليه فأصل العضة عضهة . والعضه السحر ؛ فعلي هذا القول ـ قالمعني جعلوا القرآن سحراً ؛ كقوله : ﴿ إِنْ هذا إِلَا سحر بؤثر ﴾ ، وقوله ﴿ قالوا : سحران تظاهرا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

والعرب تسمى الساحر عاضها ، والساحرة عاضهة ، والسحر عضها . ويقال : إن ذلك لغة فريش ؛ رمنه قول الشاعر .

أعوذ بربى من النافشا ت في عقد العاضة المعيضه

## تنبيه

فإن قبل: بم تتعلق الـكاف في قوله ﴿ كَا أَنزَانَا عَلَى الْمُقَدَّسُمِينَ ﴾ ؟ فالجراب ـ ما ذكره الزيخشري في كشافه قال: فإن قلت م تعلق قوله

(كا أنزلنا) قلت: فيه وجهان: أحدها \_ أن يتعلق بقوله: ﴿ ولقد آ تيناك ﴾ آى أنزلنا عليك مثل ماأنزلنا على اهل الكتاب، وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عصبين، حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق المتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، فانتسموه إلى حق وباطل وعضوه وقيل: كانوايستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة البقرق» لى، ويقول الآخر: «سورة آل عران» لى (إلى أن قال) الوجه الثاني \_ أن يتعلق بقوله: ﴿ وَوَالَى إِنَّ أَنَا اللَّذِيرِ المَّبِينَ ﴾ أى وأنذر قريشاً مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين (يعني اليهود) وهو ما جرى على قريظة والنصير. جمل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز، لآنه إخبار بما سيكون، وقد كان انتهى محل الفرض من كلام صاحب الكشاف .

ونقل كلامه بتهامه أبو حيان في ﴿ البحر المحيط ﴾ ثم قال أبو حيان :

أما الوجه الاول وهو تملق «كما» بـ «آتيناك» فذكره أبو البقاء على تقدير ، وهو أن يكون فى موضع نصب نعتا لمصدر محذوف تقديره : آتيناك سبماً من المثانى إيتاءكما أنزلنا . أو إنزالا كا أنزلنا ، لآن «آتيناك» بمنى أنزلنا عليك .

قوله تعالى : ﴿ فاصدع بِمَا تَوْمَر ﴾ أَى فاجهر به وأظهر ه ؛ من قولهم: صدح بالحجة إذا تـكلم بها جهارا ، كقولك : صرح بها .

وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتباغ ما أمر به علناً فى غير خفاء و لا مواربة . وأوضح هذا المعنى فى مواضع كثيرة، كقوله ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ الآية .

وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الآمر فباغ على أكمل وجه فى مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ فتول عنهم فنا أنت الحر ؛ كقوله : ﴿ فتول عنهم فنا أنت علوم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

### تنبيه

قوله: ﴿ فَاصْدَعَ ﴾ قال بعض العلماء : أصله من الصدع بمعنى الإظهار ، ومنه قولهم : انصدع الصبح : انشق عنه الليل . والصديع : الفجر لانصداعه، دمنه قول عمرو بن معديكرب:

ترى السرحان مفترشاً يديه كان بياض لبته صديع

أى فجر والمنى على هذا القول: أظهر ما تؤمر به وبلغه علناً على دموس الاشهاد وتقول العرب: صدعت الشيء: أظهرته ؛ ومنه قول أبى ذؤيب:

وكأنبن ربابسة وكأنه يسريفيض على القداح ويصدع قاله صاحب اللسان.

وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمنى التفريق والشق فى الشيء الصلب كالزجاج والحائط. ومنه بمعنى التفريق: قوله تعالى: ﴿ من قبل أن ياتى يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ﴾ أى يتفرقون: فريق فى الجنة وفريق فى السمير ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ ويوم تقوم الساعة بومئذ يتفرقون ﴾ وهذا قول فيلان ذى الرمة:

عشية قلى فى المقيم صديمه وراح جناب الظاعنين صديع يعنى أن قلبه افترق إلى جزءين : جزء فى المقيم ، وجزء فى الظاعنين ·

وعلى هذا القول - ﴿ فاصدح بما تؤمر ﴾ أى فرق بين الحق والباطل بما أمرك انه بتبليغه · وقوله : ﴿ بما تؤتمر ﴾ يحتمل أن تكون ﴿ ما » موصولة . ويحتمل أن تكون مصدرية ، بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل المبنى للمفعول ، ومنع ذاك جماعة من علماء العربية قال أبو حيان في (البحر) : والصحيح أن ذلك لا يجوز .

قوله تمالى: ﴿ وَأَعْرَضُ مِنَ المَثْمَرَكَيْنَ ﴾ في هذه الآية السَّكَرِيَّة أُولَانَ معروفان للعلماء:

أحدهما \_ أن معنى « وأعرض عن المشركين » أى لا تبال بتسكذيبهم واستهزائهم ، ولا يصمب عليك ذلك ، فالله حافظك منهم ·

والآية على هذا التأويل معناها : فاصدع بما تؤمر ـ أى بلغ رسالة ربك، وأعرض عن المشركين ، أى لا تبال بهم ولا تخشهم . وهذا المدىكة وله تعالى ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت وسالته واقه يعصمك من الناس ﴾ .

الوجه الثانى وهو الظاهر فى معنى الآية ـ أنه كان فى أول الأور مأمورا بالإعراض عن المشركين ، ثم نسخ ذلك بآيات السيف . ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ﴿ اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ﴾ ، وقوله : ﴿ فأهرض عنم وانتظر إنهم منتظرون ﴾ وقوله : ﴿ فأهرض عن ذكر نا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ وقوله : ﴿ ولا تطع الدكافرين و المنافة بن و دع أذاه ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهَرْ ثَيْنَ ﴾ .

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه كنى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهز أين الدين كانوا يستهز أون به وهم قوم من قريش وذكر فى مواضع أخر أنه كفاه غيرهم بكقوله فى أهل الكتاب : ﴿ فسيكفيكمم الله ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أَلِيسَ الله بكاف عبده . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

والمستهزئون المذكورون: هم الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وأثل ، والحارث بن قيس السهمى والآسود بن عبد يغوث ، والآسود بن المطاب · والآفات الى سبب هلاكهم مشهورة فى التاريخ ·

قوله تمالى : ﴿ وَلَقَدُ نَعَلُمُ أَنَّكَ يَضِيقَ صَدَرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾.

ذكر جل و حلا فى هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه: من الطمن والتكفيب ، والطمن فى القرآن وأوضح هذا المعنى فى مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ﴾ ، وقوله : ﴿ فلملك تارك بهض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كمز أو جاء معه ملك ﴾ ، وقوله ﴿ فلملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾ وتوله : ﴿ لملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾ وتوله : ﴿ لملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقدقد مناشيئا من ذلك فى الأنعام .

قوله تعالى : ﴿ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين﴾ أمر جل وعلا نبيه صلى اقه عليه و سلم فى هذه الآية بأمرين : أحدهما ـ قوله : ﴿فسبح بحمدربك﴾ والثانى ـ قوله : ﴿ وكن من الساجدين ﴾ .

وفد كرر تعالى فى كتابه الامر بالشيئين المذكورين فى هذه الآية الكريمة. كقوله فى الاول: ﴿ فسبح بحمد رك واستغفره إنه كان توابا ﴾ ، وقوله: ﴿ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد رك قبل طلوح الشمس وقبل غروبها ﴾ وقوله: ﴿ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وأصل التسبيح في اللغة : الإبعاد عن السوء . ومعناه في عرف الشرعة تغزيه الله جل وعلا عن كل مالا يلبق بجلاله وكاله . ومعنى سبح : فزه ربك جل وعلا عن كل مالا يلبق بكماله وجلاله . وأوله « بحمد ربك »أى في حال كو نك متلبساً بحمد ربك ، أى بالثناء عليه بحميع ما هو أهله من صفات السكمال والجلال ، لأن لفظة « بحمد ربك » أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحال والجلال ، لأن لفظة « بحمد ربك » أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف كال وجلال ثابت ته جل وه لا . فتستفرق الآية السكريمة الثناء بكلكال ، لأن الهكمال يكون بأمر بن : أحدهما \_ التخلى عن الرذائل ، والتنزه عما لا يلبق ، وهذا معنى التسبيح ، والثاني \_التحلى بالفضائل

والاتصاف بصفات السكمال ، وهذا معنى الحد ؛ فتم الثناء بكل كال . ولا جل هذا المدنى ثبت فى الصحيح عنه صلى اقه عليه وسلم أنه قال : وكلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان فى الميزان ، حبيبتان إلى الرحن : سبحان اقه وبحمده ، سبحان الله العظيم » ، وكمقوله فى الثانى وهو السجود : ﴿كلا لا تطعه واسجد وافترب » ، وقوله : ﴿ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ﴾ وقوله : ﴿ واسجدوا قه الذى خلقهن إن كنتم إباه تعبدون ﴾ ويكثر فى القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة .

وقالت جماعة من العلماء: المراد بقوله ﴿ فصبح بحمد ربك ﴾ أى صل له ، وعليه فقوله ﴿ وكن من الساجدين ﴾ من عطف الخاص على العام والصلاة نتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس . وعلى كل حال فالمراد بقوله ﴿ وكن من الساجدين ﴾ أى من المصلين ، سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الصلاة ، أو أحم منها من تنزيه اقه هما لا يليق به . والاجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع مجود .

قال القرطبي في تفسيره: قال ابن المربى: ظن بعض الناس أن المراد بالآمر هنا السجود نفسه ، فرآى هذا الموضع محل سجود في القرآن ، وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره الله يسجد في هذأ الموضع ، وسجدت معه فيه ، ولم يره جماهير العلماء ·

قلت : قد ذكر أبر بكر النقاش أن ههنا سجدة عند أبى حذيفة ويمان ابن رئاب ورأى أنها واجبة ــ انهمى كلام القرطبي .

وقد تقدم معنى السجود فى سورة الرعد . وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة فالمسوغ لهذا الإطناب الذى هو عطف الحاص على العام هو أهمية السجود ، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه فى حال كونه فى السجود .

قال مسلم في صحيحه :وحدثنا هارون بن معروف ، وعمرو بن سواد فالا:

حدثنا عبدالله بن وهب ، عن حمرو بن الحارث ؛ عن حمارة بن غزية ، عن سمى مولى أبى بكر ، أنه سمع أبا صالح ذكوان بحدث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ مَنْ رَبِهُ وَهُوسًا جَدُ فَا كَثْرُوا الدَّعَاءُ ﴾ .

### تنبيه

اعلم أن ترتيبه جل وعلا الآمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء ـ دليل حلى أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المسكروه ؛ ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر بادر إلى الصلاة . . ﴾ الآية .

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى من حديث نعيم ابن همار رضى الله عنه ، أنه سمع وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَابِنَ آدَمَ لَا تَعْجَزُ مِنَ أَرْبِعَ رَكَمَاتُ مِنَ أُولِ النّهَارِ أَكْفَكَ آخِرَهِ ﴾ فينبغى للسلم إذا أصابه مكروه أن يفرع إلى الله تعالى بأنواع الطاحات من صلاة وغيرها .

قوله تعالى: ﴿ واعبد ربك ﴾ أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه ، أى يتقرب له على وجه الذل والخضوع والحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع . وجل القرآن فى تحقيق هذا الامر الذى هو حظ الاثبات من لا إله إلا الله ، مع حظ الننى منها . وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثانى من كلمة التوحيد ، الذى هو حظ الننى منها . وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى فى جميع أنواع العبادات ، قال تعالى : ﴿ فاعبده و توكل عليه ﴾ ، وقال ﴿ فاعبده و اصطبر المبادته ﴾ ، وقال : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ وقال ﴿ فن يكفر بالطافوت ويؤمن باقة فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ ،

وقال: ﴿ وَمَا يُؤْمِنَ أَ كَثَرُهُمْ بَاقَهُ إِلَّا وَهُمْ مَشْرَكُونَ ﴾ والآيات في مثل ذلك كثيرة جداً .

قوله تعالى: ﴿ حتى يأتيك اليقين ﴾ قالت جماعة من أهل العلم ، منهم سالم بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الرحمن بنزيد ابن أسلم وغيرهم: اليقين : الموت ، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائصين . وكنا نكذب بيوم الدين ، حتى أتانا اليقين ﴾ وهو الموت .

و يؤيد هذا ما أخرجه البخارى في صحيحه من حديث الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات ، قالت أم العلاء : رحة الله عليك أبا السائب! فشهادتى عليك الهد أكر مك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و رما يدريك أن الله قد أكر مه » ؟ فقالت : بأبى وأى بارسول الله ! فن يكر مه الله ا؟ فقال و أما هو فقد جاءه اليقين ، وإنى لارجو له الحديث . وهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت . وقول من قال : إن المراد بالية بن انكشاف الحقيقة ، وتيقن الواقع لا ينافى ما ذكرنا ، لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهر حدله الحقيقة يقيناً . والقدأ جاد النه بي في قوله :

والعيش نوم والمنيسة يقظة والمرء بينهما خيسال سارى وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، والحاكم في التاريخ . وابن مردويه ، والديلي هن أبي مسلم الخولاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أوحى إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين ، ولسكن أوحى إلى : أن « سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، وأعبد ربك حتى يأتبك اليقين » .

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى أقه

عليه وسلم قال: «ما أوحى إلى أن أجمع المال وأكون ،ن التاجرين ، ولحد ربك ولكن أوحى إلى: أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » .

وأخرج ابن مردويه والديلي عن أبي الدرداء رضى الله هنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ مَا أُوحِي إِلَى أَنَ أَكُونَ تَاجِراً وَلا أَجْمَعُ المَالُ مَتَكَاثُراً ، ولكن أوحى إلى : أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ .

## تنبيهان

الأول \_ هذه الآية الـ كريمة تدل على أن الإنسان مادام حياً وله حقل ثابت يميز به ، فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته ، فإن لم يستطع الصلاة قائماً فليصل قاعداً ، فإن لم يستطع فعلى جنب ، وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ﴿ وأوصائى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ﴾ وقال البخارى فى صحيحه ﴿ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ﴾ وقال عطاء : إن لم يقدران يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه \_ حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال : حدثنى الحسين المسكتب ، عن بريدة ، عن عران ابن حصين رضى الله عنهما قال : كانت بى بو اسير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ﴿ صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعاعداً ، فإن لم تستطع فعالى : ﴿ فا تقوا الله ما استطعتم ﴾ ، فعلى جنب ﴾ اله ونحو هذا معلوم ؛ قال تعالى : ﴿ فا تقوا الله ما استطعتم ﴾ ، وقال صلى الله عليه وسلم ؛ إذا أمر تكم بشيء فا توا منه ما استطعتم › ، الحديث

التنبيه الثانى \_ اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادئة الكفرة المدعين للتصوف \_ من أن معنى اليقين المعرفة باقة جل وعلا وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى الله الدرجة المعبرة عتما باليقين \_ أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف ، لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعمادة .

إن تفسير الآية بهذا كفر باقه وزندنة ، وخروج عن ماة الإسلام باجماع المسلمين . وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلا ، بل يسمى لمباكما قدمنا في آلى عمران . ومعلوم أن الانبياء صلوات اقه وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس باقه ، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم ، وكانوامع ذلك أكثر الناس عبادة قه جل وعلا ، واشدهم خوفا منه وطمعاً في رحمته ، وقد قال جل وعلا : ﴿ إنما يخشى الله من عباده الملماء ﴾ والعلم عند الله تعالى .

# بتم الله الرحمب الرحيم

# سُوْلِةِ النَّجِ النَّ

قوله تعالى : ﴿ أَنَّى أَمْرُ اللهِ ﴾ أى قرب وقت إنيان القيامة .

و مبر بصيغة الماضى تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع . وافتراب القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ افترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ افتربت الساعة وانشق القمر ﴾ ، وقوله : ﴿ وما يدريك لعل الساعة تسكون قريبا ﴾ ، وقوله : ﴿ وما يدريك لعل الساعة تربب ﴾ ، وقوله جلا وعلا : ﴿ أزفت الآزفة ايس لها من دون الله كاشفة ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

والتعبير من المستقبل بصيغة الماضى لتحقق وقوعه كثير فى القرآن ، كنة وله : ﴿ وَنَفَحْ فَى الصّور فَصَّمَى فَى السّمُواتِ . ﴾ الآية ، وقوله ﴿ وَنَادَى أَصَّابِ الجُنّة أَصَّابِ النّارِ . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وأشرقت الآرض بنور بها و وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وتضى بينهم بالحق وهم لايظلمون . ووفيت كل نفس ما هملت وهو أعلم بما يفعلون . وسبق الدين كفروا ﴾ الآية .

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال ، نزل تحقق وقوعها منزلة الوقوع .

وقوله تعالى : ﴿ فلا تستمجلوه ﴾

نهى أنه جمل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن استعجال ماوعد به من الحول والعذاب يوم القيامة . والاستعجال هو طلبهم أن يعجل لهم مابوعدون به من العذاب يوم القيامة .

والآيات المرضحة لهذا المعنى كثيرة ،كقوله جلوعلا : ﴿ و يستعجلو ال

بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بفتة وهم لايشعرون ﴾ ، وستمجل إستمجل بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ ، وقوله : ﴿ يستمجل بها الذين لايؤ منون بها والدين آمنوا مشفقون منها ﴾ ، وقوله : ﴿ ولنّ أَحرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن مايحبسه ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبلي يوم الحساب ﴾ ، وقوله : ﴿ قل أرأيتم إن أناكم عذابه بياناً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

والصمير في قوله و فلا تستعجلوه ، في مفسره وجمان :

أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة ، المفهوم من قوله: ﴿ أَنَى أَمَّ اللهُ ﴾ والثانى أنه يعود إلى الله ، أى لا تطلبوا من الله أن يعجل لـكم العذاب ، قال معناه ابن كثير .

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نولت ﴿ افتربت الساعة وانشق الفمر ﴾ قال السكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت! فأمسكوا عن بعض ماكنتم تعملون ، فأمسكوا فانتظر وا فلم يروا شيئاً ، فقالوا : مانرى شيئاً! فنولت ﴿ افترب للناس حسابهم ﴾ الآية ، فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة ؛ فامتدت الآيام فقالوا : مانرى شيئاً ، فنولت ﴿ أَنَى أَمَر الله ﴾ فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وخافوا ، فنولت ﴿ فلا تستعجلوه ﴾ فاطمأنوا . فقال النبي صلى الله عليه رسلم : ﴿ بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها ﴾ اله على الغرض من كلام القرطبي، وهو يدل على أن المراد بقوله ﴿ فلا تستعجلوه ﴾ أى لا تظنوه واقعا الآن عن عجل، يدل على أن المراد بقوله ﴿ فلا تستعجلوه ﴾ أى لا تظنوه واقعا الآن عن عجل، يدل هو متأخر إلى وقته المحدد له عند الله تعالى .

وقول الضحاك رمن وافقه: إن معنى : ﴿ أَنَّى أَمَّرَ اللهِ ﴾ أَى فرائضه وحدوده ـ قرله مردرد ولا وجه له ، وقد رده الإمام ابن جرير الطبرى في تفسيره قائلا : إنه لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك قد

جاء تكم فرائض الله فلا تستعجلوها . أما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانو اكثير ا ا ه

والظاهر لملتبادر من الآية الكريمة \_ أنها تهديد للكفار بافتراب العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله .

قال ابن جربر فی تفسیره: وأولی القولین فی ذلام عندی بالصواب قول من قال: هو تهدید من افد لاهل الکفر به و برسوله، وإعلام ،نه لهم قرب العذاب منهم والهلاك، وذلك أنه عقب ذلك بقوله: (سبحانه و تعالی رحما پیشركون) فدل بذلك علی تقریمه المشركین به ووعیده لهم اه

قوله تعالى : ﴿ يَنْزُلُ الْمُلاثَسَكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرُهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادُهُ ﴾.

أظهر الأفوال في معنى الروح في هذه الآية السكريمة : أن للراد بها الوحى لأن الوحى الوحى الوحى الوحى الوحى به حياة الارواح ، كما أن الغذاء به حياة الاجسام .

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما السكتاب ولا الإيمان ﴾ ، وقوله : ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش يلتى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم باو زون لا يخنى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾.

ومما يدل على أن المراد بالروح الوحى إنيانه بعد قوله: ﴿ يَنُولُ المَلائِكَةُ بِالرَّوْحُ ﴾ بقوله: ﴿ أَنَ أَنَذُرُوا ﴾ لآن الإنذار إنما يكون بالوحى ؛ بدليل قوله: ﴿ قَلْ إِنمَا أَنَذُرُكُمُ بالوحى ﴾ الآية ، وكذلك إنيانه بعد قوله: ﴿ يلتى الروح من أمره على من يشاه من عباده ﴾ بقوله: ﴿ لينذر يوم التلاق . . ﴾ الآية . لآن الإنذار إنما يكون بالوحى أيضاً . وقرأ هذا الحرف ابن كثير أبو همرو ﴿ ينزل ﴾ بضم الياه وإسكان النون وتخفيف الزاى والباقون بالصم والتشديد ﴿ من ﴾ في الآية تبعيضية ، أو لبيان الجنس .

وقوله: ﴿ على من يشاء من عباده ﴾ أى ينزل الوحى على من اختاره وعلمه أهلا لذلك ، كما بينه تعالى بقوله : ﴿ اللهِ يصطنى من الملائدكة رسلا

ومن الناس ) ، وقوله : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ) ، وقوله : ﴿ يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) ، وقوله : ﴿ بنسما اشتروابه أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) .

وهذه الآيات وأمثالها رد على الـكفار فى قولهم : ﴿ لُولًا نُولُ هَذَا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَنَ أَنْدُرُوا أَنْهِ لَا إِلَهُ إِلَا أَنَا فَاتَقُونَ ﴾ الْأَظْهُرُ فَى ﴿ أَنَ ﴾ مِن قوله : ﴿ أَنَ أَنْدُرُوا ﴾ أنها هي المفسرة ، لآن إنزال الملائـكة بالروح-أى بالوحى \_ فيه معنى القول دون حروفه، فيكون المعنى : أن الوحى الذي أنزلت به الملائـكة مفسر بإنذار الناس ﴿ بِلَا إِلَهُ إِلَا أَنَهُ ﴾ وأمرهم بتقواه .

وقد أوضع جل وعلا هذا المعنى فى آيات كثيرة ،كقوله: ﴿ وَمَاأُرُسَلْنَا مِنْ قَبِلْكُ مِنْ رَسُولُ إِلَّا فِلْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّا أَنَا فَاعْبَدُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَقَدْ بِمِثْنَا فَى كُلَّ أُمَّةً رَسُولًا أَنْ اعْبَدُوا اللّهِ وَاجْتَنْبُوا الطَّاغُونَ ﴾ ، وقوله ﴿ وَاسْأَلُ مِنْ أُرْسَلْنَا مِنْ أُرْسَلْنَا مِنْ أُرْسَلْنَا مَنْ وَسِيْلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونُ الرَّحْنَ آلِمَةً وَاللّهُ مِنْ الرّحِنَ آلَمَةً يَعْبُدُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَمْ إِنَّا أَيْ مُسْلُونَ ﴾ يعبدون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَمْ إِنّا يُوحَى إِلَى إَنَا إِلْمُسْكُمُ إِلّهُ وَاحْدُ فَمِلُ أَنَّمُ مَسْلُونَ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَمْ إِنَّا يُوحَى إِلَى إِنَا إِلْمُسْكُمْ إِلّهُ وَاحْدُ فَمِلُ أَنَّمُ مَسْلُونَ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَا إِنَّا مُعْلَى اللّهُ وَاحْدُ فَمِلُ أَنَّمُ مَسْلُونَ ﴾ وقوله : وقد قدمنا معنى الإنذار ، ومعنى التقوى ·

قوله تمالى ﴿ خلق السموات والآرض بالحق تمالى هما يشركون ﴾ .

بين جل وعلا فى هذه الآية الـكريمة أنه هو خالق السموات والآرض، وأن من يخلق هذه المخلوقات الهظيمة يتمزه ويتماظم أن يعبد معه مالا يخلق شيئاً ، ولا يملك لنفسه شيئاً. فالآية تدل على أن من يبرز الحلائق من العدم إلى الوجود ، لا يصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء ، ولحذا أتبع قوله : ﴿ تعالى عما يشكركون ﴾ خاق السموات والارض بالحق ﴾ بقوله : ﴿ تعالى عما يشكركون ﴾

وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ يَأْمِهَا النَّاسُ أَعْبِدُوا ربكم الذي خلَّة.كم . .﴾ الآية . فدل على أن المعبود هو الحالق دون غيره ، وقوله : ﴿ أَفُن يَخْلُقَ كُن لَا يَخْلُقُ أَفْلًا تَذْكُرُونَ ﴾ وقوله : ﴿ أَمْ جَمَلُوا لَلَّهُ شَرِكَاهُ خلقوا كخلقه نتشابه الحلق علمهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القمار ﴾ وقوله : ﴿ تِبَادِكُ الذِي نَزِلُ الْفَرَقَانَ عَلَى عَبِدُهُ لِيَـكُونَ لِلْمَالِمَينَ نَذْيِراً . الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً . واتخذرا من دونه آلهة لايخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا يملكون موتاً ولاحياة ولا نشوراً ﴾ وقوله جل وعلا: ﴿ مَذَا خَلَقَ اللَّهِ فَأَرُونَى مَاذَا خَلَقَ الدِّينَ مَنْ دُونَهُ بِلَالظَالَمُونَ فى ضلال مُبَين ﴾ ، رةو له : ﴿ قُلُ أُراً يَنْمُ شَرَكًا مُكُمَّ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قُلُ أُرَأَيْتُمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهِ أُرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُم شرك في السَّمُوات اثنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقین ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ أَيْشَرَكُونَ مَالًا يَخِلَقَ شَيْنًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴾ • وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرَبُ مَثْلُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مَن دون أنه ان يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ﴾ ، وقوله : ﴿ أَمْ خَلْقُوا مِنْ غَيْرِ شيء أم هم الحالقون . أم خلقوا السموات والأرض . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ رَالَذِينَ تَدْعُونَمِن دُونَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَفُونَ . أَمُواتَ غَيْرًا حِياءً ﴾ الآية ، إلى غير ذاك من الآيات .

فهذه الآيات تبين أن الذى يستحق أن يعبد هو من يخلق الحلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود . أما غيره فهو مخلوق مربوب ، محتاج إلى من يخلقه ، ويدبر شئونه .

قوله تعالى: ﴿ خلق الإنسان من نطفة ﴾ .

ذكرجل وعلا فى هذه الآية الكريمة:أنه خلق الإنسان من نطفة ، وهي منى الرجل ومنى المرأة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ إِنَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نَطَفَةً أَمْشَاجٍ ﴾ أى أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة .

وقال صاحب الدر المشور بعد ذكر بعض الروايات فى تفسير الأمشاج بالآخلاط: من ماء الرجل وماء المرأة . وأخرج الطستى عن ابن عباس: أن قافع بن الآزرق قال: أخبرنى عن قوله « من نطفة أمشاج » قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع فى الرحم . قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول:

كان الريش والفوقين منه خلال النصل خااطه مشيج ونسب فى الاسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلى ، وأنشده هكذا : كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج قال : ورواه المبرد :

كأن المنن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج قال: ورواه أبو عبيدة:

كان الريش والفرةين منها خلال النصل سبط به المشيج ومعنى «سيط به المشيج»: خلط به الخلط.

إذا عرفت معنى ذلك ، فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء الذى هو النطفة ، منه ما هو خارج من الصلب ، أى وهو ماء الرجل ، ومنه ما هو خارج من الترائب وهو ماء المرأة ، وذلك فى قوله جل وعلا : ﴿ فلينظر الإنسان م خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ لأن المراه عالصلب صلب الرجل وهو ظهره ، والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع الفلادة منها ؛ ومنه قول امرىء القيس :

مهفهفة بيصناء خير مفاضة تراثبها مصفولة كالسجنجل واستشهد ابن عباس لنافع بن الآزرق على أن التراثب موضع القلادة يفول المخبل أو ابن أبى ربيمة :

والزعفران على ترائبها شرقا به اللبات والنحر فقوله هنا د من بين الصلب والتراثب ، يدل على أن الاسماج هي الاخلاط

المذكورة . وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق فى قوله : ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق فى قوله : ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ﴾ تنبيه له على حقارة ما خلق منه ؛ ليمرف قدره ، ويترك التكبر والعتو ،
 ويدل لذلك قوله : ﴿ أَلَمْ نَخْلَقْتُكُمْ مِنْ مَاء مَهِينَ . . ﴾ الآية .

وبين جل وعلا حقارته بقوله : ﴿ أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم · كلا إنا خلقناهم بما يعلمون ﴾ والتعبير عن النطفة بما الموصولة في قوله ، ( بما يعلمون ) فيه غاية تحقير ذلك الأصل الذي خلق منه الإنسان . وفي ذلك أعظم ردع ، وأبلغ زجر عن التسكير والتعاظم .

وقوله جل وعلا: ﴿ فإذا هو خصيم مبين ﴾ أظهر الفولين فيه : أنه ذم للإنسان المذكور . والمعنى : خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطبع ؛ ففساجا بالخصومة والتكذيب ، كما تدل عليه و إذا » الفجائية . ويوضح هدا المعنى قوله : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ مع قوله جل وعلا : ﴿ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ، قل يحيبها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ ، وقوله : ﴿ وهوالذي خلق من الماء بشرا فجمله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا . ويعبدون من دون اقه ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الحكاد على ربه ظهيرا ﴾ ، وقوله : ﴿ ويقول الإنسان أثذا مامت لسوف أخرج حيا . أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وسياتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في دسورة الطارق » .

#### تنبيه

اختلف علماء العربية في و إذا ، الفجائية ؛ فقال بعضهم : مي حرف ، ويمن قال به الآخفش. قال ابن هشام في و المغنى، : ويرجح هذا القول قولهم؛ خرجت فإذا إن زيدا بالباب ( بكسر إن ) لآن و إن ، المكسورة لايعمل عابعدها فيا قبلها ، وقال بعضهم : مي ظرف مكان ، وتمن قال به المجد . وقال

بعضهم: هي ظرف زمان. وعن قال به الزجاج. والخصيم صيغة مبالغة ، أي شديد الخصومة وقبل الخصيم المخاصم؛ وإنيان الفميل بمنى المفاعل كثير في كلام العرب، كالقعيد بمنى المقاعد، والجليس بمنى المجالس، والأكيل بمنى المؤاكل، ونحو ذلك.

وقوله : « مبين » الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة ، بمعنى بأن وظهر ؛ أى بين الخصومة . ومن إطلاق أبان بمعنى بأن قول جرير :

إذا آباؤنا وأبوك عدرا أبان المقرقات من العراب أى ظهر . وقول حمر بن أبي ربيعة المخزوم :

**لودب ذر فوق ضاحی جلدها گابان من آثارهن حدور** 

يعنى اظهر من آثارهن ورم فى الجلد وقيل : من أبان المتعدية والمفعول عمدوف ، أى مبين خصومته ومظهر لها . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَالْاَنْعَامُ خُلْقُهُا لَـكُمْ فَيَّا دُفُّ وَمُنَّافِعٌ وَمُنَّهَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلاً في هذه الآية الكريمة : أنه خلق الآنمام لبني آدم ينتفعون بها تفضلا منه عليهم . وقد قدمنا في آل ﴿ عَمْرَان » أن القرآن بين أن الآنعام هي الآزواج الثمانية التي هي الذكر والآنثي من الآبل ، والبقر ، والضأن ، والمعز . والمراد بالدفء على أظهر القولين : أنه اسم لما يدفأ به ، كالمل اسم لما يملاً به ، وهو الدناء من اللباس المصنوع من أصواف الآنعام وأربارها وأشعارها .

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَدَكُمُ مِن بِيُونَكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَـكُمْ مِن بِيُونَكُمْ سَكُناً وَجَعَلَ لَـكُمْ مِن جَلُودَ الْآنِعَامُ بِيُونَا تَسْتَخَفُونَهَا يُومَ ظَعَنْكُمْ وَمِن أَصُوافِهَا وَأُو بِارَهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَانًا وَمَنَاعًا إِلَى حَيْنَ ﴾ وقبل: الله ف منسلها . والأول أظهر ، والنسل داخل في قوله ﴿ وَمَنَافَعَ ﴾ أي من نسلها و درها ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

ومنافع الانمام التي بين الله جل وحلا امتنانه بها على خلقه في هذه الآية السكريمة ، بينها لهم أيضافي آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ وَإِنْ السَّمَ فَالْآنِمَامُ لَمَهُمُ السَّالِيَّةِ السَّالِيَةِ السَّلِّيَةِ السَّلِّيَةِ السَّالِيَةِ السَّلِّيَةِ السَّالِيَةِ السَّالِيَةِ السَّلَّةِ السَّالِيَةِ السَّلَّةِ السَّالِيَةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّالِيَةِ السَّلَّةِ السَّالِينَ اللَّهُ السَّلَّةِ السَّالِينَ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّالِينَ السَّلَّةِ السَّلْمُ السَّلَّةِ السَّلْقِيلِيّالِيّةِ السَّلَّةِ السَّلْمُ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمِيلِيَّةِ السَّلَّةِ السَّ

قسقيكم مما فى بطونها ولسكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وحليها وحلى الفلك تحملون ﴾ ، وقوله : ﴿ الله الذى جعل لسكم الآنعام التركبوا منها وعلى تأكلون . ولسكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آياته فأى آيات الله تنسكرون ﴾ ، وقوله : ﴿ أولم يروا أناخلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالسكون وذللناها لهم فنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ﴾ ، وقوله : ﴿ والذى خلق الآزواج كيلها وجعل لسكم من الفلك والآنعام ماتركبون . لتستووا حلى ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا محتمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا محتمة أزواج ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

والاظهر فى إعراب « والانمام » أن عامله وهو « خلق » اشتغل هنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبا يفسره « خلق » المذكور ، على حد قول ابن مالك فى الخلاصة :

قاسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع لأنه معطوف على معمول فعل ، وهو قوله تعالى : ﴿ خلق الإنسان من نطفة . ﴾ الآية ، فيكون عطف الجلة الفعلية اولى من عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق ، وإلى هذا أشار ابن مالك فى الخلاصة بقوله عاطفاً على ما يختار فيه النصب :

و بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وقال بعض العلماء : إن قوله : ﴿ وَالْاَنْمَامُ ﴾ معطرف على ﴿ الْإِنسانَ ﴾ من قرله ﴿ خلق الْإِنسانَ ﴾ والأول أظهر كما ترى .

وأظهر أوجه الإعراب في قوله و لكم نيها دف. » أن قوله و دف. » مبتدأ خبره ولكم فيها » وسوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على الجار والمجرور قبلها وهو الخبركا هو معروف . خلافاً لمن زعم أن « دف، » قاعل الجلو والجرور الذي هو : لسكم » .

وفى الآية أرجه أخرى ذكرها بمض العلماء تركنا ذكرها لعدم انجاهها هندنا ، والعلم عند الله تعالى .

وقوله فى هذه الآية السكريمة : ﴿ ولكم فيها جمال ﴾ يعنى أن اقتناء هذه الآنمام وملكيتها فيه لمالكها هند الناس جمال ، أى عظمة ورفعة ، وسعادة في الدنيا لمقتنبها . وكذلك قال في الخيل والبغال والحير « لتركبوها رزينة » فعبر في الآنمام بالجمال ، وفي غيرها بالزينة . والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة . ويقال أيضاً : هي جملاه ؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر :

فهي جملاء كبدر طالع بذات الحلق جميماً بالجمال

والزينة: مايتزين به . وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك ؟ كالسلاح ، ولا تفتخر بالبقر والغنم . ويدل لذلك قول العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سلم :

واذكر بلاء سليم في مواطنها

قوم هم نصروا الرحن واتبعوا

لايفرسون فسيلالنخل وسطهم

فنى سلبم لأعل الفخر مفتخر دين الرسول وأمر الناس مشتجر ولا تخاور فى مشتاهم البقر فى دارة حولها الآخطار والمكر

إلا سوابح كالمقبان مقربة فى دارة حولها الآخطار والمكر والسوابح: الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريباً. والاخطار: جمع خطر — بفتح فسكون ، أو كسرفسكون — وهو عدد كثير من الإبل على اختلاف فى قدره والمكر — بفتحتين — : جمع عكرة ، وهى القطيع العنجم من الإبل أيضاً على اختلاف فى تحديد قدره. وقول الآخر:

لعمرى لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعسكر الدثر الحرب المناهم النمر المناهم النمر المناهم النمر

وقوله : ﴿ العـكرالدثر ﴾ أى المال الكثير من الإبل . وبدأ بقوله : ﴿ حَهَمْ تريحون﴾ لانها وقت الرواح أملاً ضروعاً وبطوناً منها رقت سراحها المرعى . وأظهر أوجه الاعراب في قوله : ﴿ وَزَيْنَةً ﴾ أنه مفعول لاجله ، معطوف على ما قبله ، أي لاجله ، معطوف على

قوله تمالى: ﴿ رَيْخَلَقُ مَا لَا تَمْلُمُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لايعلم المخاطبون وقعة نوولها ، وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه ، ولكن فرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه هاهو من المركوبات ، وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تسكن معلومة وقت نزول الآية ، كالطائرات ، والقطارات والسيارات . ويؤيد ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عطاء بن ميناه ، عن أبيهريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واقع لينزان ابن مريم حكماً عادلا فليكسرن الصليب ، وليقتلن الحنزير ، وليضعن الجزية ، ولتقركن القلاص فلا يسمى عليها ، وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية ، ولتقركن القلاص فلا يسمى عليها ، ولتقدين الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد » اه .

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح ـ قوله صلى الله عليه وسلم : « ولتقركن القلاص فلا يسعى عليها » فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقرك الإبل فلا يسعى عليها . وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة . وفى هذا الحديث معجزة عظمى ، تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلامه أكثر من أن تحصر .

وهذه الدلالة الى ذكر نا تسمى دلالة الافتران ، وقد ضمفها أكثر أهل الاصول ،كما أشار له صاحب مراقى السعود بقوله :

أما قرآن اللفظ في المشهور فلا يساري في سوى المذكور وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء. ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكر ﴿ وَيَخَلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن غرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من المراد بها بعض المركوبات ، كأقه ظهرت صة ذلك بالعيان .

وقد ذكر فى موضع آخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان مالمركوبات ، وذلك فى قوله ﴿ سبحان اللاى خلق الازواج كلها بمــا تنبعه الارض ومن أنفسهم وبما لايعلمون ﴾ ·

قوله تعالى : ﴿ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ﴾ ·

اعلم أولا \_ أن قصد السبيل : هو الطريق المستقيم القاصد ، الذي لا اعرجاج فيه . وهذا المعنى ممروف في كلام العرب ، ومنه قول زهير بن أبي سلى المزنى :

مما القلب عن سلمي وأتصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله وأنصرت عما تعلمين وسددت على سوى تصد السبيل معادله وقول امرى. القيس:

ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل فإذا علمت ذلك فاعلم : أن في معنى الآية السكريمة وجهين معروفين للعلماء، وكل منهما اله مصداق في كتاب الله ، إلا أن أحدهما أظهر هندى من الآخر . الآول منهما . أن معنى ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ : أن طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله ، أي موصلة إليه ، ليست حائدة ، ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته . ﴿ ومنها جائر ﴾ : أي ومن الطريق جائر لايصل إلى الله ، بل هو زائخ وحائد عن الوصول إليه . ويشهد لهذا المعني قوله تعالى : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ ، وقوله : ﴿ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) .

و يؤيد هذا التفسير قوله بمده : ﴿ وَمَهَا جَائَرٌ ﴾ وهذا الوجه أظهر عندى -و استظهره ابن كثير وغيره ، وهو قول مجاهد .

الوجه الثاني \_ أن معنى الآية الـكريمة : ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهَ قَصْدُ السَّبَيْلُ ﴾ أَيْ

عليه جل وعلا أن يبين الحم طربق الحق على ألسنة رسله .

ويدل لهذا الوجه قوله تمالى ؛ ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ ، وقوله ؛ ﴿ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ، وقوله ؛ ﴿ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ ، وقوله ؛ ﴿ وَمَا كَنَا مَعَذَ بَيْنَ حَتَى الآيات .

وعلى هذا القول، فمنى قوله: ﴿ وَمَهَا جَائَرُ ﴾ غير واضح ، لأن المه ، دمن الطربق جائر عن الحق ، وهوالذى نهاكم الله عن سلوكه . والجائر :المائل عن طريق الحق . والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله : ﴿ إِنْ عَلَيْنَا الْمُهِدَى . . ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَمَدَاكُمُ أَجْمَعَينَ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية السكريمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم أجمعين . وأوضح هذا المعنى في آيات أخر ، كقوله : ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تسكونن من الجاهلين ﴾ ، وقوله : ﴿ ولو شدًنا لا تينا كل نفس هداها . · ﴾ الآية . وقوله : ﴿ ولو شاء الله ما أشركوا ﴾ ، وقوله : ﴿ ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعاً . . ﴾ الآية وقوله : ﴿ ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة . · ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمناهذا في سورة بونس .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذِي أَنْزُلُ مِنَ السَّهَاءُ مَاءً لَـكُمْ مَنْهُ شُرَابٍ ﴾ تقدم السكام عَلَى ما يوضح معنى هذه الآية الـكريمة في سورة الحجر .

وقوله جل وعلاً: ﴿ ومنه شجر فيه تسيمون · ينبت لمكم به الزرع والزيتون والنخيل والأهناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم بتفكرون ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالمـاء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار ، وما تأكله المواشى من المرعى ــ من أعظم نعمه على بني أدم ، ومنأوضح آياته الدالة على أنه هو المستحق لآن يعبد وحده . وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : ﴿ أو لم يروا أنا نسوق المـاء إلى الآرض

الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) ، وقوله يه ﴿ الذي جعل له مَم الآرض مهدا وسلك له مَع فيها سبلا وأنزل من السهاء عاء فاخرجنا به أزواجاً من نباعه شتى . كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهى ﴾ ، وقوله : ﴿ والارض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها ، متاعاً له ولانعامكم ﴾ ، وقوله : ﴿ وأنزلنا من السهاء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نصيد . رزقاً للعباد ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أمن خلق السموات والارض وأنزل له كم من السهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان له أن تنبتوا شجرها أ إله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ ، وقوله ، ﴿ وأنزلنا من المصرات ماء ثباجاً . لنخرج به حباً ونباتاً . وجنات ألفافاً ﴾ والآيات بمثل هذا ماء ثباجاً . لنخرج به حباً ونباتاً . وجنات ألفافاً ﴾ والآيات بمثل هذا

## تنبيهان

الأول ـ اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب ، لما تقرر في الأصول وأنه وأن صيغة الآمر تقضى الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب ، والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته ، أو يفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه ـ من أنزله ا؟ ثم بعد إنزال الماء ورى الأرض من يقدر على شق الآرض عن النبات وإخراجه منها ا؟ ثم من يقدر على إخراج يقدر على شائل النبات ا؟ ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحا الذكل ا؟ ﴿ انظر وا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . . ﴾ الآية . وذلك في قوله تعالى ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الآرض شقاً . فانبتنا فيها حباً . وعنباً وقعنباً . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لم ولانعامك ) .

وكذلك يحب على الإنسان النظر ف الشيء الذي خلق منه ، لقوله تعالى: ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ﴾ . وظاهر القرآن : أن النظر في ذلك وأجب ، ولا دليل يصرف عن ذلك . التنبيه الثانى : اعلم أنه جل وعلا أشار فى هذه الآيات من أول سورة النحل » إلى براهين البعث الثلاثة ، التى قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيسه الاستدلال بها على البعث .

الأول ـ خلق السموات والأرض المذكور فى قوله: ﴿ خلق السموات والأرض بالحق . ﴾ الآية . والاستدلال بذلك على البعث كثير فى القرآن ، كقوله : أانتم أشد خلفاً أم السياء بناها . رفع سمكما ﴾ إلى قوله : ﴿ متاعاً لَكُم ولا نعامكم ﴾ وقوله : ﴿ أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى بخلقهن بقادر على أنه يحيى الموقى ﴾ ، قوله : ﴿ لحلق السموات والارض أكبر من خلق الناس . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العلم ﴾ إلى غير السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العلم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كا تقدم .

البرهان الثانى ـ خلق الإنسان أولا المذكور فى قوله: ﴿ خلق الإنسان من نطفة ﴾ لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانياً وهذا يكثر الاستدلال به أيضاً على البعث ، كقوله: ﴿ قل يحييها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عظيم ﴾ ، وقوله: ﴿ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون . . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ يأيها الناس إن كننم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ﴾ ، وقوله ﴿ أفعيينا بالمختي الأول بل هم فى لبس من خلق جديد ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم بالخنوم

البرهان الثالث \_ إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله: ﴿ ينبت لَسَكُم به الزرع والزيتون والنخيل والآعناب . . ﴾ الآية ، فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضاً ، كقوله · ﴿ وإذا أنولنا عليها المساء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيى الموتى ﴾ ، وقوله : ﴿ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ﴾ أى كذلك الإحياء خروجكم من قبوركم أحياء بعدد الموت ، وقوله : ﴿ ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ أى من قبوركم أحياء بعد الموت ، وقوله : ﴿ ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾ أى من قبوركم أحياء بعد الموت ، وقوله : ﴿ حتى إذا أفلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنولنا به

الماء فأخرجنا به من الثمرات كذلك نخرج الموتى الهلسكم تذكرون ﴾ وقوله : ﴿ وَرَى الْارْضَ جَامِدَةً فَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا المَاءُ اهْتَرْتُ وَرَبْتُ وَأَنْبَتُ مِنْ كُلَّ زوج بهيج • ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ﴾ • إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم .

فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدا الاستدلال بها على البعث في كتباب الله كما رأيت وكما تقدم .

وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضاً ولا ذكر له في هذه الآيات ، وهو إحياء الله بعض الموتى فى دار الدنيا ،كما تقدمت الإشارة إليه فى و سورة البقرة ، لان من أحيا نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس : ﴿ مَا خَلَقَكُمُ وَلَا بِعَنْكُمُ إِلَا كَيْنَفُسُ وَاحِدَةً ﴾ .

وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في « سورة البقرة » في خسة مواضع . الأول ــ قوله : ﴿ ثم بعثناكم من بعد مو تــكم لملــكم تشكرون ﴾ ·

الثانى \_ قوله : ﴿ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموقى ويريكم آياته لعلـكم تعقلون ﴾ .

الثالث \_ قوله جل رعلا : ﴿ فَقَالَ لَهُمَ أَنَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحِياهُمْ ﴾ •

الرابع ـ آوله: ﴿ فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت بوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حارك ولنجملك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾ :

الخامس - قرله تعالى : ﴿ قَالَ فَخَذَ أَرْبُعَةً مِنَ الطَّيْرِ نَصَرَهُنَ إَلَيْكُ ثُمُ الْجَمَلُ عَلَى كُلُ جَبِلُ مُنْهِنَ جَزَءًا ثُمُ الدَّهِنِ يَأْتَيْنَكُ سَعِياً وَأَعْلُمُ أَنْ اللهُ عَزِيزَ حَكَبِم ﴾ .

وقوله تعمالي في همزة الآية السكريمة : ﴿ وَمَنْهُ شَجَّرُ فَيَهُ تَسْبَعُونَ ﴾ أَيْ تَرْعُونَ مُواشِّيكُمُ السَّائِمَةُ فَي ذَلَكُ الشَّجِرُ الذِّي هُو المرعى. والعرب تطلق

اسم الشجر على كل ما تنبته الارض من المرعى ؛ ومنه قول النمر بن تولب العكلى :

إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضمرا فيها صعر \* نظممها اللحم إذا عر الشجر \*

والعرب تقول: سامت المراشي إذا رعت في المرعى الذي ينبته اقه بالمطر - وأسامها صاحبها: أي رحاها فيه ، ومنه قول الشاعر:

مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة الأجمال

يمنى ياأبن راعية الجمال التي تسميها في المرعى .

وقوله: ﴿ ينبت لَـكُم به الزرع﴾ قرأه شعبة عن عاصم ﴿ ننبت ﴾ بالنون. والباقون بالياء التحتية .

قوله تعـالى : ﴿ وسخر لـكم الليل والنهـار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقرم يعقلون ﴾ ·

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر لحلقه خمسة أشياء عظام فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هو ، وفيها الدلالات الواضحات لاهل المعقول على أنه الواحد المستحق لان يعيد وحده.

والخسة المذكورة هي : الليل ، والنهار ، والشمس ، والقمر ، والنجوم .

وكرر فى القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الآشياء ، وأنها من أعظم أدلة وحدانيته واستحقافه للعبادة وحده ، كقوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبُّمُ اللَّذِي خَلْقَ السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ فَي سَتَةَ أَيَامَ ثُمُ اسْتُوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين ﴾ وإغشاؤه الليل والنهار : هو تسخيرهما ، وقوله ؛ ﴿ وسخر لسكم الليل والنهار . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وآية لمم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلون . والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيز العلم. والقمر قدرناه منازل حق عاد كالعرجون القديم ) ، وقوله : ﴿ ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً القديم ) ، وقوله : ﴿ ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً

للشياطين . . ) الآية ، وقوله : ﴿ ربالنجم هم يهتدون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . و في هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الآسماء الآربعة الآخيرة ، التي هي الشمس ، والقمر ، والنجوم ، ومسخرات ؛ فقرأ بنصبها كابها نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وحزة ، والكسائي ، وعاصم في رواية شعبة . وقرأ برفع الآسماء الآربعة ابن عامر ، على أن ﴿ والشمس ، مبتدأ وما بعده معطوف عليه و ﴿ ومسخرات ﴾ خبر المبتدأ . وقرأ حفص عن عاصم بنصب ، والشمس والقمر ، عطفا على ﴿ الليل والنهار ﴾ ورفع ﴿ والنجوم مسخرات ﴾ على أنه مبتدأ وخبر . وأظهر أوجه الإعراب في قوله ﴿ مسخرات ﴾ على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها . والتسخير في اللغة : التذليل .

قوله تمال : ﴿ وماذراً لَـكُمْ فَى الْأَرْضُ مُخْتَلَفًا ٱلوانَهُ إِنْ فَى ذَلِكَ لَآيَةً لَهُومُ يَذَكُرُونَ ﴾ .

قوله: « رما » فى محل نصب عطفا على قوله ﴿ وسخر المُمَ اللَّيلُ والنَّهَادِ﴾ أى وسخر المُمَ ماذراً لمُمَ فى الأرض ، أى ما خلق لمُمَ فيها فى حال كونه عنلفاً ألوانه .

ذكر جل و ولا في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما سخر لهم ما خلق لهم في الآرض مع عا خلق لهم في الآرض من عا خلق لهم في الآرض من ما فيه من النعم العظام – فيه الدلالة الواضحة لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لآن يعبد وحده وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة وكوله : ﴿ هو الذي خلق له كم ما في الآرض جميعاً منه . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ والآرض وضعها للأنام . فيها فاكمة والنخل ذات الآكام . والحب ذر العصف والربحان . فياى آلاء ربكما تكذبان ﴾ ، وقوله : ﴿ هو الذي جمل ذر العصف والربحان . فياى آلاء ربكما تكذبان ﴾ ، وقوله : ﴿ هو الذي جمل ذركما الأرض ذاولا قامشوا في مناكها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾ .

وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق في الأرض

من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه خالق كل شيء ، وأنه ألرب وحده ، المستحق أن يعبد وحده .

وأوضح هذا في آيات أخر؛ كقوله في «سورة فاطر»: ﴿ أَلَمْ تُو أَنْ اللّه أَنْوَلُ مِن الجبال جده الله أنول من السياء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جده بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن آياته خلق السموات والآرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴾ ولاشك أن اختلاف الآلوان والمناظر والمقادر والهيئات وغير ذلك \_ فيه الدلالة القاطمة على أن اقه جل وعلا واحد ، لاشبيه له ولا نظير ولاشريك ، وأنه المعبود وحده .

وفيه الدلالة القاطمة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار ، وأن الطبيعة لاتؤثر في شيء إلا بمصيئته جل وعلا .

كما أرضح ذلك فى قوله: ﴿ وَفَى الأَرْضَ قَعْلَمُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَاهُ مِنَ الْحَابُ وَزُرَعُ وَنَخِيلُ صَنُوانَ وَغَيْرُ صَنُوانَ يَسْقَ بِمَاءُ وَاحْدُ وَنَفْضُلُ بِمَضْهَا عَلَى اللَّاكُ إِنْ فَي ذَلِكُ لَآيَاتُ القَوْمُ يَمْقَلُونَ ﴾ فالأَرْضُ التي تنبيع على الله الذي تستى به مساء غيا الثمار واحدة ؛ لآن قطعها متجاورة ، والماء الذي تستى به مساء واحد ، والثمار نخرج متفاضلة ، مختلفة في الآلوان والاشكال والطعوم ، والمقادير والمنافع .

فهدا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار ، يفعل مايشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والانداد.

ومن أوضح الآدلة على أن الطبيعة لانؤثر فى شىء إلا بمشيئته جل وعلا أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولاشك أن الحطب أصلب وأتسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه به فأحرقت الحطب بحرها، وكانت على إبراهيم بردا وسلاماً لما قال لها خالقها : ﴿ يَانَارَ كُونَى بَرِداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ فسبحان من لايقع شيء خالفها : ﴿ يَانَارَ كُونَى بَرِداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ فسبحان من لايقع شيء كائنا ماكان إلا بمشيئته جل وعلا، فعال لما يريد.

وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ يَذَكُرُونَ ﴾ أَصِلُهُ يَتَذَكُرُونَ ، فَأَدَّعُمَّكُ التاء في الذال . والادكار ؛ الاعتبار والانعاظ ·

قوله تمالى: ﴿وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلمكم تفكرون ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه سخر البحر ؛ أى ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه ، والانتفاع بمافيه من الصيد والحلية ، وبلوغ الانطار التي تحول دونها البحار ، للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك .

فتسخير البحر الركوب من أعظم آيات الله ؛ كما بينه في مواضع أخر ؛ كقوله ؛ ﴿آية لهم أنا حملنا فديتهم في الفلك المشحون · وخلفنا لهم من مثله مايركبون ﴾ ، وقوله : ﴿ الله الذي سخر لسكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلمكم تشكرون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ·

وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم :

الأولى — قوله: ﴿ لتأكلوا منه لحما طريا ﴾ وكرر الامتنان بهذه النعمة · في القرآن ؛ كقوله: ﴿ أحل لـكم صيد البحر وطعامه متاعا لـكم وللسيارة . · ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ومن كل تأكلون لحما طريا . . ﴾ الآية ·

الثانية – قوله : ﴿ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ﴾ وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضاً في الفرآن كقوله : ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ﴾ واللؤلؤ والمرجان : هما الحلية التي يستخرجونها من البحر للبسها ، وقوله : ﴿ ومن كل تأكلون لحما طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها ﴾ .

الثالثة – قوله تمالى: ﴿ وَتَرَى الْفَلْكُ مُواخِرُ فِيهِ ﴾ وكرر فى القرآن الامتنان بشق أمواج البحر على السفن ، كقوله : ﴿ وَخَلَفْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْلُهُ مايركبون ، وإن نشأ نفرقهم فلاصريخ لهم ولا هم ينقذون ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَسَخُرُ لَـكُمُ الْفَلْكُ النَّجِرِي فِي البَّحْرُ بِأُصُّهُ ﴾ .

الرابعة - الابتغاء من فعنله بأرباح التجارات بواسطة الحل على السفن المذكور في قوله هنا: ﴿ ولتبتغوا من فعنله ﴾ أى كأرباح التجارات. وكرر في المدآن الامتنان بهذه النعمة أيضا ؛ كقوله في « سورة البقرة » : ﴿ والفلك الني تجرى في البحر بما ينفع الناس ﴾ ، وقوله في « فاطر » : ﴿ وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فعنله ولعلكم تشكرون ﴾ ، وقوله في « الجائية » ؛ ﴿ الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بآمره ولتبتغوا من فعنله ولعلكم تشكرون ) .

### مسائل

تتعلق بهذه الآية الكريمة :

المسألة الأولى ـ لامفهوم مخالفة لقوله ﴿ لحماً طرياً ﴾ فلا يقال ؛ يفهم من التقييد بكونه طرياً أن اليابس كالقديد عافى البحرلايجوز أكله ؛ بل يجوز أكل القديد عافى البحر بإجماع العلماء .

وقد تقرر فى الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص مسوقاً للامتنان، فإنه إنما قيد بالطرى لأنه أحسن من غيره، فالامتنان به أتم.

وقد أشار إلى هذا صاحب مراق السعود بقوله عاطفاً على موانع اعتبار مفهوم المخالفة :

أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع وعل الشاهد قوله وأو امتنان » وقد قدمنا هذا في وسورة المائدة » .

المسألة الثانية — اهم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه الآية السكريمة: أن لحوم مافى البحركلها جنس واحد ؛ فلا يجوز التفاضل بينها فى البيع ، ولا بيع طريها بيابسها لانها جنس واحد .

( ۱٤ ــ أضواء البيان ج٣ )

ومن هنا جمل علماء المالـكية للحوم أربعة أجناس لاخامس لها : الأول \_ لحم مانى البحركله جنس واحد ، لما ذكرنا .

الثانى \_ لحوم ذرات الاربع من الانعام والوحوش كلما عندم جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها فى حياتها فقال: ﴿ من الصّان اثنين ومن المعز اثنين ﴾ ، ثم قال: ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ أما بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: ﴿ أحلت لكم بهيمة الانعام ﴾ فجمعها بلحم واحد . وقال كثير من العلماء : يدخل فى بهيمة الانعام الوحش كالظباء .

الثالث \_ لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمُمْ طَيْرُ مَا يَشْتُهُونَ ﴾ فجمع لحومها باسم واحد .

الرابع — الجراد هو جنس واحد عندهم ، وقد قدمنا فى و سورة البقرة » الإشارة إلى الاختلاف فى ربويته عندهم . ومشهور مذهب مالك عدم ربويته ، بناء على أن غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة فى الربا ؛ لأن علة الربا فى الربويات عند مالك : هى الاقتيات والادخار. قيل: وغلبة العيش . وقد قدمنا : أن الاختلاف فى اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى أربعة أشياء : وهى الجراد ، والبيض ، والتين ، والزبت . وقد قدمنا تفصيل ذلك فى وسورة البقرة » .

فإذا علمت ذلك \_ فاعلم أن كل جنس من هذه الاجناس المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخرمتفاضلا يدا بيد . ويجوز بيع طريه بيابسه يدا بيد أيضاً في مذهب مالك رحمه الله تعالى .

ومذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله : أن اللحوم تابعة لأصولها ، فكل لحم جنس مستقل كأمله — فلحم الإبل حنده جنس مستقل ، وكذلك لحم الغنم ولحم البقر ، وهكذا . لأن اللحوم تابعة الاصولها وهى مختلفة كالادنة والادمان .

أما مذهب الشافعي وأحد في هذه المسألة – فكلاهما عنه فيها روايتان •

أما الروايتان عن الشافعي فإحداهما \_ أن اللحوم كلمها جنس راحد ، لاشتراكها في الاسم الحاص الذي هو اللحم . الثانية \_ أنها أجناس كأصولها ؛ كـقول أبي حنيفة . وقال صاحب المهذب : إن هذا قول المزنى وهو الصحيح .

وأما الروايتان فى مذهب الإمام أحمد فإحداهما \_\_ أن اللحوم كلمها جنس واحد. وهوظاهر كلام الحرق، فإنه قال: وسائر اللحان جنس واحد. قال حساحب المغنى: وذكره أبو الخطاب وابن عقيل رواية عن أحمد . ثم قال: وأنكر القاضى أبويعلى كون هذا رواية عن أحمد ، وقال: الآنمام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس ، يجوؤ التفاضل فيها رواية واحدة ، وإنما فى اللحم روايتان .

إحداهما—أنه أربمة أجناسكا ذكرنا . الثانية — أنه أجناس باختلاف أصوله . انتهى من المغنى بتصرف يسير ، بحذف مالا حاجة له ، فهذه مذاهب الاربعة في هذه المسألة .

قال مقيده عفا الله عنه رغفر له: اختلاف العلماء في هذه المسألة من الاختلاف. في تحقيق مناط نص من نصوص الشرع، وذلك أنه ثبعة صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه: أن الني صلى الله عليه وسلم قال: « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتم إذا كان يدا بيد، فعلم أن اختلاف الصنفين مناط جراز التقاصل. واتحادهما مناط منع التفاصل، واختلاف العلماء في تحقيق هذا المناط. فبعضهم بقول: اللحم جنس واحديمبر واحد، فناط تحريم التفاصل موجود فيه و بعضهم يقول: هي لحوم عند الله تمالى. عند الله تمالى.

المسألة الثالثة — لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجززا كله من جنسه . وهذا مذهب أكثر العلماء ؛ منهم مالك والشافعي وأحد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : و جوز بيع اللحم بالحيوان ؛ لأن الحيوان غيرربوى ، فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان .

واحتج الجهور بما رواه مالك في الموطأ من زيد بن أسلم عن صعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من بيع اللحم بالحيوان وفي « الموطأ » أيضاً عن مالك عن داود بن الحصين: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين . وفي « الموطإ » أيضاً عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم . قال أبو الزناد : فقلته لسميد بن المسيب : أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد : إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك . قال أبو الزناد : وكل من أدركت من الناس ينهون من يبع الحيوان باللحم ، قال أبو الزناد : وكل من أدركت من الناس ينهون من في عهوه البال بيع الحيوان باللحم ، قال أبو الزناد : وكان ذلك يكتب في عهوه البال في زمان أبان بن عنهان وهنام بن إسماعيل ينهون عن ذلك اه من الموطإ .

وقال ابن قدامة فى المنى : لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه ، وهو مذهب ما لك والشافعى ، وقول فقهاء المدينة السبعة . وحكى عن ما لك : أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره . وقال أبو حنيفة يجوز مطلقاً لانه باع مال الربا بما لا ربافيه ، فأشبه بيع اللحم بالدراه ، أو بلحم عن غير جنسه . ولنا ماروى : أن النبي صلى اقه عليه وسلم « نهى عن بيع اللحم بالحيوان » رواه ما لك فى الموطا عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى اقه عليه وسلم قال ابن عبد الهد : هذا أحسن أسانيده : وروى النبي صلى اقه عليه وسلم « أنه نهى أن يباع حى بيع » ذكره الإمام أحمد . وروى عن ابن عباس . « أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطو في جزءا بهذه العناق ـ فقال أبو بكر لا يصلح هذا . وتال الشافعى : لا أعلم مخالفاً لابي بكر فى ذلك . وقال : أبو الزناد : كل من أدرك ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ، ولان اللحم فرع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مناه فلم يجز ؛ كبيع السمسم بالمه برج أه .

وقال صاحب المهذب: ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بالمحمه ، لما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يباع حى عيت » وروى ابن عباس رضى الله عنهما : أن جزورا نحرت على عهد

أبى بكر رضى أقد عنه ؛ فجاء رجل بعناق فقال: أعطونى بها لحا فقال أبوبكر: لا يصلح هذا » ولانه جنس فيه الربا بيع بأصله الذى فيه مثله فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم اه .

وقال ابن السبكي في تـكملته اشرح المهذب : حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهرى عن سعيد كما ذكره المصنف ، ورواه مالك في الموطا، والفافعي في الختصر والآم ، وأبو داود من طريق زيدبن أسلم عن سميد بن المسيب : ﴿ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان » هذا لفظ الشافعي عن مالك ، وأبي داود عن القمنبي عن مالك ، وكذلك هو في موطاً ابن وهب ورأيت في موطاً القعنبي عن بيع الحيوان باللحم ، والمعنى واحد ، وكلا الحديثين ــ أعنى رواية الزهرى وزيد بن أسلم، مرسل، ولم يسنده واحد عن سعيد . وقد روى من طرق آخر، منهاءن الحسن عن سمرة: ﴿ أَنَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهِي أَنْ تَبَاعُ الشَّاةُ بِاللَّحِمِ ﴾ رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم أثمة حفاظ ثقات. وقد احتج البخارى بالحسن عن سمرة ، وله شاهد مرسل في الموطا ، هذا كلام الحاكم . ورواه البيهتي في سننه الكبير ، وقال : هذا إسناد صحيح . ومن أثبت سماح الحسن عن سمرة عده موصولاً. ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلىمرسل سعيد . ومنها هن سهل بن سعد قال : ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن بيع اللحم بالحيوان » رواه الدارقطنى وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه . وصوابه في الموطإ عن ابن المسيب مرسلا ، وذكره البيهقي في سلَّنه الصغير ، وحكم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان ، ويزيد المذكور تسكلم فيه يحبى بن معين . وقال ابن حدى : وليس هذا بذلك المعروف . ومنها عن ابن حمر رمني الله عنهما أن الني صلى المهعليه وسلم «نهي عن بيع الحبوان باللحم » قال عبد الحق: أخرجه البزار في مسنده من رواية ثابع بن زهير عن نافع ، وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يستقل به ، ذكره أبو حاتم الرازى . انهى عل الفرض من كلام صاحب تحكملة المجموع .

قال مقيده عفا الله عنه : لا يخني أن هذا الذي ذكرنا يثبت به منع بيع اللحم بالحيران . أما على مذهب من يحتج بالمرسل كالك وأبي حنيفة وأحمد فلا إشكال . وأما علىمذهب من لايحتج بالمرسل فرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير من لا يحتج بالمرسل ، ولاسما أنه اعتصد بحديث الحسن عن سمرة . فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت ذلك ، لانه حينئذ حديث صحيح متصل وأما على قول من لايثبت سماع الحسن عن سمرة ـ فأقل درجاته أنه مرسل صحيح ، اعتضد بمرسل صحبح ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به . وقد قدمنا في ﴿ سُورَةُ الْمَائِدَةُ ﴾ كلام العلماء في سماع الحسن عن سمرة ، وقدمنا في وسورة الانعام ، أن مثل هذا المرسل يحتج به بلا خلاف عند الآئمة الاربعة . فظهر بهذه النصوص أن بيع الحيوان باللحم من جنسه لابجوز خلافا لأبي حنيفة . وأما إن كان من غير جنسه كبيم شاة بلحم حوت ، أو بيع طير بلحم إلى فهو جائز هند مالك ، لأن المزابنة تنتني باختلاف الجنس، وحمل معنى الحديث على هذا وإن كانظاهره العموم. ومذهب الشافعي مع اختلاف الجنس فيه فيه قولان : أحدهما ـ جواذبيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. والثاني ـ المنع مطلقا لعموم الحديث. ومذهب أحد في المسألة ذكره ابن قدامة في المغنى بقوله : وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والحرق ؛ أنه لا يجوز · فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال : لا يصح ، لان النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن يباع حي بميت » واختار القاضي جوازه وللشافعي فيه قولان . واحتج من مذمه بعموم الآخبار ، وبأن اللحم كله جنس واحد . ومن أجازه قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه ، فجاركما لو باعه بالآثمان . وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول أصحابنا ، وهو قول عامة الفقهاء \_ انتهى كلام صاحب المغني .

قال مقيده هذا الله عنه . قد عرفت مما تقدم أن بمض العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحد . و بعضهم قال : إن اللحوم أجناس . فعلى أن اللحم جنس واحد ـ فنع بيع الحيوان باللحم هو الظاهر . وعلى أن اللحوم أجاس مختلفة ـ فبيع اللحم بحيوان من غير جنسه الظاهر فيه الجواز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلمة و فإذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئنم » والعلم عند الله تعالى .

### تنبيله

اشترط المالكية فى منع بيع الحيوان باللحم من جنسه: ألا يكون اللحم مطبوخاً. فإن كان مطبوخاً جاز صدهم بيعه بالحيوان من جنسه، وهو معنى قول خليل فى مختصره وفسد منهى عنه إلا بدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ واحتجوا لذلك بأن الطبخ ينقل اللحم عن جنسه فيجوز التفاصل بينه وبين اللحم الذى لم يطبخ ، فبيعه بالحيوان من باب أولى \_ هكذا يقولون والعلم هند الله تعالى .

المسألة الرابعة \_ اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المسكلل باللؤ لؤ و المرجان، لأن الله جل و علاقال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطفا على الأكل ﴿ رتستخر جوا منه حلية تلبسونها ﴾ وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿ ومن كل تأكلون لحما طريا رتستخر جون حلية تلبسونها ﴾ . وقال القرطبي في تفسيره: امن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاماً بما يخرج من البحر ، فلا يحرم عليهم شيء منه ، وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب والحرير . وقال صاحب الإنصاف : يحوز للرجل والمرأة التحلى بالجوهر و يحوه ، وهو الصحيح من المذهب . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بالجوهر و يحوه ، وهو الصحيح من المذهب . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المسكلل باللؤلؤ مثلا ، ولا أعلم التحريم مستنداً لا يحور الرجل أن يلبس الثوب المسكلل باللغ عن تشبه الرجال بالنساء، كالعكس المنارى في صحيحه : « باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال » : حدثنا قال البخارى في صحيحه : « باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال » : حدثنا

محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » . فهذا الحديث نص حريح فى أن تشبه الرجال بالنساء حرام ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يلمن أحدا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة . ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء . فإن قيل : يجب تقديم الآية على هذا الحديث ، وما جرى مجراه من الاحاديث من وجهين :

الأول \_ أن الآية نص متواتر ، والحديث المذكور خبر آحاد، والمتواتر مقدم على الآحاد .

الثانى \_ أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء ، والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر ، والحاص مقدم على العام؟ فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا يظهر لنا ، والله تعالى أعلم : أن الآية الـكريمة وإن كانت أفوى سندا وأخص في محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع جنها ؛ وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة السند؛ لأن قوله: ﴿ وتستخرجُوا منه حلية تلبسونها ﴾ يحتمل معناه احتمالا قوياً : أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به، فيكون تلذذهم وتمتمهم بذلك الجال والزينة الناشيء عن تلك الحلية من نعم الله عليهم . وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به ، وتلنذهم بلبس أزواجهم له . بخلاف الحديث فهو نص صريح خير محتمل في لمن من تصبه بالنساء . ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ مثلا متشبه بهن ؛ فالحديث يتناوله بلا شك . وقال ابن حجر في فتح البارى في الـكلام على الحديث المذكور ، واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس النوب المسكلل باللؤاؤ ، وهو راضح ، لورود علامات التحريم وهو لعن من فعل ذلك \_ : وأما قول الشافعي : ولا أكره الرجل لبس اللؤلؤ إلا لانه من زى النساء فليس عنالفا لذلك ، لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء -

المسألة الخامسة ـ لا يخنى أن الفضة والذهب يمنعالشرب في آنيتهما مطلقاء

ولا يمنى أيضا أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع الرجال. وهذا عالا خلاف فيه ، لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبى صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك ، ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة وإجماع من يعتد به من المسلمين على ذلك . وسنذكر طرفا قليلا من النصوص الكثيرة الواردة في ذلك .

أما الشرب في آنيتهما \_ فقد أخرج الشيخان والإمام أحدو أصحاب السنن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولاتأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لسكة رضى الله عنها ولفظة « ولا تأكلوا في صحافها » في صحيح مسلم : وعن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الذي يشرب في آئية الفضة إنما بحرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليه . وفي رواية لمسلم : « إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما بحرجر في بطنه نار جهنم » والأحاديث بمثل هذا كشيرة .

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير \_ فمن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولسكم في الآخرة » أخرجه الشيخان وباقى الجماعة وعن عمر رضى الله عنه سمعت الذي صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تلبسوا الحرير فإن من البسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » متفق عليه وعن أنس رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة » متفق عليه وسلم قال: « من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة » متفق عليه أيضاً . بمثل هذا كثيرة جداً .

وأما لبس الذهب - فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث الهداء ابن هازب رضى اقد عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم و نهاهم عن عاتم الذهب، خال البخارى في صحيحه: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال: صحيحه معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضى الله عنهما يقول: ونهانا النبى صلى اقد عليه وسلم عن سبع: نهى عن عاتم الذهب -

أو قال حلقة الذهب وعن الحرير ، والاستبرق ، والديباج ، والميثرة الحراء ، والقسى ، وآنية الفضة . وأمرنا بسبع بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميعه العاطس ، ورد السلام ، وإجابة الداعى ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم » ولفظ مسلم فى صحيحه قريب منه ، إلا أن مسلماً قدم السبع المأمور بها على السبع المنهى عنها . وقال فى حديثه : « ونها نا عن خواتيم أو عن تمنتم بالذهب » وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن ابس الذهب لا يحل الرجال ؛ لآنه إذا منع الحاتم منه فغيره أولى ، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة والآحاديث فيه كثيرة .

وأما جواز لبس النساء للحرير - فله أدلة كثيرة ، منها حديث على رضى أقه عنه : أهديت النبي صلى أقه عليه وسلم حلة سيراء ، فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه ، فقال : « إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعث بها إليك لتلبسها إنما بعث بها إليك لتشقها خراً بين نسائك » متفق عليه وعن أنس بن مالك رضى أقه عنه أنه رأى على أم كاثوم بنت رسول أقه صلى ألله عليه وسلم برد حلة سيراء . أخرجه البخارى والنسائي وأبو داود ، والاحاديث بمثل ذلك كثيرة ، وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالصرورة . ومخالفة عبد أقه بن الزبير رضى ألله عنهما في ذلك لاأثر لها ، لانه محجوج بالنصوص الصحيحة ، واتفاق عامة علماء المسلمين .

وأما جواز لبس الدهب للنساء \_ نقد وردت فيه أحاديث كثيرة . مها ما رواه الإمام أحد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححاه والطبراني من حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و أحل الذهب والحرير الإناث من أمنى وحرم على ذكورها » وفي هذا الحديث كلام ، لأن واويه عن أبي موسى وهو سعيد بن أبي هند ، قال بعض العلماء : لم يسمع من أبي موسى .

قال مقيده عفا الله عنه: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة ولآنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة ، منهاما هو حسن ، ومنها ما إسناده مقارب، كا بينه الحافظ في التلخيص و بإجماع المسلمين ـ وقد قال البيهةي رحمه الله في سننه

الكبرى ﴿ بَابِ سِيَاقَ أَخْبَارُ تَدَلُّ عَلَى تَحْرِيمُ النَّحْلِي بِالذَّهْبِ ﴾ وسأقرأحاديث في ذلك ثم قال : ﴿ بَابِ سِيَاقَ أُخْبَارُ تَدَلُّ عَلَى إِبَاحِتُهُ لَلْنَسَاءُ ﴾ ثم ساق في ذلك أحاديث ، وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن أبي موسى ، ثم قال : ورويناه من حديث على بن أبي طالب وعقبة بن عامر وعبد الله بن حمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر منها أيضا حديث عائشة قالت : قدمت على الذي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له ، فيها خاتم من ذهب ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمود ممرضاً عنه أو مِبعض أصابعه ؛ ثم دعا أمامة بنت أبى العاصى بنت ابنتُه زينب فقال «تحلى هذا ما بنية » وذكر منها أيضاً حديث بنت أسعد بن زرارة رضى الله عنه : أنها كانت هي وأختاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أ باهن أوصى إليه بهن ، قالت : فـكان صلى الله عليه وسلم يحلينا الذهب واللؤلؤ » وفى رواية « يحلينا رعاثا من ذهب واؤاؤ » وفي رواية « يحلينا التهر واللؤاؤ » ثم قال البيهةي : قال أبو عبيد قال أبو حمرو : وواحد الرعاث رعثة وهو القرط ثم قال الببهق: فهذه الآخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن هلى نسخ الآخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة . وقد قال بمض أهل العلم ، إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد تصيره قطعياً لاعتضاده بالقطعي وهو الإجماع . وقد تقدم ذلك في « سورة التوبة ، والله أعلم.

فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الدهب والحرير على الرجال ، وإباحته للنساء.

المسألة السادسة \_ أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك ، وأدلته معروفة فى السنة ، ومن أوضحها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة المنقوش فيه « محمد رسول الله » الذي كان يلبسه بعده أبو بكر ثم عبان ؛ حتى سقط فى بئر أريسكا هر هو ثابت فى الصحيحين . أما

لبس الرجال لغير الحاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلماء ، وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله .

اعلم أولا \_ أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلى كالخلخال والسوار والقرط والفلادة ونحو ذلك ، فهذا لا ينبغى أن يختلف فى منعه ، لآن تشبه بالنساء ، ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملمون على لسانه وسول الله صلى الله عليه وسام كما مر آنفا وكل من كان ملمونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملمون فى كتاب الله ، كما قال ابن مسمود رضى الله عنه ، لأن الله يقول : ﴿ وما آتا كم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا ﴾ . وأما غير ذلك كجمل الرجل الفضة فى الثوب ، واستعال الرجل شيئا محلى بأحد على جواز تختم الرجل بمنهم الائمة الاربعة على أن ذلك ممنوع ، مع الإجماع على جواز تختم الرجل بمناتم الفضة . والاختلاف فى أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف . والاتفاق على جعل الآنف من الذهب ورط الأسنان بالذهب والفضة . وسنذكر بعض النصوص من فروع المذاهب الاربعة فى ذلك .

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في ترجمته مبينا لما به الفتوى ما نصه ، وحرم استمال ذكر محلي ولو منطقة وآلة حرب ؛ إلاالسيف والآنف ، وربط سن مطلقا ، وخانم فضة تدلا ما نمضه ذهب ولوقل ، وإناء نقد وافتناؤه وإن لامرأة ، وفي المفشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الحوهر قولان . وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لاكسرير . انتهى الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها عند المالكية . وقال صاحب تبين الحقائق في مذهب الامام أبي حنيفة ما نصه ، ولا يتحلي الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة أه .

وقال النووى فى شرح المهذب فى مذهب الشافهى : « فصل فيما يحل ويحرم من الحلى » فالذهب أصله على التحريم فى حقالوجال ، وعلى الإباحة النساء ــ إلى أن قال ، وأما الفضة فيجوز للرجل التختم ، بها وهل لهماسوى الحائمه حلى الفضة كالعملج والسوار والطوق والتاج ؛ فيه وجهسان . قطع الجمهور بالتحريم . انتهى محل الفرض من كلام النووى . وقال ابن قدامة فى المقنع فى مذهب الإمام أحمد : ويباح للرجال من الفضة الحاتم ، وفى حلية المنطقة روابتان . وعلى قياسها الجوشن والحوذة والحف والران والحائل ؛ ومن الذهب قبيعة السيف . ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بالبسه قل أو كثر . انتهى محل الغرض من المقنع .

فقد ظهر من هذه النقول ، أن الأثمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها . وقال بعض العلماء ، لا يمنع لبس شيء من الفضة . واستدل من قال بهذا بأمر بن . أحدهما \_ أنها لم يثبع فيها تحريم . قال صاحب الإنصاف في شرح قول صاحب المقنع ، وعلى قباسها الجوشن والحوذة إلخ ما نصه ، وقال صاحب الفروع فيه ، ولا أعرف على تحريم الفضة نصاً عن أحد . وكلام شيخنا يدل على إباحة البسها للرجال إلا مادل الشرع على تحريمه \_ انتهى . وقال الشيخ تقى الدين أيضا ، لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لاحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعى على تحريمه . فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة . وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تعليله وتحريمه ، والتحريم يفتقر إلى دليل ، والاصل عدمه . و نصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الاصحاب . انتهى كلام صاحب الانصاف .

الأمر الثانى ـ حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك . قال أبو داود فى سننه ، حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن أسيد بن أبى أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من

نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » هذا لفظ أبى داود .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لى راقة أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال ، ومن استدل بهذا الحديث على جوازلبس الرجال للفضة فقد غلط ، بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراما على النساء ، وأن الذي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب ، وقال لهم والعبوا بالفضة به أى حلوا فساءكم منها بما شتم ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء . والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور:

الأول \_ أن الحديث ليس فى خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم ، بل بما يحلون به أحبابهم ، والمراد نساؤهم ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نال فيه : « من أحب أن يحلق حببيه » ، « أن يطوق خببه » ، « أن يسور حببيه » ولم يقل : من أحب أن يحلق نفسه ، ولا أن يطوق نفسه ، ولا أن يطوق نفسه ، ولا أن يسور نفسه . فدل ذلك دلالة واضحة لالبس نبها على أن المراد بقوله : وقالعبوا بها ي حلوا بها أحيابكم كيف شدّم ، لارتباط آخر السكلام بأوله .

الآمر الثانى ــ أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق الذهب؛ولاأن يطوقوا بالذهب ، ولا يتسوروا به فى الغالب . فدل ذلك على أن المراد بذلك من شأنه لبس الحلقة والطوق والسوار من الذهب وهن النساء بلا شك .

الأمر الثالث أن أبا داود رحمه أنه قال بعد الحديث المذكور متصلا به: حدثنا مسدد ثنا أبو هوانة عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت لحديثة : أن وسول أنه صلى أنه عليه وسلم قال : « يامعشر النساء ، أما لكن في الفضة ما تحلين به ، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به » .

حدثًا موسى بن إسماعيل ثنا أبان بن يزيد المطار ثنا يحيي أن محمد بن حمو و

الانصارى حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته ؛ أن رسول الله صلى الدعليه وسلم قال : ﴿ أَيَمَا المرأة تقلدت قلادة من ذهب فلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة . وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة . .

فهذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع الذهب للنساء و وأن قوله : « فالمبوا بها » . معناه ؛ فحلوا نساءكم من الفضة بما شئنم كما هو صريح فى الحديثين الآخيرين . وهذا واضح جداً كما ترى .

ويدل له أن الحافظ البيهقي رحمه الله ذكر الاحاديث الثلاثة المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالمبوا بها» في سياق الاحاديث الدالة على الذهب على النساء أو لا دون الفضة . ثم بعد ذلك ذكر الاحاديث الدالة على النسخ ثم قال : واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الاخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة . واقه أعلم انتهمي .

ومن جملة نلك الاحاديث المذكورة حديث: « فالعبوا بها» وهوواضح جداً فيما ذكرنا . فإن قبل : قرله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور « يحلق حبيبه » ، « أن يطوق حبيبه » ، « أن يسور حبيبه » يدل على أن للمراد ذكر ؛ لانه لو أراد الانثى لقال حبيبته بناء الفرق بين الذكر والانثى .

فالجواب - أن إطلاق الحبيب على الآنثى با عتيار إرادة الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه، ومنه قول حسان بن ثابت رضي القدعنه:

منع النوم بالمشاء الهموم وخيال إذا تفار النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم ومراده بالحبيب أنثى ، بدليل قوله بعده :

لم تفتها شمس النهار بشيء فيرأن الشباب ليس يدوم وقرله كثير عرة:

ائن كان برد الماء ميان صاديا إلى حبيب المسالحبيب

رمثل هذاكشير فى كلام العرب فلا نطيل به الـكلام .

قال مقيده عفا أنه عنه وغفر له: الذي يظهر لى من كتاب أنه جل وعلا وسنة نبيه صلى الديال وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم فى الدنيا لم يلبسها فى الآخرة . وإيضاح ذلك أن البخارى قال فى حييحه فى باب: « لبس الحرير الرجال وقدر ما يجوز منه » : حدثنا سليان أبن حرب حدثنا شعبة عن الحسكم عن ابن أبى ليلى قال : كان حذيفة بالمدائن قاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء من فضة ؛ فرماه به وقال : إنى لم أرمه إلاأنى نهيته فلم ينته 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب والفضة والحرير والديباج عى لهم فى الدنيا و لسكم فى الآخرة » .

فقول النبي صلى انه عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: ﴿ الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ﴾ يدخل في هومه تحريم لبس الفضة ؛ لآن الثلاث المذكورات معها بحرم لبسها بلا خلاف . وما شمله عموم فص ظاهر من السكتاب والسنة لايجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص ؛ كما تقرر في علم الأصول .

فإن قيل : الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس الفضة ؟

قالجواب أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الآسباب ، لاسيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث مالا يحتمل غير اللبس كالحرير والديباج . فإن قبل : جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذا ، ويبينان المراد بالفضة الشراب في آنيتها لا لبسها ؛ قال البخارى في صحيحه « باب الشرب في آنية الدهب به حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليل قال ، كان حذيفة بالمدائن فاستستى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال : إنى لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته ، وأن النبي صلى اقه عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج ، والشرب في آنية الذهب والفضة وقال : « هن لهم في الدنيا وا كم في الآخرة » ، « باب آنية الفضة به حدثنا محمد بن المثنى حدثنا في الدنيا وا كم في الآخرة » ، « باب آنية الفضة به حدثنا محمد بن المثنى حدثنا

ابن أبي عدى عن ابن عون عن بجاهد عن ابن أبي ليلي قال : خرجنا مع حذيفة ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير والديباج ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » انتهى .

فدل هذا التفصيل الذي هو النهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، والنهى عن لبس الحرير والديباج على أن ذلك هو المراد بما في الرواية الأولى. وإذن فلا حجة في الحديث على منع لبس الفضة ؛ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في آنيتها لا ابسها ، لأن الحديث حديث واحد .

فالجواب من ثلاثة أرجه:

الأول ـ أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها فى الشرب واللبس مماً ، والروايات المقتصرة على الشرب فى آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد العام ساكنة عن بعضها ، وقد تقرر فى الأصول : « أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه » وهو الحق كما بيناه فى غير هذا الموضع . وإليه أشار فى مراقى السعود بقوله عاطفاً على مالا يخصص به العموم على الصحيح :

وذكر ما رافقه من مفرد ومذهب الراوى على المعتمد الوجه الثانى \_ أن التفصيل المذكور لوكان هر مراد النبى صلى الله عليه وسلم لكان الذهب لايحرم ابسه ، وإنما يحرم الشرب فى آنيته فقط ، كما زعم مدعى ذلك التفصيل فى الفضة ، لأن الروايات التي فيها التفصيل المذكور «لاتشر بوا فى آنية الذهب والفضة »فظاهرها عدم الفرق بين الذهب والفضة ، ولبس الذهب حرام إجماعا على الرجال .

الوجه الثالث \_ وهو أقواها ، ولا يغبنى لمن فهمه حق الفهم أن يعدل عنه لظهور وجهه ، وهو : أن هذه الآر مة المذكورة في هذا الحديث ، ألّ هي : الذهب ، والفضة ، والحرير ، والديباج \_ صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها للكفار في الدنيا ، والمسلمين في الآخرة . فدل ذلك على أن من استمتع بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه إلى الدنيا لم يستمع بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه الدنيا لم يستمع بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه إلى الدنيا الم يستمع بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه الدنيا الدنيا الم يستمع بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه الدنيا الم يستمع بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه الدنيا الم يستمع بها في الآخرة ، وقد صرح جل وعلا في كتابه المنابع المناب

العزبز بأن أهل الجنة يتمتمون بالذهب والفضة من جهتين :

إحداهما - الشرب في آنيتهما .

والثانية ـ التحلى بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير والديباج من جهة واحدة وهى لبسها، وحكم الاتكاء هليهما داخل فى حكم البسهما، فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهةين المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة ، لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت فى الروايات الصحيحة فى الأربعة المذكورة: وهى لهم فى الدنيا، ولكم فى الآخرة، لأنه لو أبيح النمت بالفضة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك معارضا لقوله صلى المتعليه وسلم: وهى لهم فى الدنيا، ولكم فى الآخرة، وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل وعلا.

أعلم أولاًـ أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس والإستبرق. خالسندس : رقبق الديباج ، والإستبرق خليظه

فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله جل وعلا بين تنهم أهل الجنة بلبس الدهب والديباج الذى هو السندس والإستبرق فى « سورة السكوف » فى قوله: ﴿ أُونِتُكُ لَهُم جنات عدن تجرى من تحتهم الآنهار يحلون فيها من أسادر من ذهب ويلبسون ثبابا خضرا من سندس وإستبرق. . ﴾ الآية . فن لبس الذهب والديباج فى الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور فى « السكوف » .

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب في دسورة الحجه في ورد الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الآبهار يحلون فيها من أسادر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحيد).

وبين أيضا تنعمهم بلبس الذهب والحرير فى « سورة فاطر » فى قوله :
﴿ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم
فيها حرير وقالوا الحرفة الذى أذهب عنا الحون .. ﴾ الآية . فن لبس الذهب
والمعربير فى الدنيا منع من هذاالتنام بهما المذكور فى «سورة الحج وفاطر » .

وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الإنسان» في قوله: و ﴿ جزاهم بما صبروا جنة وحريرا ﴾ وفي « الدخان» بقوله ﴿ إِن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق.. ﴾ الآية. فن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به المذكور في «سورة الإنسان والدخان»

وذكر جل وعلا تنعمهم بالانكاء على الفرش الني بطائنها من إستبرق في « سورة الرحمن » بقوله : ﴿ متكثين على فرش بطائنها من إستبرق . . ﴾ الاية . فمن اتكا على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم المذكور في « سورة الرحمن ».

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الديباج الذى هو السندس والإستبرق ولبس الفضة في «سورة الإنسان » أيضا في قوله ﴿عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهوراً ﴾.

فن لبس الديباج أو الفضة فى الدنيا منع من التنهم بلبسهما المذكور فى « سورة الإنسان » ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « هى لهم فى الدنيا ، ولكم فى الآخرة » فلو أبيح لبس الفضة فى الدنيا مع قوله فى نعيم أهل الجنة : « وحلوا أساور من فضة ﴾ لكان ذلك منافضا لقوله صلى الله عليه وسلم : « هى لهم فى الدنيا ، ولكم فى الآخرة » .

وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الذهب في ﴿ سورة الزخرف ﴾ في قوله تمالى : ﴿ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب . . ﴾ الآية فن شرب في الدنيا في أراني الذهب منع من هذا النيزم بها المذكور في «الزخرف» .

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في «سورة الإنسان» في قوله: ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكو ابكانت قواديرا. قواديرا من فضة فدروها تقديراً . ويسقون فيها كا ساكان مزاجها زنجبيلا . عبنا فيها تسمى سلسببلا ﴾ فن شرب في آنية الفعنة في الدنيا منع هذا التنعم بها المذكور في «سورة الإنسان» فقد ظهر بهدا المنصف دلالة القرآن

والصنة الصحيحة على منع لبس الفصة ؛ والعلم عند الله تعالى .

## تنبيه

فإن قيل : هموم حديث حذيفة المذكور الذى استدلاتم به ، وبهيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيها ، وقلتم : إن كونه واردا فى الثمرب فى آنية الفضة لا يجعله خاصا بذلك . فاالدليل فى ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ .

فالجواب - أن النبي صلى اقه عليه وسلم سئل هما معناه : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

قال البخارى في صحيحه: حدثنا مسدد حدثنا يزبد بن زريع ، حدثنا سليان التيمى ، عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ؛ أن رجلا أصاب من امرأة أبلة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر ذلك له ؛ فأنزلت عليه ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ قال الرجل ؛ ألى هذه ؟ قال : « لمن عمل بها من أمنى » أه لفظ البخارى فى التفسير فى «سورة هود» وفى رواية فى الصحيح قال « لجميع أمنى كلهم » أه .

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألى هذه؟ ومدى ذلك: هل النص خاص بي لاني سبب وروده؟ ، أو هو على هوم لفظه؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: « لجميع أمتى» معناه أن العبرة بعموم لفظ ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ لا بخصوص السبب ، والعلم عند الله تعالى .

وقوله جل وعلا في هذه الآية السكريمة ؛ ﴿ وَتَرَى الْفَلَكُ ﴾ أى السفن . وقد دل القرآن على أن « الفلك » يطلق على الواحد وعلى الجمع ، وأنه إن أطلق على الجمع أنث ، فأطلقه على المفرد مذكراً في قوله ؛ ﴿ وَآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم

من مثله ما يركبون ﴾ . وأطلقه على الجمع مؤنثا فى قوله : ﴿ والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس ﴾ . وقوله : ﴿ مواخر ﴾ جمع ماخرة ، وهو أسم فاعل ، مخرت السفينة تمخر ـ بالفتح ـ وتمخر ـ بالضم ـ مخراً ومخوراً: جرت فى البحر تشق الماء مع صوت . وقبل : استقبلت الربح فى جريتها . والاظهر فى قوله ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ أنه ممطوف على قوله : ﴿ لمّا كلوا هنه لحاً طرباً ﴾ ولمل هنا التعليل كما تقدم .

والشكر فى الشرع: يطلق من العبد لربه ؛ كقوله هنما ﴿ ولعلم تشكرون ﴾ وشكر العبد لربه ؛ هو استماله نعمة التى أنعم عليه بها فى طاعته. وأما من يستمين بنعم الله على معصيته فليس من الشاكرين: وإنمسا هو كنود كفور...

وشكر الرب لعبده المذكور فى القرآن كنقوله ﴿ إِنَّ اللهِ شَاكَرَ عَلَيْمٍ ﴾ ه وقوله ﴿إِنْ رَبِنَا لَغَفُورَ شَكُورٍ﴾ : هو أن يثيب هبده الثواب الجزيل من العمل القليل . والعلم عند الله تعالى .

فوله تعالى : ﴿وَأَلَقَ فَ الْأَرْضَ رُواسَى أَنْ تَمَيْدُبُكُمْ وَأَنْهَارًا وَسَبَلًا لَعَلَمُ مَ تَهْتَدُونَ \* وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾ ذكر جل وعلا في ها نين الآيتين أربع نعم من نعمه على خلقك ، مبيناً لهم عظيم منته عليهم بها :

الآولى - إلقاؤه الجبال فى الارض لتثبت ولا تتحرك ، وكرو الامتنان بهذه النممة فى القرآن كقوله : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ الْاَرْضُ مِهَاداً \* وَالْجَبَالُ أُوتَاداً ﴾ ، وقوله : ﴿ وجعلنا فيها رواسى وقوله : ﴿ وجعلنا فيها رواسى شاخات ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ خلق السموات بغير عمد ترونها وألتى فى الارض رواسى أن تميد بكم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ والجبال أرساها ﴾ والآيات عمد كثيرة جداً .

وممنی تمید: تمیل و تضطرب .

وفى معنى قوله ﴿ أَن ﴾ وجهان معروفان للعلماء : أحدهما \_كراهة أن تميد عِكم . والثانى \_ أن المعنى : لئلا نميد بكم ، وهما متقاربان .

الثانية \_ إجراؤه الآنهار في الارض المذكور هنا في قوله: ﴿ وَأَنهاراً ﴾ وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الآرض لحلقه : كـقوله : ﴿ وسخر لسكم الانهار وسخر لسكم الشمس والقمر . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أَفُرَايَمُ اللهُ الذي تشربون ه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . وقوله : ﴿ وَجُرِنا فَيها من العيون . في نشاء جملنا أجاجاً فلو لا تشكرون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَجُرِنا فَيها من العيون . في كاوا من ثمره . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

الثالثة \_ جمله فى الارض سبلا يسلسكها الناس ، ويسيرون فبها من قطر إلى قطر فى طلب حاجانهم المذكور هنا فى قوله : ﴿ وسبلا ﴾ وهو جمع سبيل بممنى الطريق . وكرر الامتنان بذلك فى القرآن ؛ كقوله : ﴿ رجملنا فيها فجاجاً سبلا لعلمم يهتدون ﴾ ، وقوله : ﴿ واقد جمل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجاً ﴾ وقوله : ﴿ قال علمها عند ربى فى كتاب لا يصل ربى ولا ينسى ، الذى جمل لكم الارض مهداً وسلك لكم فيها سبلا ﴾ ، وقوله : ﴿ هو الذى جمل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض أيقولن خلقهن المزيز العليم ، إلى غير ذلك من الآيات .

الرابعة ـ جمله العلامات لبني آدم ؛ ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المذكور هنا في قوله : ﴿ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾.وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله : ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر . . ﴾ الآية .

قوله تمالى : ﴿ أَفِن يَخْلَقَ كُن لَا يَخْلَقَ . . ﴾ الآية · تقدم بيان مثل هذه الآية في موضعين .

ذلك على تقصير بنى آدم فى شكر تلك النعم ، وأن الله يغفر لمن تاب منهم ، ويغفر لمن تاب منهم ، ويغفر لمن يغفر له ذلك التقصير فى شكر النعم ، وبين هذا المفهوم المشار إليه هنا بقوله ؛ ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَمْمَةُ اللهُ لا تَحْدُوهَا إِنْ الإنسانُ لظلوم كفار ﴾ .

وبين فى موضع آخر : أن كل النعم على بنى آدم منه جل وهلا ، وذلك فى قوله : ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ مِن نَعْمَةً فَنَ اللَّهِ . ﴾ الآية .

وفى هذه الآية السكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعمكا تقرر فى الأصول ؛ لأن « نعمة الله » مفرد أضيف إلى معرفة فعم النعم ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود عاطفا على صيغ العموم :

# أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الحصوص قد نني

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ مَاذَا أَنِلُ رَبِكُمْ قَالُوا أَسَاطُيرُ الْأُولِينَ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أن السكفار إذا سئلوا عما أنزل الله على نبيه محمد صلى أقه عليه وسلم قالوا : لم ينزل عليه شيء . وإنما هذا الذي يتكلم به من أساطير الآولين ، نقله من كتبهم . والآساطير ، جمع أسطورة أو إسطارة ، وهي الشيء المسطور في كتب الآقدمين من الآكاذيب والآباطيل . أصلهما من سطر ، إذا كتب . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَكتاب مسطور ﴾ . وقال بعض العلماء الآساطير ؛ الترهات والآباطيل . وأوضح هذا الممني في آيات أخر ، كقوله : ﴿ وقالُوا أساطير الآولين . وأوضح هذا الممني في آيات أخر ، كقوله : ﴿ وقالُوا أساطير الآولين } ، إلى غير قالُوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الآولين ﴾ ، إلى غير قالُوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الآولين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله : ﴿ مَاذَا ﴾ يحتمل أن تــكرن و ذا ، موصولة وهما، مبتدأ ، وجملة ﴿ أَنْزَلَ ﴾ صلة الموصول ، والموصول وصلته خبر المتبدأ ، ويحتمل أن يكون

بحرعهما اسماً واحدا في محل نصب ، هلى أنه مفعول و أنزل » كما أشار له في الخلاصة بقوله :

ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الـكلام

وبين جل وعلا كذب الـكفار في دعوام أن القرآن أساطير الأولين بقوله: « فل أنزله الذي يعلم السر ٠٠ ، الآية ، وبقوله هنا : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ،

قرله تعالى : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ﴾ ·

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن أولئك الكفار الذين يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الآولين ، تحملوا أوزارهم \_ أى ذنوبهم \_ كاملة ، وبعض أوزار أتباعهم الذين اتبعوهم في الصلال ، كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو « من ، في قوله : ﴿ وَمِن أُوزَار الذِن يَصْلُونَهُم . ﴾ الآية .

وقال القرطبي : « من ، لبيان الجنس ، فهم يحملون مثل أوزار من أصلوم كاملة .

وأرضح تعالى هذا المعنى فى قوله : ﴿ واليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾ واللام فى قوله و ليحملوا ، تتعلق بمحدرف دل المفام عليه ، أى قدرنا عليهمأن يقولوا فى الفرآن: أساطير الأولين ، ليحملوا أوزارهم .

## تنبيه

فإن تيل: ما وجه تحملهم بعض أوزار غيرهم المنصوص عليه بقوله يو ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وليحملن أثفالم وأثقالا مع أنة لهم ﴾ مع أن اقه يقول: ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ويقول جل وعلا : ﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ﴾ ، ويقول

﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولـكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

فالجواب ـ وألله تعالى أحلم ـ أن رؤساء الصلال وقادته تحملوا وزرين : أحدهما ـ وزر صلالهم في أنفسهم .

والثانى ـ وزر إضلالهم غيرهم؛ لأنمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ، لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئاً، وإنما أخذ بعمل غيره لانه هو الذى سنه وتسبب فيه ، فعوقب عليه من هذه الجهة لانه من فعله ، فصار غير مناف لقوله ﴿ ولا تزر وازرة . . ﴾ الآية .

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش ، عن موسى بن عبد الله بن يزبد ، وأبي الفنحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسى عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف ؛ فرأى سوء حالهم ، قد أصابتهم حاجة ، فحث الناس على الصدقة فأبطئوا عنه حتى رؤى ذلك في وجهه ، قال : ثم إن رجلا من الانصار جاء بصرة من ورق ، ثم جاء ذلك في وجهه ، قال : ثم إن رجلا من الانصار جاء بصرة من ورق ، ثم جاء آخر ، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء » ا ه .

أخرج مسلم في صيحه هذا الحديث عنجرير بن عبداقه من طرق متمددة . وأخرجه نحوه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ : أن رسول اقه صلى اقه عليه وسلم قال : « من دعا إلى هدىكان له من الآجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى صلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » اه .

قال مقيده عفا الله عنه : هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات ، كما تدل على أن جميع حسنات هذه الآمة فى صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم ، فله مثل أجور جميعهم ؛ لآنه صلوات الله عليه وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها فى الإسلام ، ترجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة ، وأن يصلى ويسلم عليه أتم صلاة وأزكى سلام .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ بغير علم ﴾ يدل على أن الكافر غير معذور بعد إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات ، الذى لا ابس معه فى الحق ، ولو كان يظن أن كفره هدى ، لانه ما منعه من معرفة الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفر ، كما قدمنا الآيات الدالة علىذلك فى الآعراف ؛ كقوله ﴿ إنهم اتحذوا الشياطين أولياء من دون اقه و يحسبون أنهم مهتدون ) ، وقوله ﴿ قل هل ننبئكم بالآخسرين أعمالاً . الذين صل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ، وقوله : ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ، وقوله : ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) وحملهم أوزارهم هو اكتسابهم الإثم الذى هو سبب ترديهم فى الحنازا الله والمسلمين منها ؟

وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة ، وأنتها ريحاً ، فيقول: من أنت ؟ فيقول أو ما تعرفني ! فيقول ؛ لا واقه ، إلا أن الله قبح وجهك ! وأنتن ريحك ! فيقول : أنا عملك الخبيث ، كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا ! هم أركبك اليوم ؛ فهركب على ظهره . أه .

وقوله : ﴿ أَلَا سَاءُ مَا يَزُرُونَ ﴾ ﴿ سَاءً ﴾ فَمَلَ جَامِد ؛ لَإِنْشَاءُ الذَّم بَمَّعَىٰ بَئَس . و ﴿ مَا ﴾ فيها الوجهان المشار إليهما بقوله في الحُلاصة :

وما مسين وقيـــل فاهل في نحو نعم ما يقول الفاضل

رقوله : ﴿ يَزِرُونَ ﴾ أي يجالون . وقال قتادة : يعملون . أه .

قوله تمال : ﴿ قد مكر الذين من قبلهم ﴾ ذكر جل رعلا في هذه الآية -

السكريمة : أن السكفار الدين كانوا قبل كفار مكة قد مكروا ، وبين ذلك في مواضع أخر ، كمقوله : ﴿ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المسكر جميعاً ﴾ ، وقوله : ﴿ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ﴾ .

و بين بعض مكر كفار مكه بقوله : ﴿ وَإِذْ يَمَكُمْ بِكَالَذِينَ كَفُرُوا لَيُتُبَتُوكُ أُو يُقْدُوكُ أَوْ يَخْرَجُوكَ . ﴾ الآية .

وذكر بعض مكر اليهود بقوله : ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُ أَنَّهُ ، وَانَّهُ خَيْرُ اللَّهِ ، وَانَّهُ خَيْرُ اللَّهِ ا الماكرين ﴾ .

وبین بعض مکر قوم صالح بقوله : ﴿ رَمَكُرُ وَا مَكُرُا وَمَكُرُ لَا مَكُراً وَهُمُ لا ہشمرون . فانظر كيفكان عانبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمين ﴾ .

رذكر بعض مكر قوم نرح بقوله : ﴿ وَمَكْرُواْ مَكُواً كِبَارًا . وقَالُواْ لا تذرن آلهتكم . . ﴾ الآية .

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله : ﴿ بِلَ مَكَرَ اللَّهِ لَ وَاللَّهَارِ إِذْ تَأْمَرُ وَنَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ إِبْطَانَ الْحَبِيثِ ، وهو أَنْ نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَإِبْطَانَ الْحَبِيثِ ، وهو الحديمة . وقد بين جل وعلا أن المكر السيء لاير جع ضرره إلا على قاعله ، وذلك في قرله : ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَأَتَى الله بنيانهم من القواهد ﴾ أى اجتثه من أصله واقتلعه من أساسه ، فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم . وهذا الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم بمروذ وقومه \_ كا قدمنا في ﴿ سورة الحجر ﴾ \_ فعل مثله أيضاً بغيرهم من الكفار ، فأبطل ما كانوا يفعلون ويدبرون ؛ كقوله : ﴿ ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون ﴾ وقوله : ﴿ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله ﴾ وقوله : ﴿ فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرصب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ﴾ إلى غير بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ﴾ إلى غير بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ﴾ إلى غير بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ﴾ إلى غير

قوله تعالى : ﴿ ثُم يُومُ الْقَيَامَةُ يُخْرَبُهُم ﴾ أى يفضحهم على رموس الآشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم ، وما كانت تجنه ضمارهم ، فيجعله علانية ·

وبين هذا المعنى فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بِمَثْلُ مَا فَى الْقَبُورِ . وحصل ما فى الصدور ﴾ أى أظهر علانية ما كانت تـكنه الصدور ، وقوله : ﴿ يُومَ تَبْلُى السرائر ﴾ .

وقد بين جل وعلا في موضع آخر : أن من أدخل النار فقد ناله هذا المنزى المذكور ، وذلك في قوله : ﴿ رَبُّنَا إِنْكُ مِن تَدْخُلُ النَّارُ فَقَدُ أُخْزِيتُهُ ﴾ وقد قدمنا في سورة « هو د ﴾ إيضاح ممني الحزي .

قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شَرَكَائَى الذَيْنَ كُنَتُمْ تَشَافُونَ فَيْهُم ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبخ ، فيقول لهم : أين المعبودات الني كنتم تخصيرن رسلى وأتباعهم بسببها ، تأثاين : إنكم لابد لـكم أن تشركوها معى في عبادتى !

وأرضح هذا المهنى فى مواضع أخر ، ﴿كقوله : ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزهمون ﴾ ، وقوله : ﴿ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون ، من دون الله على ينصرون ﴾ وقوله : ﴿ ثم قبل لهم أين ما كنتم تشركون . من دون الله قالوا ضلوا عنا . ، ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ حتى إذا جامتهم رسلنا يتوفونهم قاوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا . . ﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات .

وقرأ عامة القراء وشركائي، بالهمزة وياء المتكلم ، ويروى عن ابن كثير من رواية البزى أنه قرأ وشركاى ، بياء المتكلم دون همز ، ولم تثبت هذه القراءة .

وقرأ الجهور ﴿ تَشَانُونَ ﴾ بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول .

وقرأ نافع « تشاقون » بكسر النون الخفيفة التي هي نون الوقاية ، والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف نون الرفع ، لجواز

حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت مع نون الوقاية ، كما تقدم تحريره في « سورة الحجر » في الدكلام على قوله « فيم تبشرون » .

قراه تعالى: ﴿ فَالْقُوا السَّمْ ﴾ أى الاستسلام والحضوع. والمعنى: أظهر وا كال الطاعة والانقياد ، وتركرا ما كانوا عليه من الشقاق . وذلك عندما يماينون الموت ، أو يوم الفيامة . يعنى أنهم فى الدنيا يشافون الرسل : أى يحالفونهم وبعادونهم ، فإذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم : أى خضعوا واستسلوا وانقاد واحيث لا ينفعهم ذلك .

وعايدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الحضوع والاستسلام قوله: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لَمْنَ أَلَقَ إِلَيْكُم السلم لست مؤمنا ﴾ على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا ألف بعد اللام ، بمنى الانقياد والإذعان . وقوله : ﴿ فإن اعتزلوكم فلم بقاتلوكم وألقوا إليه السلم ﴾ . وقوله : ﴿ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليه كم السلم . . ) الآية .

والقول بأن السلم في الآيتين الآخيرتين: الصلح والمهادنة لا ينافي ماذكرنا ، لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق من ترك السوء . وقوله: ﴿ رَا لَقُوا إِلَى الله يومئذ السلم وصل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ فكله بمنى الاستسلام والحضوع والانقياد . والانقياد عند معاينة الموت لا ينفع ، كا قدمنا ، وكا دلت عليه آيات كشيرة ، كقوله : ﴿ وايست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبع الآن ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى: ﴿ مَا كُنَا نَعْمُلُ مِنْ سُوهُ بِلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ بَمَا كُنَتُمْ تَعْلُمُونَ ﴾ يعنى أن الذين تتوغاهم الملائكة فى حال كرنهم ظالمى أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم وقالوا : ما كنا نعلم من سوء به معمول قول محذرف بلا خلاف .

والمعنى : أنهم ينكرون ماكانوا يعملون من السوء ، وهو الكفر وتكذيب الرسل والمعاصى . وقد بين الله كذبهم بقوله : ﴿ إِلَى إِنْ اللهِ عَلْمِ بَمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ .

وبين في مواضع أخر: أنهم ينكرون ماكانوا عليه من الكفر والمعاصى كا ذكر هنا. وبين كذبهم في ذلك أيضاً ، كقوله: ﴿ثم لم تكن فتفهم إلا أن قالوا واقد ربنا ماكنا به مشركين . أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ ، وقوله : ﴿ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعر من قبل شيئاً كذلك يصل الله الكافرين ﴾ ، وقوله : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ﴾ ، وقوله : ﴿ ويقولون حجرا محجرراً ﴾ أي حراماً محرماً أن تمسونا بسوء ، لانا لم نفعل ما نستحق به ذلك ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله هنا ﴿ بلي، تكذيب لهم في قولهم ﴿ مَا كُنَا نَعْمُلُ مَنْ سُومُ ﴾ •

#### تنبيه

لفظة ﴿ بِلَى ﴾ لا تأتى في اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث لحما :

الآرل \_ أن تأتى لإبطال انى سابق فى المكلام ، فهى نقيضة « لا » ؛ لأن « لا » لا إلا أبات ، و « إلى » لننى النق ؛ كقوله هنا : ﴿ هَا كُنَا نَعْمُلُ مِنْ سُوءٍ ﴾ فهذا الذي نفته لفظة « إلى » أى كنتم تعملون السوء من المكفر والمعاصى، وكقوله: «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل وربى لتبعثن ﴾ وقوله: ورقال الذين كفروا لا نأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم ﴾ وقوله: ﴿ وقال الذين كفروا لا نأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم ﴾ وقوله: ﴿ وقال الذين كفروا أو قصارى ﴾ فإنه انى هذا الننى بقوله جل وعلا ؛ ﴿ بلى من أسلم وجهه قه . . ﴾ الآية ، ومثل هذا كشير في القرآن وفي كلام العرب ،

الناني \_ أن تُكُونَ جواباً لاستفهام مقترن بنني خاصة ؛ كفرله : ﴿ السَّتُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَ

على أن يخلق مثلهم بلى ﴾ ، وقوله : ﴿قالوا أو لم تك تأتيكم رسلسكم بالبينات قالوا بلى) ، وهذا أيضاً كثير في القرآن وفي كلام العرب أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنني فجرابه به ﴿ نعم ﴾ لا به ﴿ بلى ﴾ وجواب الاستفهام المقترن بنني و « نعم » مسموع غير قياسي ، كقوله ؛

أليس الليل يحمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تدانى نعم، وترى الهلاك كما أراه ويعلوها النهار كما علانى فالحل لـ « بلى » لا لـ « نعم » فى هذا البيت .

فإن قبل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ما كانوا عليه من السكفر والمعاصى ، كقوله عنهم: ﴿ والله ربنا ماكنا مشركين ﴾ ، وقوله: ﴿ ماكنا نعمل من سوم ﴾ ، ونحو ذلك . مع أن الله صرح بأنهم لا يكتمون الله حديثا ﴾ .

قالجواب ـ هو ماقدمنا من أنهم يقولون بالسنتهم : والله ربنا ماكنا مشركين ، فيختم الله على أفواههم :و تتكلم أيديهم وأرجلهم بماكانوا يكسبون. فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالآلسنة . وعدم الكتم باعتبار شهادة أحضائهم طيهم : والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ فَادَخُلُوا أَبُوابِ جَهِنَم . . ﴾ الآية لم يبين هنا عدد أبو إبها، ولكنه بين ذلك في ﴿ سُورة الحجر ﴾ في قوله جل وعلا : ﴿ لَهَا سَبِمَةُ أَبُوابُ لَسَكُلُ بَابُ مَنْهُم جَزَّهُ مَقْسُوم ﴾ أرجو الله أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبو أبها ! إنه رحم كريم.

قوله تعالى : ﴿ رقبل الذين انقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أن المنقين إذا سئلوا عما أنزل الله على دسوله صلى الله صلى الله وسلم قالوا : أنزل عليه خيراً ، أى رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به . ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم متقين — أن غير المتقين يجيبون جواباً غير هذا . وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله

عن غير المتقين وهم الـكفار : ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرِ الآولين ﴾ كما تقدم .

قوله تعالى: (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) ذكر جل وهلا في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن همه في هذه الدار التي هي الدنيا كان له هند الله الجزاء الحسن في الآخرة . وأوضع هذا المعنى في آيات كثيرة ، كقوله: (للذين أحسنوا الحسني وزيادة ولاير هق وجوههم قاتر ولا ذلة .) الآية . والحسني : الجنة . والزيادة : النظر إلى وجه الله الكريم . وقوله : (ويجرى الذين أحسنوا بالحسني ) ، وقوله : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) ، وقوله : (من جاء بالحسنة فله خير منها ) ، وقوله في هذه الآية (حسنة ) أي مجازاة حسنة بالجنة ونعيمها . والآيات في مثل ذلك كثيرة . قوله تعالى: (والدار الآخرة خير ) ذكر جلو والا في هذه الآية الكريمة : أن دار الآخرة خير من دار الدنيا . وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة ، كان دار الآخرة خير من دار الدنيا . وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة ،

قوله تعالى: ﴿ والدار الآخرة خير ﴾ ذكر جلوه لا في هذه الآية السكريمة: أن دار الآخرة خير من دار الدنيا . وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة ، كقوله : ﴿ وقال الذين أو توا العلم ويلكم ثواب الله خير . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وما عند الله خير الأبرار ﴾ ، وقوله : ﴿ والما تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق ﴾ ، وقوله : ﴿ وللآخرة خير الك من الآولى ﴾ ، وقوله : ﴿ وين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة والآنهام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . المسومة والآنهام والحرث ذلكم الذين انتوا عندربهم جنات تجرى من تحتها الآنهار خير ه خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله . . ﴾ الآية ، وقوله ﴿ خير ه صيغة تفضيل ، حذف همزتها الكثرة الاستعال تخفيفاً ، وإليه أشار ابن مينة تفضيل ، حذف همزتها الكثرة الاستعال تخفيفاً ، وإليه أشار ابن ما الله في السكافية بقوله ؛

وغالباً أغنام خير شر عن قولهم أخير منه وأشر وإنما فيل التلك الدار: الدارالآخرة، لانها هي آخر المنازل، فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى.

والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من عل إلى عل ، فأول ابتدائه من

التراب، ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة، ثم إلى العلقة، ثم إلى العلقة، ثم إلى المحنفة، ثم إلى المحنفة، ثم إلى العظام، ثم كما الله العظام لحماً، وأنشأها خلقاً آخر، وأخرجه العالم فى هذه الدار، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى المحشر، ثم يتفرقون ﴿ بومئذ يصدر الناس أشتاتاً ﴾ فسالك ذات اليمين إلى الجنة، وسالك ذات الشمال إلى النار ﴿ وبوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعموا الصالحات فهم فى روضة يحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب محضرون ﴾ .

فإذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار \_ فعند ذلك تلقى عصا المتسيار ، ويذبح الموت ، ويقال : يأهل الجنة خلود فلا موت ! ويأهل النار خلود فلا موت ! ويبقى ذلك دائماً لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر .

فهذا معنى وصفها بالآخرة ؛ كما أوضحه جل وعلا بقوله : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا المنطفة علقة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم ، أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ .

#### تنبيه

أضاف جل وعلا في هذه الآية السكريمة الدار إلى الآخرة ، مع أن الدار هي الآخرة ، مع أن الدار هي الآخرة ، بتعريف الدار ونبتها على الآخرة في غير هذا الموضع ، وعلى مقتضى قول ابن ما الك في الحلاصة :

ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد

فإن لفظ « الدار » يؤول بمسمى الآخرة . وقد بينا فى كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) فى « سورة فاطر » فى المكلام على قوله « ومكر السيء » أن الذى يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين ومكر السيء » أن الذى يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين المعنى السلوب من أساليب اللغة العربية ، لتنزيل التغاير فى المفنى السلوب من أساليب اللغة العربية ، لتنزيل التغاير فى المفنى الساليب اللغة العربية ، لتنزيل التغاير فى اللفظ منزلة التغاير فى المعنى الساليب اللغة العربية ، لتنزيل التغاير فى المعنى الساليب اللغة العربية ، لتنزيل التغاير فى المعنى الساليب اللغة العربية ، لتنزيل التغاير فى اللفظ منزلة التغاير فى المعنى الساليب اللغة العربية ، لتنزيل التغاير فى الله التغاير فى التغاير فى التغاير فى الله التغاير فى التغاير فى الله التغاير فى ا

وبيناكثرته في الفرآن ، وفي كلام المرب . والعلم عند الله تعالى .

قرله تعالى: ﴿ ولنهم دار المتقين ﴾ مدح الله جل وعلا دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة ، لآن و نعم، فعل جامد لإنشاء المدح . وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة ، لأن فيها مالا عين رأت، ولا أذن سممت ، ولا خطر على نلب بشر ، كما قال تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخني لهم من قرة أعين . . ﴾ الآية ، وقال : ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيها وملمكا كبيراً ﴾ ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً .

قوله تمالى: ﴿ جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الآنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزى الله المتقين ) ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن . والعدن فى لغة العرب: الإقامة فى النعيم ، لا يرحلون عنها ، ولا يتحولون . وبين فى آيات كثيرة: أنهم مقيمون فى الجنة على الدوام ، كما أشار له هنا ملفظة ﴿ عدن ﴾ ، كقرله: ﴿ لا يبغون عنها حولا ﴾ ، وقوله : ﴿ الذى أحلنا دار المقامة من فضله . . ﴾ الآبة . والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فى التصريف: أن الفمل إذا زاد على ثلاثة أحرف فالمصدر الميم منه ، واسم الزمان ، واسم المان كمان كلها بصيغة اسم المفعول . وقوله : ﴿ إن المتقين فى مقام أمين ﴾ على قراءة نافع وابن عامر بعدم المبم من الإقامة . وقوله : ﴿ و يبشر المؤمنين الذين يعملون المعالحة أن لهم أجراً حسنا . ماكثين فيه أبداً ﴾ ، إلى فير ذلك من الإيات .

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ تجرى من تحتها الآنهار ﴾ بين أنواع تلك الآنهار في قوله: ﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن - إلى قوله - من حسل مصنى ﴾ ، وقوله هنا: ﴿ لَمْ فِيها ما يشاءون ﴾ أوضحه في مواضع أخر ، كقوله: ﴿ لَمْ ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ﴾ ، وقوله : ﴿ وفيها ما تشتهيه الآنفس و تلك الآعين وأنتم فيها خالدون ﴾ ، وقوله : ﴿ لَمْم فيها ما يشاءون خالدين كان على موبلك وحداً مسئولا ﴾ ، وقوله : ﴿ لَمْم ما يشاءون عندريهم ذلك جزاء المحسنين ﴾ ،

وقوله : ﴿ وَلَـكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَى أَنْفُسُكُمْ وَلَـكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿ وَلَامَنَ غَفُورُ وحيم ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله في هذه الآية : ﴿كَذَلَكَ يَحْزَى اللهُ المُتَقَيْنِ ﴾ يدل على أن تقوىالله هو السبب الذي به تنال الجنة ..

وقد أوضح تعالى هذا المعنى فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ تَلَكَ الْجَنَةُ التَّى فَوْرَتُ مَنْ مَانَ تَقِياً ﴾ ، وقوله : ﴿ رَسَارَعُوا إِلَى مَفْرَةُ مَنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ ، وقوله ﴿ إِنَ الْمُتَقِينَ فَى جَنَاتُ وَعِيونَ ﴾ وقوله ﴿ إِنَ الْمُتَقِينَ فَى جَنَاتَ وَنَعْيَم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ الذين تتوقاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم ، ويحتنبون نواهيه تتوقاهم الملائك: أى يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين : أى طاهرين من الشرك والمعاصى - على أصح التفسيرات - ويبشرونهم بالجنة ، ويسلمون عليهم .

وبين هذا المعنى أيضاً في غير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ إِن الذين قالواً وبنا الله مُ استقاموا تتنول عليهم الملائكة الانخافرا ولانحزنوا وأبشروا بالجنة الني كنتم توعدون ﴾ ، وقوله : ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدبن ﴾ ، وقوله : ﴿ والملائكة بدخلون عليهم من كل باب به سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ ، والبشارة عند الموت ، وعند دخول الجنة من بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ ، والبشارة عند الموت ، وعند دخول الجنة من مفات بها واحد ، لانها بشارة بالحير بعد الانتقال إلى الآخرة . ويفهم من صفات هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم سلام عليكم أدخلوا الجنة ... أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على المك الحال الكريمة ، ولم تبشره ، ولم تبشره .

وقد بين تعالى هذا المفهوم فى مواضع أخر ، كقوله : (الذين تتوفام الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم · ) الآية ، رقوله : ﴿ إِنَ الدَّيْنَ تُوفَامُ

الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ـ إلى قوله ـ وساءت مصيراً ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَوْ اللَّهِ مِنْ الذِينَ كَفُرُ وَا المَلَائِكَةُ يَضَرُبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله : ﴿ تَتُوفَاهُمُ الْمُلاثُكَةُ ظَالَمُنَ أَنْفُسُهُم ﴾ ، وقوله : ﴿ تَتُوفَاهُمُ الْمُلاثُكَةُ-طيبين ﴾ قرأهما عامة القراء غير حمزة ﴿ تَتُوفَاهُ ﴾ بتاءين فوقيتين . وقرأ حمزة ﴿ يَتُوفَاهُ ﴾ بالياء في الموضعين .

#### تنبيله

أسند هنا جل وعلا التوفى للملائكة فى قوله: ﴿ تتوفاهِ الملائكة ﴾ وأسنده فى ﴿ السجدة ﴾ لملك الموت فى قوله ؛ ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت ﴾ وأسنده فى ﴿ النه يتوفى الآنفس حين موتها . . ﴾ الآية . وقد بينا فى كتابنا [ دفع إيهام الاضطراب عن آيات المكتاب] فى سورة ﴿ السجدة ﴾ . أنه لا معارضة بين الآيات المذكورة والساده التوفى لنفسه ، لانه لا يموت أحد إلا بمشيئته تعالى ، كا قال : ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا ﴾ ، وأسنده لملك الموت أعواناً من الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الملائكة لان لملك الموت أعواناً من بعض العلماء . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ والقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه بعث في كل أمةرسولا بعبادة الله وحده ، واجتناب عبادة ما سواه وهذا هو معنى « لا إله إلا الله ، لانها مركبة من ننى وإثبات ، فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات ، وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص ، على الوجه الذي شرعه على السنة وسله عليهم صلوات اللهوسلامه وأوضح هذا المعنى كشيراً في القرآن عن طريق العموم والخصوص. فن

النصوص الدالة عليه مع هومها قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلَكُ مِنْ رُسُولُ إِلَّا أَنَا فَاعْبِدُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَاسْأَلُ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ وَعُو ذَلِكُ مِنْ إِلَّا إِلَّا أَنَا فَاعْبِدُونَ ﴾ ، ونحو ذلك من إلاّ يات. قَبِلْكُ مِنْ وَسَعُو ذَلْكُ مِنْ إِلاّ يَاتْ.

ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأنهم قوله تعالى : ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، فقال يا قرم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإلى عاد أخام موداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإلى مدين أخام صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ وقوله : ﴿ وإلى مدين أخام شعباً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

واعلم أن كل ما عبد من دون أنه ، فهو طاغوت. ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ماسواه ، كما بينه تعالى بقوله : ﴿ فَن يَكُفُر بِالطَاغُوتُ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِ

قوله تعالى: ﴿ فَهُم مَن هَدَى اللّه ومنهم مِن حقّ عليه الضلالة ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الآمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد ، ومنهم شتى ، فالسعيد منهم بهديه الله إلى اتباع ماجاءت به الرسل، والشقى منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل ، ويكفر بما جاءوا به ، فالدعوة إلى دين الحق عامة ، والترفيق للهدى خاص ، كا قال تعالى : ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ ؛ فقوله : ﴿ من هدى الله المنافع من يقوله : ﴿ من هدى الله من وفقه لا تباع ما جاءت به الرسل ، والضمير المنصوب الذي هو رابط الصلة بالموصول محذوف ؛ أى فنهم من هداه الله على حد قوله في الحلاصة :

والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب

# \* بفعل او وصف کن نرجو یهب \*

وقوله : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ حَقَتَ عَلَيْهِ الْعَلَالَةِ .. ﴾ أَى وَجَبَتَ عَلَيْهِ وَلَوْمَتُهُ لَمَا سَبَقَ فَي عَلَمَ اللّٰهِ مِنْ أَنْهُ يَصِيرُ إِلَى الشّقَاوَةِ . وَالْمُرَادُ بِالضّلَالَةِ : الدّهَابِ عَنْ طريق الإسلام إلى الـكفر .

وَقدَّ بِينَ تَمَالَى هَذَا الْمُعَى فَى آيات أخر ، كَقَوْلُه : ﴿ هُو الذَّى خُلَقَّـكُمْ كَافُرُ وَمُنْكُمْ مُؤْمِنَ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَرَيْقَ وَسَعِيدٍ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَرِيقَ فَى السّعِيرِ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ إِن تَحْرَصَ عَلَى هَدَاهُمْ فَإِنْ اللّهَ لَا يَهْدَى مَنْ يَضَلَّ وَمَالَحُمْ مَنْ تَاصَرِينَ ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية : أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه لايهدى من سبق فى علم الله أنه شتى .

وأرضح هذا المعنى فى مواضع أخر، كقوله: ﴿ إِنْكُ لَاتَهِدَى مِنَا حَبِيتِهُ وَلَكُنَ اللّهَ يَهِدَى مِن يَشَاء ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمِن يَرِد اللّه فَتَنَتَه فَلْنَ تَمَلَّكُ لَهُ مِن اللّه شَيْئاً أُولِئَكُ الدَّنِينَ لَم يَرِد اللّه أَنْ يَعْلَمُ وَلَوْبِهِم لَمْم فَى الدَّنِيا خَرَى وَلَمْم فَى الآخرة عَذَاب عظيم ﴾ ، وقوله: ﴿ مِن يَصْلُلُ اللّه فَلَا هَادَى لَهُ وَيَذْرُهُمْ فَى طَغَيانَهُم يَعْمُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ ومن يَرِد أَن يَصْلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجًا كُانُهُمْ يَعْمُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ ومن يَرِد أَن يَصْلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجًا كُانُهُمْ يَصْعَدُ فَى السّام ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقرأ هذا الحرف نافع ، وابن عامر ، وابن كثير ، وأبو عمر : ﴿ فَإِنَّ اللهُ وَلَهُ لَا يَهِ لِكُ مِنْ لِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَا يَهِ لَا يَهِ لَا يَهُ لَا يُهُ لَا يَهُ لَا يُعْلِمُ لَا يَهُ لَا يَهُ لَا يَهُ لَا يَهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُؤْمِلُونُ وَلِمُ لَا يُؤْمِلُهُ إِنْ فَعُلِمُ لَا يُعْلِمُ لَا يُهُ لِمِلْ إِنْ فَا يُعْلِمُ لَا لِمُ لَا لِمُعْلِمُ لَا لَا يُعْلِمُ لَا لَا يُعْلِمُ لَا لِمُعْلِمُ لِلْ لِمُنْ لِلْمُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِمُ لِللْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَا لِمُنْ لِللْمُعْلِمُ لَا لِمُنْ لِللْمُؤْمِلُكُونُ لِللْمُؤْمِلُكُونُ لِلْكُونُ لِلِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِللْكُو

رقرأه عاصم ، وحزة ، والكسائى بفتح الياء وكسر الدال ، من «يهدى مبنياً للفاعل . وقرله : ﴿ من ﴾ مفعول به ليهدى ، والفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى . والممنى : أن من أضله الله لايهديه الله . وهى على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله ، لآن غيرهم قد يكون ضالا ثم يهديه الله كم هو معروف .

وقال بعض العلماء : لايهدى من يضل مادام في إضلاله له ، فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا ما نع من هداه ، والعلم هند الله تعالمي .

قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بَاتُهُ جَهُدُ أَيَّاتُهُمُ لَا يَبَعْثُ أَقَّهُ مِنْ يُمُوتُ بَلَى وَعَدَا عليه حقا ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار حلفوا جهد أيمانهم \_ أي اجتهدوا في الحلف \_ وغلظوا الآيمان على أن الله لا يبعث من يموت · وكذبهم الله جل وعلا في ذلك بقوله: ﴿ بلى وعداً عليه حقا ﴾ ، وكرر في آيات كثيرة هذا المني المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتسكذيبه لهم في ذلك ، كقوله: ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن » الآية ، وقوله: ﴿ كَا بِدَانَا أُولَ خَلَقَ نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ ، وقوله: ﴿ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم \* قل عيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ ، وقوله : ﴿ فسيقولون عيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ ، وقوله : ﴿ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ﴾ ، وألايات بمثل هذا كثيرة جداً .

وقوله: ﴿ إِلَى ﴾ انى لنفيهم البعث كا قدمنا . وقوله : ﴿ وعدا ﴾ مصدر مؤكد لما دلت عليه ﴿ إِلَى » ؟ لأن ﴿ إِلَى » تدل على انى قولهم : لا يبعث الله من بموت . و اننى هذا الننى إثبات ، معناه ، لتبعثن ، وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة ﴿ إِلَى » فيه معنى وعد الله بأنه سيكون ، فقوله : ﴿ وعدا ﴾ مؤكد له ، وقوله : ﴿ وعدا ﴾ مقدر أيضا ، أى وعد الله بذلك وعدا ، وحقه حنا ، وهو مؤكد أيضا لما دلت عليه ﴿ إلى » ، واللام في قوله : ﴿ ليبين لهم الذي يختلفون فيه ) ، وفي قوله : ﴿ وليعلم الذي كفروا .. ﴾ الآية ، تتعلق بقوله : ﴿ بلى » أى يبعثهم ليبين لهم .. إلخ ، والضمير في قوله : ﴿ لهم ﴾ عائد إلى من يموت ، لانه شامل المؤمنين والدكافرين .

وقال بعض العلماء: اللام في الموضمين تتعلق بقرئه، ﴿ وَلَقَدَ بِمِثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةً رَسُولًا .. ﴾ الآية ، أي بعثناه ليبين لهم . . الح . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَئِي الْذَا الْرَدَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ﴾ ذَكَرَ جُلُ وعلا في هَذَهُ الآية الكريمة : أنه لايتماصى على قدرته شيء و وإذ يقول الشيء وكن » فيكون بلا تأخير، وذلك أن الكفارلما و أقسموا جالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » ، ورد الله عليهم كذبهم بقوله : ﴿ بِلَي وعداً عليه حقاً ﴾ بين أنه قادر على كل شيء ، وأنه كلما قال لشيء «كن »كان .

وأوضح هذا المهنى في مواضع أخر ، كقوله في الرد على من قال « من يحيى العظام وهي رميم » : ﴿ إِنَمَا أَمَرُهُ إِذَا أُرادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ وبين أنه لايحتاج أن يكرر قوله : « كن » بل إذا قال الشيء « كن » مرة واحدة ، كان في أسرع من لمح البصر . في قوله : ﴿ وما أمر نا إلا واحدة كلم بالبصر ﴾ ، ونظيره قوله : ﴿ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ﴾ ، وقال تمالى : ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله كن فيكون . . ﴾ الآية : وقال : ﴿ ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وعبر تمالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء ، لأن تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل ، فلا تنافى الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم ، لأنه لما سبق فى علم الله أنه يوجد ذلك الشيء ، وأنه يقول له كن فيـكون-كان تحقق وقوعه بمنزلة وقوعه . أو لانه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع ، كقسمية العصير خرا فى قوله : (إلى أرابى أعصر خرا ) - نظرا إلى مايؤول إليه فى ثانى حال وقرأ هذا الحرف ابن عامر والـكسائى «فيكون» بفتح النون منصوب بأن المضمرة بعد الفاء فى جواب الامر . وقرأ الباؤون بالرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف، بعد الفاء فى جواب الامر . وقرأ الباؤون بالرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف، أى فهو يكون . ولقد أجاد من قال :

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قوله فيكون واللام في قوله : ﴿ لشيء ﴾ وقوله : ﴿ له ﴾ للتبليغ . قاله أبو حيان - قوله تمالى: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مَنْ قَبْلُكُ إِلَّا رَجَالًا نُوحَى إِلَيْهِم ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه لم يرسل قبله صلى الله عليه وسلم من الرسل إلا وجالاً ، أي لاملائكة . وذلك أن الكفار استغربوا جداً بعث الله رسلاً من البشر، وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشراً يأكل الطمام ويمشى في الأسواق، فلوكان مرسلا أحداً حَمَّا لأرسل ملائكة كما بينه تعمالي في آيات كثيرة ، كَـقُولُه : ﴿ أَكَانَ لَلْنَاسُ عَجِّبًا أَنْ أُوحِينًا إِلَى رَجِّلُ مَنْهُمُ أَنْ أَنْذُرُ النَّاسُ ﴾ ، وقوله: ﴿ بِل عجبوا أَن جاءم منذر منهم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق؛ ، وفوله : ﴿ وَمَامِنُعُ النَّاسُ أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ﴾ ، وقوله : ﴿ ذَلَكُ بِأَنَّهُ كَانِتُ تَأْتِهُم رَسَلُهُم بِالْبِينَاتُ فَقَالُوا أَبْشُرِ بِهِدُونَنَا فَكُفُرُوا وتُولُوا واستغنى الله . ﴾ الآية ، وقوله ﴿ أَبْشَرَأَ مِنَا وَأَحِدًا نَتَّبِعُهُ ﴾ . الآية ، وقوله ﴿ فَقَالَ المَّذِينَ كَـفُرُوا مَنْ قُومُهُ مَاهَذَا إِلَّا بَشَّرَ مَثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفْضُلُ عليكم ولوشاء الله لانزل ملائكة ماسممنا بهذا في آباتها الاولين ﴾ ، وقوله : ﴿ وَقَالَ المَلَا مِن قُومِهِ الذينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلَقَاءُ الآخَرَةُ وَأَرْفَنَاهُمْ فَيَ الْحَيَاةُ الدنيا ماهذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطمتم بشراً مثلمكم إنكم إذاً لحاسرون ﴾ ، وقوله : ﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمُ إِلَابِشُر مثلنا تريدون أن تصدرنا حماكان يعبد آباؤنا . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني آدم إلا وسلا من البشر ، وهم رجال يأكلون الطعام ، ويمشون في الآسواق، ويشروجون ، ونحو ذلك من صفات البشر ، كفرله هنا ، ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين ، إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الآسواق ﴾ ، وقوله : ﴿ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، وما جعلناهم جسدا لايا كلون الطعام وما كانوا

خالدين) ، وقوله : ﴿ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رَسَلًا مِن تَبِلُكُ وَجَمَلُنَا لَهُمُ أَزُواجًا وذرية ﴾ ؛ وقوله : ﴿ قُلُ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِن الرّسَلِ . . ﴾ الآية . . إلى غير ذاك من الآيات .

وقرأ جمهور القراء هذا الحرف ﴿ يُوحَى إليهم ﴾ بالياء المثناة التحتية ؛ وفتح الحاء مبنيًا للمفعول . وقرأه حفض عن عاصم « نوحى إليهم » بالنون وكسر الحاء مبنياً للفاعل. وكذلك قوله في آخر سورة يوسف و إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى» . وأول الأنبياء ﴿ إِلَّا رَجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فاسالوا أهل الذكر . • ﴾ الآية . كل هذه المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاء. والباقون بالياء التحتية ، وفتح الحاءأيضا ،وأما الثانية في سورة الانبياء وهي قوله: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلْكُ مِنْ رَسُولَ إِلَّا نُوحِي إليه أنه لاإله إلا أنا . ﴾ الآية ، فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حزة والـكسائل وحفص ، والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاً ، وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أنَّ من الملائكة رسلا ، كما قال تمالى: ﴿ الله يصطني من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾ ، وقال : ﴿ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائك رسلا . ﴾ الآية ، لأنَّ الملائكة يرسلون إلى الرسل، والرسل ترسل إلى الناس. والذي أنـكره الـكفار هو إرسال الرسل إلى الناس ، وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس ، فلا ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحى ، ولقبض الأرواح ، وتستخير الرياح والسحاب، وكتب أعمال بني آدم، وغير ذلك ، كما قال تعالى: ﴿ فالمديرات أمراً ﴾ .

#### تنبيه

يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل أمرأة نط ، قوله : ﴿ وَمَا أُرْسَلُنَهُ مِنْ قَبِلُكُ إِلَّا رَجَالًا ﴾ . ويفهم من قوله . ﴿ فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُر . · ﴾ الآية \_ أن من جهل الحكم ، يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به .

والمراد بأهل الذكر في الآية ، أهل الكتاب ، وهذه الآمة أيضاً يصدق عليها أنها أهل الذكر ، لقوله : ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزِلْنَا الذكر . ﴾ الآية . إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب . والباه في قوله ﴿ بالبينات والزبر ﴾ قيل ، تتعلق بـ ﴿ ما أرسلنا ﴾ داخلا تحت حكم الاستثناء مع ﴿ رجالا ﴾ أى وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات ، كقولك ، ما ضربت إلا زيداً بالسوط ، لآن أصله ضربت زيداً بالسوط . وقيل ، تتعلق بقوله ، رجالا ﴾ صفة له ، أى رجالا متلبسين بالبينات . وقيل ، تتعلق بوارسلنا ﴾ مضمرا دل عليه ماقبله ؛ كانه قبل ، بم أرسلوا ؟ قبل ، بالبينات . وقبل ، بالبينات . وقبل ، بالبينات . وقبل ، تتعلق وقبل ، تتعلق بالبينات ، قاله صاحب الكشاف والعلم عنداقه تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرُ لَتَبَيْنَ لَلْنَاسُ مَا نُزَلَ إِلَيْهُمْ وَلَعْلَهُمْ يَتَفْكُرُونَ ﴾ المراد بالذكر في هذه الآية : القرآن ، كقوله : ﴿ إِنَا نَصْنَ نُزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ .

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم :

إحداهما - أن يبين الناس مانزل إليهم فى هـــذا الكتاب من الأوامر والنواهى، والوعد والوعيد ، ونحو ذلك، وقد بين هـذه الحـكمة فى غير هذا الموضع أيضا ؛ كقوله : ﴿ وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ إِلَا لَتَبَيْنَ لَمْمُ الذَّى اختلفوا فيه ﴾ ، وقوله ﴿ إِنَا أَنْرَلْنَا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس . . ﴾ الآية .

الحكمة الثانية \_ هي التفكر في آياته والاتماظ بها ، كما قال هنا : ﴿ ولعلهم يتفكرون ﴾ . وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضاً ، كقوله : ﴿ كتاب أنولناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الآلباب) وفوله : ﴿ أَعْلَا بِتَدْبُرُونَ القرآنَ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرِ الله لوجدوا فيه اختلافا كشيراً ﴾ ، وقوله : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القَرَّآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبُ أَفْفَالِهَا ﴾ ، إلى غير ذلك منالاً يات .

قوله تعالى: ﴿ أَفَامِنَ الذِنِ مَكُرُوا السِيئاتُ أَن يَحْسَفُ الله بهم الأَرْضُ الله تعالى الذَن الله المعذاب من حيث لا يشعرون ﴾ أنكر الله جلا وعلا على الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصى ، ومع ذلك يأمنون عذاب الله ولا يخافون أخذه الآلم: وبطشه الشديد ، وهو قادر على أن يخسف بهم الآرض، ويهلكهم بأنواع المذاب والحسف : بلع الآرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل ، كا فعل الله بقارون ، قال الله تعالى فيه : ﴿ فَسَفَنَا بِهِ وَبِدَارِهِ اللهُ أَسْفُل ، كَا فَعَلَ الله بقارون ، قال الله تعالى فيه : ﴿ فَسَفَنَا بِهِ وَبِدَارِهُ مِن فَى السّاء أَن يخسف بكم الآرض فإذا هي تمور . أم أمنتم من في السّاء ، ﴾ الآية . وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة ؛ كقوله : ﴿ أَأَمْنَمُ مِن في السّاء ، ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أَفَامِنُمُ أَن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليه حاصباً ثم لا تجدوا لهم وكيلا ﴾ ، وقوله : ﴿ أَنَامِنُوا مَكُمُ الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾ ، وقد قدمنا طرفاً من هذا في أول « سورة الأحراف » .

واختلف العلماء في إعراب والسيئات ، في هذه الآية السكريمة ، فقال بعض العلماء: نعت لمصدر محذوف ، أى مكروا المسكرات السيئات ، أى القبيحات قبحاً شديداً ، كاذكر الله عنهم في قوله : ﴿ وَإِذْ يُمَكَّرُ بِكُ الذَّيْنَ كَفُرُ واللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهِ وَقَالَ بعض العلماء : كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، ﴾ الآية ، وقال بعض العلماء : مفعول به لـ « مكروا » معنى فعلوا ، وهذا أفرب أوجه الإعراب عندى ، وقيل : مفعول به لـ « أمن » أى أأمن الماكرون السيئات ، أى العقوبات الشديدة الى تسوءهم عند نزولها بهم ، ذكر الوجه الأول الزيخشرى ، والآخيرين ابن عطية ، وذكر الجميع أبو حيان في البحر المحيط ،

تنبيه

﴿ أَفْتُعْرِبُ عَسْكُمُ الذَّكُرُ صَفَحاً ﴾ ، ﴿ أَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنِ أَيْدِبِهِم ﴾ ، ﴿ أَفَلَمْ تَكُنَ آيَاتَى اللَّهِ عَلَيْكُم ﴾ الحّ ، فيه وجهان معروفان عند علماء العربية : أحدهما حان الفاء والواو كلمناهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل المقام عليه ؛ كقولك مثلا ؛ أنمهلسكم فنضرب عنسكم الذكر صفحاً ؟ ! أهموا فلم يوا إلى ما بين أيديهم ؟ ! ألم تأتسكم آياتي فلم تسكن تتلي عليسكم ؟ ! وهكذا \_\_\_ يوا إلى هذا الوجه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله :

وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وعلى الشعل المعلى الماني .

الوجه الثانى – أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة للجملة المصدرة بهمزة الاستفهام على ماقبلها ؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن محلها فتقدمت على الفاء والواد ، وهي متأخرة عنهما في المعنى ، وإنما تقدمت لفظاً عن محلها معنى لأن الاستفهام له صدر السكلام .

فبهذا تعلم؛ أن فى قوله تعالى فى هذه الآية التى هى قوله: ﴿ أَهَامَنَ اللَّذِينَ مَكُرُوا السّيّتَاتَ ٥٠ ﴾ الآية ـ الوجهين المذكورين؛ فعلى الآول ــ ظلمنى أجهل الذين مكروا السيئات وعبدالله بالعقاب ؟ أفأمن الذين مكروا السيئات إفالمن الذين مكروات السيئات ؛ فالفاء السيئات الخ. وعلى الثانى ـ فالمنى فأأمن الذين مكروات السيئات ؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام ، والآول هو الآظهر ، والعلم عند ألله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ أُولِمْ يُرُوا ۚ إِلَى مَاخِلَقَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ٠٠ ﴾ [لآية ، تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في « سورة الرعد » .

قوله تعالى: ﴿ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون ﴾ نهى الله جل وعلا فى هذه الآية السكريمة جميع البشر عن أن يعبدوا إلها آخر معه ، وأخبرهم أن المعبود المستحق لآن يعبد وحده واحد ، ثم أمرهم أن يرهبوه أى يخافوه وحده ؛ لانه هو الذى بيده العشر والنفع ، لا نافع ولا ضار سواه .

وأوضح هذا المعنى فى آيات كثيرة ؛ كقوله : ﴿ فَفُرُوا إِلَى اللهُ إِنَى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مِبِينٌ ﴾ ، وقوله : ﴿ لَا تَجْعُلُ مِنْهُ نَذِيرٌ مِبِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ لا تَجْعُلُ مِعْ اللهُ إِلَمَا آخر فَالقَيَاهُ فَى العَذَابِ السَّدِيد ﴾ وقوله : ﴿ لا تَجْعُلُ مِعْ اللهُ إِلَمَا آخر فَتَقَعَدُ مَذْمُوماً مُخْذُولاً ﴾ ، وقوله : ﴿ لا تَجْعُلُ مِعْ اللهُ إِلَما آخر فَتَقَعَدُ مَذْمُوماً مُخْذُولاً ﴾ ، وقوله : ﴿ لا تَجْعُلُ مِعْ اللهِ إِلَما آخر فَتَقَعَدُ مَدْمُوماً مُذْولاً ﴾ ، وقوله : ﴿ لا تَجْعُلُ مِعْ اللهِ إِلَمَا آخر فَتَلَقَ فَى جَهِنَمُ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾ .

وبين جل وعلا في مواضع أخر ؛ إستحالة تعدد الآلهة عقلا ؛كـقوله : ﴿ لُوكَانَ فَيْمِـا آلِمَةَ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَتًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ إِلَّهَ إِذَا لَذَهِب كل إله بما خلق ولملا بمضهم على بمض سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى هما يشركون ﴾ وقوله : ﴿ قُلُ لُو كَانَ مَعَهُ ٱلْحُهُ كَا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ﴾ . والآيات بعبادته وحــده كشيرة جداً ، فلا نطيل بها الكلام . وقدم المفعول في قوله : ﴿ وَإِيَّاكُ فارهبون ﴾ للدلالة على الحصر . وقد تقرر في الأصول في مبحث ﴿ مَفْهُومُ المخالفة ، وفي المعانى في مبحث القصر » - « أن تقديم المعمول من صبغ هنا بتقديم الممول بينه جل وعلا في مواضع أخر ،كقوله: ﴿ فَلَا تَخْشُواْ الناس واخشون) الآية ، وقوله ﴿ الدين يبلُّغُونَ رَسَالَاتُ اللهُ وَيَحْشُونُهُ وَلَا يخشون أحدًا إلا أنه ﴾ الآية ؛ رقوله : ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة رلم يخش إلَّا الله . . ﴾ الآية . وقوله : ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانَ يَخُوفَ أُولِيامُهُ فَلَا تَخَافُوهُ وَخَافُونَ إِنْكُنْتُم مؤمنين ﴾ . إلى غير ذلك من الآيات .

مؤمنين ﴾ . إلى عير دال من الرياق . قوله تعالى : (وله الدين واصباً) الدين هنا : الطاعة ومنه ، سميت أوام الله ونواهيه ديناً ، كقوله (إن الدين عند الله الإسلام) ، وقوله : ( ورضيت الكم الإسلاديناً ) ، وقوله : ( ومن يبتغ فير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) . والمراد بالدين في الآيات ، طاعة الله بامتنال جميع الأوامر ، داجتناب جميع النواهي ، ومن الدين بمعنى الطاعة ، قول عرو بن كاثوم في معلقته :

وأياما لنا فراكراما حصينا الملك فيهاأن ندبنا

أى عصيناه وامتنعنا أن ندين له ، أي نطيمه ، وقوله ﴿وَاصْبَا ﴾ أي دائماً ، أى له جل وعلا ، الطاعة و الذل و الخضوع دائمًا ، لأنه لايضعف سلطانه ، ولا يعزل عن سلطانه ، ولا يعلن ولا يغلب ، ولا يتغير له حال ، بخلاف ملوك الدنيا ، فإن الواحد منهم يكون مطاعاً له السلطنة والحكم ، والناس يخافونه ويطمعون فيما عنده برهة من الزمن ، ثم يعزل أو يموت ، أو يذل بعد عن ، ويتضع بعد رفعة ، فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به أحد ، غسبحان من لم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولى من الذل، وكبره تكميرا.

وهذا المعنى الذى أشار إليه مفهوم الآية بينه جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ قُلُ اللَّهُمُ مَا لَكُ المُلْكُ تُو تَى المَلْكُ مِن تَشَاءُ وَتَبْرَعُ المُلْكُ بَمْنَ تَشَاءُ و تمز من تشاء و تذل من تشاء ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ خَافَضَةَ رَافَعَةً ﴾ لأنها ترفع أقواماً كانت منزلتهم منخفضة في الدنيا ، وتخفض أقواماً كانوا ملوكافي الدنيا هم المكانة الرفيعة \_ وقوله : ﴿ لَمْنَ المُلْكُ اليُّومُ لِلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ .

ونظير هذه الآية المذكورة أو له : ﴿ وَيَقَدْفُونَ مَنْ كُلُّ جَانَبٍ . دُحُورًا ولهم عذاب واصب ﴾ أى دائم . وقيل : عذاب موجع مؤلم . والعرب تطلق الوصب على المرض ، و تطلق الوصوب على الدوام . وروى عن ابن عباس أنه لما سأله نافع بن الآزرق عن قوله تعالى : ﴿وله الدين واصباً﴾ قال له: الواصب الدائم ، واستشهد له بقول أمية بن أبي الصلت الثقني :

وله الدين واصباً و4 الما ك وحمد له على كل حال ومنه قول الدؤلي :

لأأبتني الحمد القليل بقاؤه يومآ بذم الدهر أجمع واصبآ ويمن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم : ابن عباس ومجاهد ، و عكرمة رميمون بن مهران ، والسدى وقتادة ، والحسن والصحاك ، وغيرهم. وروى عن ابن عباس أيضاً واصباً : أي واجباً . وهن مجاهد أيضاً : واصباً أى خالصاً . رعلى قول مجاهد هذا ، فالحبر بمعنى الإنشاء ، أى ارهبوا أن تشركوا بى شيئا ، وأخلصوالى الطاعة \_ وعليه فالآية كقوله : ﴿ أَفْغَيْرُ دَيْنُ اللهُ يَبْغُونُ وَلَهُ أَسَلَمُ من فى السموات والآرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ﴾ ٤ وقوله : ﴿ وماأمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ ، وقوله : ﴿ وماأمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ ، وقوله ﴿ واصبا ﴾ حال عمل فيه الظرف ·

وقوله تعالى: ﴿ أَفْنَيْرُ الله تَتَقُونَ ﴾ أنكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة على من يتقى غيره ، لانه لا ينبغى أن يتقى إلا من بيده النفع كله والضركاء ، لان غيره لا يستطيع أن ينفعك بشىء لم يرده الله لك ، ولا يستطيع أن يضمك بشىء لم يكتبه الله عليك .

وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله ، لأجل أن الله هوالذى يرجى منه النفع ، ويخشى منه الضر ، ولذلك أتبع قوله : ﴿ أَفْدَيْرِ الله تَتَقُونَ ﴾ بقوله ﴿ وما بكم من نعمة فن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ﴾ ومعنى تجارون : ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستفائة هند نزول الشدائد ، ومنه قول الأعشى أو النابغة يصف بقرة :

فطافت ثلاً الله يوم وليلة وكانالنـكيران تضيف وتجارا وأول الاعشى:

يرارح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا

ومنه قوله تعالى: ﴿حَى إِذَا أَخَذَنَا مَتَرَفَيْهِم بِالعَذَابِ إِذَا هُم يَجَارُونَ . لا تَجَارُوا اليوم إِنكُم مِنَا لا تَنصرُونَ ﴾ وقد أشار إلى هذا المعنى فى مواضع أخر ، كقوله ، ﴿ وَإِن يُمسَكُ الله بِضر فلا كاشف له إلاهو وإن يُمسَكُ بخير فهو على كل شى قدير ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِن يُمسَمُكُ الله بِضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد الفضله يصيب به من يشاء من عباده . ﴾ • الآية وقوله : ﴿ مَا يَفْتُحُ الله النّاسُ من رحمة فلا يمسك لجا وما يمسك فلا مرسل له من بعده . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قُلُ لَن يُصِيبِنَا إِلّا مَا كُتُبُ الله لِنَا هُومُولُانا ﴾ الآية ، وقوله ﴿ قُلُ أَفَرَأَيْمُ مَا تَدْعُونُ مَن دُونُ الله إِنْ أُرادُنِي الله بِضَرِهُلُهُنْ

كاشفات ضره ، أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ] الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ، ﴿ اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، . وفي حديث ابن عباس المشهور ، ﴿ واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله الك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام وجفت الصحف » .

قرله تعالى ، (ثم إذا كشف الضرعتكم إذا فريق منكم بربهم يشركون) بين تعالى في هذه الآية السكربمة ، أن بنى آدم إذا مسبم الضردعوا الله وحده مخلصين له الدين ، فإذا كشف عنهم الضر ، وأزال عنهم الشدة ، إذا فريق منهم وهم السكفار برجمون في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصى . وقد كررجل وعلا هذا المعنى في القرآن ، كقوله في « يونس» (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بهاجاء تهاديح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الصر في البحر صلمن تدعون إلا إياه فلما نجا كم إلى البراء تورادا مسكم الصر في البحر صلمن تدعون إلا إياه فلما نجا كم إلى البراء موكان الإنسان كفورا) ، وقوله في آخر «العنكبوت» ، ﴿ فلما نجاهم إلى البروكان الإنسان كفورا) ، وقوله في «الانعام» ، ﴿ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب إذاهم يشركون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا هذا في « سورة الأنعام » في الكلام على قوله تعالى : ﴿ قُلَ الْمُعَامِ إِنْ أَنَا كُمْ عَذَابِ اللهِ . . ﴾ الآية .

قوله تمالى: ﴿ فتمتعوا فسوف تعلمون ﴾ صيغة الآمر في قوله «فتمتعوا» المتهديد. وقد تقرر في « فن المعانى ، في مبحث الإنشاء »، وفي «فن الأصول، في مبحث الآمر » ، أن من المعانى التي تاتي لها صيغة إفعل التهديد ، كقوله

عنا: ﴿ فتمتموا فسوف تعلمون ﴾ وقصه لحذا المعنى آيات أخر؛ كقوله ﴿ قُلَ تَمْتُمُ بِكُفُرِكُ قَلْيَالُ اللَّهِ مَا أَصَابُ النَّار ﴾ ، وقوله : ﴿ قُلْ تَمْتُمُوا فَإِنْ مَصَيْرُكُمُ النَّار ﴾ ، وقوله : ﴿ قَلْ تَمْتُمُوا فَإِنْ مَصَيْرُكُمُ النَّار ﴾ ، وقوله : ﴿ فقده بخوضوا ويلمبوا حتى يلافوا يومهم الذي يوعدون ﴾ وقوله ﴿ كُلُوا وَتَمْتُمُوا قَلْيِلا إِنَّكُم بجرمون ﴾ ، وقرله : ﴿ فقده حتى يلافوا يومهم الذي فيه يصمقون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَبَحْمَلُونَ لَمَا لَا يُعْلَمُونَ نَصْبِبًا مَا رَزَقْنَاهُم تَالله لَتَسَا لَنَ عَمَا
 كنتم تفترون ﴾ في ضمير الفاعل في قوله ﴿ لما لا يعلمون ﴾ وجهان .

احدهما \_ أنه عائد إلى الـكمفار ، أى ويحمل الكفار للأصنام التى لايعلمون أن الله أمر بعبادتها ، ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو تضر حاصيها — نصيباً للخ ، كقوله تعالى ، ﴿ ويعبدون من دون الله عالم ينزل به سلطانا وماليس لحم يه علم وما المظالمين من نصير ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

وقال صاحب الكشاف، ومعنى كونهم لا يعلمونها · أنهم يسمونها آلحة ، ويعتقدرن فيها أنها تضروتنفع ، وتشفع عند اقه ، وليس كذلك ، وحقيقتها أنها جماد ، لا يعنر ولا ينفع ، فهم إذا جاهلون بها .

والوجه الثانى \_ أن واو و يعلمون » واقمة على الأصنام ، فهى جماد لا يعلم شيئاً . أى و بحملون اللاصنام الذين لا يعلمون شيئاً لكونهم جمادا فصيبا النح . وهذا الوجه كفوقه : ﴿ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ . وقوله : ﴿ فَكَنَى بِاقَهُ شَهِيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لفافلين ﴾ ، وقوله : ﴿ أَلَمُ الرجل يمشون بها أَم لَم أَيد يبطشون بها أَم لُم الديبطسون بها أَم لُم أَيد يبطشون بها أَم لُم الله يبصرون بها . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات . وعلى هذا القول ظالوار راجمة إلى ﴿ مَا ﴾ من قوله ﴿ لما لا يعلمون » . وعبر عنهم بـ ﴿ ما ﴾ أَتِي هي لفير العاقل ، لآن تلك المعبودات التي جعلوا لحامن رزق الله فصيبا

جاد لا تمقل شيئاً . وعبر بالواو ف و لا يملمون بم على هذا القول لتنزيل الكفار لها منزلة المقلاء في زعمهم أنها تشفع ، وتضر وتنفع .

وإذا عرفت ذلك ـ قاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة بينه تعالى فى غير هذا الموضع ، كقوله: ﴿ وجعلوا قد بما ذراً من الحرث والانعام نصيباً فقالوا هذا لله برعهم وهذا لشركائنا فاكان لشركائهم فلا يصل إلى الله وماكان قد فهو يصل إلى شركائهم ساءما يحكمون ﴾ وذلك أن الكفار كانوا إذا حرثوا حرثا ، أوكانت لهم ثمرة جعلوا قد منها جودا ، وللو ثن جزءا فحا جعلوا من نصيب الآوثان حفظوه ، وإن اختلط به شيء بما جعلو وتقردوه إلى نصيب الآصنام تركوه فيه وقالوا : الله غنى والصنم فقير . وقد أفسم جل وعلا : على أنه يسالم يوم القيامة وقالوا : الله غنى والصنم فقير . وقد أفسم جل وعلا : على أنه يسالم يوم القيامة عن هذا الافتراء والكذب ، وهو زعمم أن نصيبا بما خلق اقد الأوثان التي عن هذا الافتراء والكذب ، وهو رعمم أن نصيبا بما خلق اقد الأوثان التي تفقرون ﴾ وهو سؤال لا تنفع ولا تضر في قوله : ﴿ تَالله المسالن عما كنتم تفقرون ﴾ وهو سؤال توبيخ و تقريع .

قوله تعالى : ﴿ رَجِعَمُلُونَ اللَّهِ البِنَاتَ سَبِحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتُهُونَ · وَإِذَا بَشْرَ الْحَدُمُ بِالْانْتَى ظُلَّ وَجَهُهُ مَسُودًا وَهُو كُظِيمٍ · يَتُوارَى مَنَ القَوْمُ مِنْسُوءُ مَا بِشْرُ به أيمسكُ على هُونَ أم يدسه في التراب الاساء ما يحكمون ﴾ .

قوله : و يجعلون ، أى يعتقدون . ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنائ إناثا · وذلك أن خزاعة وكنانة كانواية ولون: الملائكة بنائ الله ، كما بينه تعالى بقوله : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثا · ﴾ الآية . فزعموا لله الأرلاد ، ومع ذلك زعمو اله أخس الولدين وهو الآنثى ، فالإناث التي جعلوها لله يكرهونها لا نفسهم ويا نفون منها . كما قال تعالى عنهم : ﴿ وإذا بشر أحدهم بالآنثى ظل وجهه مسودا ﴾ أى لان شدة الحزن والسكاة تسود لون الوجه . ﴿ وهو كظيم ﴾ ؛ أى ممتلى عزناوه وساكت يقبل ممتلىء غيظا على امرأته التي ولدت له الآنثى . ﴿ يتوارى من القوم من

سوء ما بشر به ): أى يختنى من أصحابه من أجل سوء ما بشر به لتلا يروأ ماهو فيه من الحزن والسكرآبة . أو ائتلا يشمتوا به ويعيروه . ويحدث نفسه وينظر : ﴿ أَيْسَكُمْ ﴾ ، أى ما بشر به وهو الآنثى . ﴿ على هون ﴾ أى هوائه وذل . ﴿ أَمْ يَدْسُهُ ﴾ في التراب : أى يدفن المذكور الذي هو الآنثى حياً في التراب ، يعنى ماكانوا يفعلون بالبنات من الواد وهو دفن البنت حية ، كا قال تعالى : ﴿ وَإِذَا المومودة سئات ، بأى ذنب قتات ﴾ .

وأوضح جل وعلا هذه المعانى المذكورة فى هذه الآيات فى مواضع أخر ، فبين أن جعلهم الإذات لله ، أو الذكور لانفسهم قسمة خير عادلة ، وأنها من أعظم الباطل .

وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحَنَ وَلَدَا . لقد جثتم شيئاً إدا تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغي لرحن أن يتخذ ولدا ، إن كل مف في السموات والأرض إلا آتي الرحن عبدا ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّكُمُ لِتَقُولُونَ قولا عظمًا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقوله في هذه الآية ﴿ وَلَمْ مَا يُشْتَهُونَ ﴾ مبتدأ وخُبر. وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما . أنه يجوز أن تكون وما، فى محل نصب عطفا على «البنات» أى ويجعلون لله البنات ، ويجعلون لانفسهم ما يشتهون . ورد إعرابه بالنصب الزجاج ، وقال : العرب تستعمل في مثلُ هذا ويجعلون لانفسهم ؛ قال القرطي ، وقال أبو حيان ﴿ فِي البِحْرِ الْحَيْطُ ﴾ : قال الزنخشرى : ويجوز في « ما » فيما يشتهون الرفع على الابتداء ، والنصب على أن يكون ممطوقاً على ﴿ البنات ﴾ أي وجملواً لأنفسهم ما يشتهون من الذكور . انتهى . وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوني ٠ وقال أبو البقاء وقد حكاه : وفيه نظر . وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو : وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه، أى زيدا. تريد ضرب نفسه ؛ إلا في باب ظن وأخوانها من الافعال القلبية ، أو فقد وعدم ؛ فبجوز : زيد ظنه قائمًا ، وزيد فقده ، وزيد عدمه . والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب المتصل ، فلا يجوز : زيد غضب عليه ، تريد غضب على نفسه . فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب ، إذ يكون التقدير : ويجملون لهم ما يشتهون . قالواو ضمير مرفوع • ولم ، مجرور باللام . فهو نظير : زيد غضب عليه اه . والبشارة تطلق في العربية على الحبر بما يسر ، وبما يسوء . ومن إطلافها على الحبر بما يسوء قوله هنا: ﴿ وَإِذَا بَشَرَ أُحِدُهُمْ بِالْأَنْتُى .. ﴾ الآية ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ فَبَشَرُهُمْ بَعَذَابُ أَلِمٍ ﴾ ، ونحو ذلك من الآيات .

وما ذكره جل وعلا فى هـذه الآية الكريمة : من بغضهم للبنات مصهور معروف فى أشعارهم ؛ ولمـا خطبت إلى عقيل بن علفة المرى ابنته الجرباء قال :

وإنى وإن سبق إلى المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب أصهارى إلى القسير ویروی لعبد الله بن طاهر قوله :

لمكل أبى بنت يراعي شئونها للائة أصهار إذا حمد الصهر

فبعل يراعبها وخدر يكنها وقبر يوادبها وخيرهم القبر

وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن ، وشدة كراهيتهم لولادتهن ، الحوف من العار ، وتزوج غير الأكفاء ، وأن تهان بناتهم بعد موتهم ، كما قال الصاهر في إينة له تسمى مودة :

لما المه ت قبل الليل لو أنها تدرى.

ولاختن برجي أود من القبر

مودة تهوى عمر شيخ يسره يخاف عليها جفوة الناس بعده

وقال الآخر:

وهان الاحر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى ، فهجرها لشدة غيظه من ولادتها أنثي

فقالت :

ما لابى حرة لا يانينا يظل بالبيت الذى يلينا خسبان أمرنا ماشينا ليس لنا من أمرنا ماشينا وإنما ناخدذ ما أعطينا

## تنبيه

لفظة « جمل » تأتى في اللغة المربية لأربعة ممان :

الأول \_ بمنى اعتقد ؛ كقوله تمالى هنا : ﴿ وَيَجْمَلُونَ لِلهِ الْبِنَاتَ ﴾ قاك في الحلاصة :

## وجمــــل اللذ كاعتقـــــد

النانى ــ بمنى صيركا تقدم فى الحجر ؛ كقوله : ﴿ وَجَمَلُ الْقَمَرُ فَيَهُونَ نُورًا ﴾ قال فى الخلاصة :

# · والتي كصيرا وأيضا بها انصب مبتدا وخبرا

الثالث — بمعنى خلق كـقوله : ﴿ الحمد لله الذى خلق السموات والآرض، وجعل الظلمات والنور ﴾ أى خلق الظلمات والنور .

الرابع – بمعنى شرع ، كقوله : وقد جملت إذا ما قت يثقلنى ثوبى فأنهض نهض الشارب السكر قال فى الخلاصة :

كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق

وقوله فى هذه الآية السكريمة ﴿ سبحانه ﴾ أى تنزيها له جل و هلا عما لا يليق بكماله و جلاله ، وهو ما ادعوا له من البنات سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؛

وقوله تعالى : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه لو عاجل الحلق بالعقوبة الأهلك جميع من في الآرض ، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة ، لآن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة ، ورب السموات والآرض لا يفوته شيء أراده . وذكر هذا المعني في غير هذا الموضع ، كقوله في « آخر سورة فاطر » : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب .. ﴾ الآية ، وأشار بقوله : ﴿ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ﴾ إلى أبه تعالى يمهل ولا يهمل ، وبين ذلك في غير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ ولا تحسين الله غافلا هما يعمل الظالمون . إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأيصار ) ، وقوله : ﴿ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ) .

وبين هنا: أن الإنسان إذا جا. أجله لا يستأخر هنه ، كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله . وأوضح ذلك في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ إِنْ أَجُلُ اللّهِ إِذَا جَاءً لَا يُؤْخُرُ اللّهُ نَفْساً إذا جاء أَجَلُها . · ﴾ الآية وقوله : ﴿ وَلَنْ يُؤْخُرُ اللّهُ نَفْساً إذا جاء أَجَلُها . · ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

واحلم — أن قوله تعالى: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٌ ﴾ فيه وجهان للملباء :
أحدهما — أنه خاص بالكفار ، لأن الذنب ذنبهم ، والله يقول :
﴿ وَلا تَرْرُ وَازْرَةُ وَزَرُ أُخْرَى ﴾ . ومن قال هذا القول قال : ﴿ مِن دَابَةً ﴾
أى كافرة ، ويروى عن ابن عباس . وقيل : الممنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الآبناء .

وجهور العلماء، مهم ابن مسعود، وأبو الاحوس، وأبو هريرة وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره – على أن الآية عامة، حى إن ذنوب بنى آدم لتهلك الجمل فى جحره، والحبارى فى وكرها، ونحر ذلك، لولا أن الله حلم لا يمجل بالمقوبة، ولا يؤاخذهم بظلهم

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول هو الصحيح ، لما تقرر في الأصول من ، أن الذكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة « من » تسكون نصاً صريحاً في العموم . وعليه فقوله « من دابة » يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصاً .

وقال الفرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم؟ فيل : يجمل هلاك الظالم انتقاماً وجزاء، وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة.

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن حمره قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بَقُومَ عَذَابًا أَصَابُ الْعَذَابُ مِن كَانَ فَيهُمَ عَمْدًا عَلَى أَحَمَالُم ﴾ آه . محل الفرض منه بلفظه . والآحاديث بمثله كثيرة معروفة .

وإذا ثبت فى الأحاديث الصحيحة : أن العذاب إذا نزل بقوم عم الصالح والطالح ، فلا إشكال فى شمول الهلاك للحيوانات التى لا تعقل . وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم ، لأن الهلاك إذا نزل عم .

### تنبيه

قوله: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةً ﴾ الضمير في ﴿ عَلَيْهَا ﴾ راجع إلى غير مذكور رهو الآرض ، لآن قوله ﴿ من دَابَةً ﴾ يدل عليه ، لآن من المعلوم ؛ أن الدواب إنما تدب على الآرض . ونظيره قوله تعالى : ﴿ مَا تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةً ﴾ ، وقوله : ﴿ حَى تُوارَت بِالحَجَابِ ﴾ أى الشمس ولم يجر لها ذكر ، ومنه ورجوع الضمير إلى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب ، ومنه قول حميد بن ثور :

وصهباء منها كالسفينة نصحت به الحلحتى زاد شهراً عديدها فقوله « صهباء منها » أى من الإبل ، وتدل له قرينة « كالسفينة » مع أن الإبل لم يجر لها ذكر ، ومنه أيضا قول حانم الطائى :

أماوى ما يننى الثراء عن الفتى إذاحشر جت يوماً وضاق بهاالصدر فقوله « حشر جت وضاق بها » يعنى النفس ، ولم يجر لحا ذكر ؛ كما تدل له قرينة « وضاق بها الصدر » . ومنه أيضا نول لبيد فى معلقته :

حتى إذا ألقت يداً فى كافر وأجنءورات الثفور ظلامها فقوله: فقوله وألقت ، أى الشمس ، ولم يجر لها ذكر ، ولكن يدل له قوله: \* وأجن عورات الثفور ظلامها \*

لان قوله : ﴿ أَلَقَتَ يَدَأَ فَى كَافَرِ ﴾ أَى دَخَلَتَ فَى الظَّلَامِ · وَمَنْهُ أَيْضًا قول طرفة في معلقته:

على مثلها أمضى إذا قال صاحبي الاليتني أفديك منها وأفتدى

فقوله د أفديك منها ، أى الفلاة ، ولم يجر لها ذكر ، ولكن قرينة سياق الـكلام تدل عليها .

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ يَوَاخِذَ ﴾ الظاهر أن المفاعلة فيه بمنى الفعل المجرد ؛ فعنى آخذ الناس يؤاخذهم : أخذهم بذنوبهم ، لأن المفاطة تقتضى الطرفين . وبجيبها بمعنى المجرد مسموح نحو : سافر وعانى . وقوله «يؤاخذ» إن قلنا إن المضارع فيه بمعنى الماضى فلا إشكال وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو المستقبل وهو قليل ؛ كقوله : ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ) ، وقول قيس بن الملوح :

ولو تلتق أصدائنا بعد مرتنا ومندون رمسينامن الأرض سيسب لظل صدى صوتى وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى بهش ويطرب والجواب بحمله على المضى فى الآية تكلف ظاهر ، ولا يمكن بتساتاً فى البيتين ، وأمثلته كثيرة فى القرآن وفى كلام العرب . وقد أشار لذلك فى الحلاصة بقرله :

لو حرف شرط في معنى ويقل ِ إيلاؤها مستقبلا لكن قبل

قوله تمالى: ﴿ ويجملون قه ما يكرهون ﴾ أبهم جل وعلا فى هذه الآية الكريمة هذا الذى يجملونه قه ويكرهونه ، لآنه عبر هنه ﴿ بـ ﴿ ما ﴾ الموصولة ، رهى اسم مبهم ، وصلة الموصول لن تبين من وصف هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه . ولكنه بين فى مواضع أخر : أنه البنات والشركاء وجمل المال الذى خلق لغيره ، قال فى البنات : ﴿ ويجملون قه البنات ﴾ ثم بين كراهيتهم لها فى آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ وإذا بشر أحدهم بالآثى . · ﴾ الآية ، ونحوها من الآيات . وبين كراهيتهم المشركاء : ﴿ وجعلوا قه شركاء . . ﴾ الآية ، ونحوها من انفسكم هل لسكم عا ملكت أيمانكم من شركاء فيما وزقنا كم فائتم فيه سواء عنافونهم كخيفته كم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ أى إذا كان غنه من المنات أي إذا كان

الواحد منكم لايرضى أن يكون المملوك شريكاً له مثل نفسه في جميع ماعنده ، فيكيف تجعلون الآرثان شركاء قه في عبادته التي هي حقه على عباده ! وبين جملهم بعض ما خلق اقه من الرزق الأوثان في قوله : ﴿ رجملوا قه عا ذراً من الحرث والآنعام نصيباً \_ إلى قوله \_ ساء ما يحكمون ﴾ وقوله : ﴿ ويجملون لما لا يعلمون نصيباً عا رزقناهم ﴾ كما تقدم .

قوله تعالى ﴿ رَصِفُ السَّنَهُمُ السَّكَذَبُ أَنْ لَمُ الْحَسَىٰ ﴾ ذكر جل وحلا في هذه الآية السكريمة : أن السكفار يقولون بالسنتهم السكنب ، فيزعمون أن لحم الحسنى ، والحسنى ، قيل : المراد بها الذكور ، كما تقدم في قوله ﴿ رَجْمُ مَا يَشْتُهُونَ ﴾ . والحق الذي لاشك فيه : أن المراد بالحسنى : هو زهمهم أنه إن كانت الآخرة حقاً فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا . ويدل على صحة هذا الفول الآخير دليلان .

أحدهما \_ كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى ، كفوله تعالى هن السكافر : ﴿ وَانْ رَجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنْ لَى عَنْدُهُ للحَسْنَى ﴾ ، وقوله : ﴿ وَانْنُ رَجِعْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

والدليل الثانى ـ أن الله أتبع قوله: (أن لهم الحسنى) بقوله: (لاجرم أن لهم النار..) الآية ، فدل ذلك دلالة واضحة على ماذكرنا ، والعلم عند الله والمصدر المنسبك من «أن » وصلتها في قوله : «أن لهم الحسنى » في محل نصب ، بدل من قوله « الكذب » ومعنى وصف ألسنتهم الكذب قولها للكذب صريحاً لا خفاء فيه .

وقال الزمخشرى فى الكشاف فى تفسير قوله تمالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفَ السَّنَتُمِمِ الْمَكْذَبِ . . ﴾ الآية مانصه : فإن قات : ما معنى وصف السنتهم الكذب؟ قات : هو من فصيح الكلام و بليغه ، جمل قولهم كا نه عين الكذب

وعجمته ؛ فإذا نطفت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته ، وصورته بصورته ، كلمته ، وصورته بصورته ، كلمته ألم الحال ، وعينها تصف السحر أه .

قوله تعالى : ﴿ لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ﴾ في هذا الحرف قراءتان سبعيتان ، وقراءة ثالثة غير سبعية . قرآه عامة السبعة ماعدى نافعا همفرطون » بسكون الفاء وفتح الراء بصبغة اسم المفعول ، من أفرطه . وقرأ نافع بكسر الراء بصبغة اسم الفاعل ، من أفرط . والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المشددة بصيغة اسم الفاعل من فرط المضعف ، وتروى هذه القراءة هن أبي جعفر . وكل هذه الفراءات له مصداق في كمتاب اقه .

أما قراءة الجهور د مفرطون ، بصيغة الفعول فهو اسم مفعول أفرطه : إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليه ، فقوله د مفرطون ، أى متروكون منسيون في النار . ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : « قاليوم ننسام كا نسوا القاء يومهم هذا ) ، وقوله : ( فذو توا بما نسبتم لقاء يومكم هذا إذا نسينا كم وذوقوا عذاب الخلد . . ) الآية ، وقوله : ﴿ وقبل اليوم ننساكم كا نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم الذار ) فالنسبان في هذه الآيات معناه : الترك في النار . أما النسيان بمعنى زوال العلم : فهو مستحيل على اقه ؛ كما قال تعالى : ﴿ وما كان وبك نسيا ﴾ وقال : ﴿ وقال علمها عند ربى في كتاب لا يصل ربى ولا ينسى ﴾

ويمن قال بأن معنى « مفرطون » منسيون متركون فى النار : مجاهد، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وابن الأعرابي، وأبو هبيدة ، والفراء، وغيرهم . وقال بعض العلماء : معنى قوله « مفرطون » على قراءة الجمهور: أى مقدمون إلى النار معجلون ؛ من أفرطت فلانا وفرطته في طلب الماء : إذا قدمته ، ومنه حديث : « أنا فرطكم على الحوض » أى متقدمكم ومنه قول القطاى :

فاستمجلونا وكانوا من صحابتنا كا تقدم فراط لوراد

وقول الشنفرى :

هممت وهمت فابتدرنا وأسبلت وشمر مني فارط متمهل

أى متقدم إلى الماء. وهلى قراءة نافع فهو اسم فاعل أفرط فى الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. ويشهد لحذه القراءة قوله: ﴿ وَأَن المسرفين مُ أَصِحاب النَّارِ ﴾ ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبى جعفر ، فهو اسم فاعل، فرط فى الأمر: إذا ضيعه وتصر فيه ، ويشهد لحذا الممنى قوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولُ نَفْسٍ بِاحْسِرَتَى على مافرطت فى جنب الله.. ﴾ الآية . فقد عرفت أوجه القراءات فى الآية ، وما يشهد له القرآن منها .

وقوله: ﴿ لاجرم ﴾ أى حقا أن لهم النار . وقال القرطبي في تفسيره : لا رد لـكلامهم ( وتم الـكلام ) أى ليس كما تزعمون ! جرم أن لهم النار ! حقاً أن لهم النار ! وقال بعض العلماء : «لا» صلة ، و « جرم » بمعنى كسب، أى كسب شم عملهم أن لهم النار .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فَى الْأَنْعَامِ لَعْبُرَةُ نَسْقَيْكُمْ عَا فَى بِطُرِنَهُ ﴾ الآية ابين جل وعلا في هذه الآية الـكريمة: أن فى الآنعام عبرة دالة على تفرد من خلقها، وأخلص لبنها من بين فرث ودم بأنه هو وحده المستحق لآن يعبد ويطاع ولا يعصى وأوضح هذا المعنى أيضاً فى غير هذا الموضوع بكقوله: ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فَيْ الْمُنْعَامِ الْمُعْمَ عَا فَى بَطُونَهَا وَلَـكُمْ فَيْهَا مِنْافِعَ كُثيرة ومنها تأكلون ﴾ ، وقوله: ﴿ وَالْاَنْعَامُ خَلْقَهَا لَهُمْ عَا عَمْلُتُ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا تَاكُون ﴾ ، وقوله: ﴿ أُولُمْ يَرُوا أَنَا خَلْقَنَا لَهُمْ عَا عَمْلُتُ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالَكُون ﴾ وقوله: ﴿ أُولُمْ يَرُوا أَنَا خَلْقَنَا لَهُمْ عَا عَمْلُتُ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالَكُون ﴾ وقوله: ﴿ أُولًا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت ﴾ ، إلى غير أفلا يشكرون ﴾ ، وقوله: ﴿ أُولًا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴾ ، إلى غير أفلا عن الآيات .

وقد دلت الآيات المذكورة على أن الآنمام يصبح تذكيرها وتأنيثها : لآنه ذكرها هنا في قوله : ﴿ نسقيكم عما في بطونه ﴾ وأشها ﴿ في سورة قد أقلح المؤمنون ﴾ . في قوله : ﴿ نسقيكم عما في بطونها ولسكم فيها منافع كثير ، ﴾ . ومعلوم في العربية : أن أسماء الآجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللهظ ، والتأنيب نظرا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء فى القرآن لذكير الأنعام وتأنيبًا كا ذكرناه آنفا . وجاء فيه تذكير النخل وتأنيبًا كا فالتذكير فى قوله : ﴿ كَانهم أعجاز نخل منقعر ﴾ . والتأنيث فى قوله : ﴿ كَانهم أعجاز نخل منقعر ﴾ . والتأنيث فى قوله : ﴿ كَانهم أعجاز نخل خاوية ﴾ ، ونحو ذلك . وجاء فى القرآن تذكير السهاء وتأنيبًا ؟ فالتذكير فى قوله : ﴿ السهاء منفطر به ﴾ والتأنيث فى قوله : ﴿ والسهاء بنيناها بأيد . ﴾ الآية ، ونحو ذلك من الآيات . وهذا معروف فى العربية ، ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثى الاسدى وهو صغير فى تذكير النهم :

فى كل عام نعم تحوونه يلفحه قوم وتنتجرنه وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم و نسقيكم » بفتح النون والباقون بضمها ، كما تقدم بشواهده وفى سورة الحجر » .

## مسائل ن 251 اک

# تتملق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى ـ استنبط القاضى إسماعيل من تذكير الصمير في قوله: 
(عا في بطونه ): أى لبن الفحل يفيد التحريم . وقال : إنما جيء به مذكرا 
لانه راجع إلى ذكر المنعم ؛ لان اللبن الذكر محسوب ، ولذلك قضى الذي 
صلى اقد عليه وسلم « أن لبن الفحل يحرم » حيث أنسكرته عائشة في حديث 
أفلح أخي أبي القميس ، فللمرأة الستى ، والرجل اللقاح ؛ فجرى الاشتراك 
فيه بينهما أه . بواسطة نقل القرطبي .

قال مقيده عفا الله عنه . أما اعتبار ابن الفحل فى النحريم فلا شك فيه ، ويدل له الحديث المذكور فى قصة عائشة مع أفلح أخى أبى القعيس : فإنه متفق عليه مشمور . وأما استنباط ذلك من عود الضمير فى الآية فلا بخلو عندى من بعد وتعسف . والعلم عند الله تعالى .

المسألة الثانية ـ استنبط النقاش وغيره من هذه الآية المكريمة : أن المنى ليس بنجس ، قالوا : كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائناً خالصاً ، كذلك يجوز أن يخرج المنى من غرج البول طاهراً .

قال ابن العربى: إن هذا لجهل عظيم، وأخذ شنيع اللبن جاء الخبر عنه مجىء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة، ليكون عبرة، فاقتضى ذلك كله وصف الحلوص واللذة. وليس المنى من هذه الحالة حتى يكون ملحقاً به، أو مقيساً عليه.

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأى منة أعظم وأرفع من خروج المنى الذي يكون عنه الإنسان المكرم؟ وقد قال تعالى: ﴿ يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ ، وقال: ﴿ والله جمل لمكم من أنفسكم أزواجاوجمل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴾ وهذا غاية في الامتنان.

فإن قيل: إنه بتنجس بخروجه في بحرى البول.

قلنا : هو ما أردناه . فالنجاسة عارضة رأصله طاهر اه محل الفرض من كلام القرطبي .

قال مقيده هذا الله هنه: وأخذ حكم طهارة المنى من هذه الآية الكريمة لايخلو عندى من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم المنى: هل هو نجس أوطاهر، وأفوال العلماء في ذلك، مع مناقشة الأدلة. اعلم ـ أن منى الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء: الأول ـ أنه طاهر، وأن حكمه حكم النخامة والمخاط، وهذا هو مذهب الشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وحكاه العبدرى وغيره عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة رضى الله عنهم. كما نقله وغيره عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة رضى الله عنهم. كما نقله النووى في (شرح المهذب) وغيره.

القول الثاني ـ أنه نجس، ولا بد في طهارته من المــاء سواء كمان يابساً

أو رطباً ؛ وهذا هو مذهب مالك ، والثورى ، والأوزاعى .

القول الثالث \_ أنه نجس، ورطبه لا بد له من الماء، ويابسه لا يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منه ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة . واختار الشوكاني في « نيل الأوطار » : أنه نجس ، وأن إزالته لا تتوقف على الماء مطلقاً .

أما حجة من قال إنه طاهر كالمخاط فهى بالنص والقياس مماً ، ومعلوم في الاصول : أن القياس الموافق للنص لا مانع منه ، لانه دليل آخر عاضه للنص ، ولا مانع من تعاضد الادلة .

أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضى اقد عنها قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى اقد عليه وسلم ، ثم بذهب فيصلى فيه ». أخرجه مسلم في صحيحه ، وأصحاب السنن الأربعة ، والإمام أحد . فالوا : فركها له يابساً ، وصلاته في الثرب من غير ذكر غسل ـ دليل على الطهارة ، وفي رواية عند أحمد : كان رسول اقد صلى اقد عليه وسلم بسلم المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلى فيه . وفي رواية عن عائشة عند الدار نطنى : «كنت أفرك المنى من ثوب رسول اقد صلى اقد عليه وسلم إذا كان يابساً ، وأغسله إذا كان رطبا » . وعن إسحاق بن يوسف قال : حدثنا شريك عن عبد الرحن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى اقد عليه وسلم عن المنى عبد وسلم عن المنى عبد الرحن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى اقد عليه وسلم عن المنى يصيب الثوب فقال : « إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما عليه وسلم عن المنى يصيب الثوب فقال : « إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة » .

قال صاحب (منتقى الآخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما ذكرنا: رواه الدارقطنى وقال: لم يرفعه غير إسحاق الآزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر، لآن إسحاق إمام مخرج عنه فى الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته.

قال مقيده عفا الله عنه : ما فاله الإمام الجد رحمه الله ﴿ فَي المُنتَقِي ﴾

من قبول رفع المدل رزيادته ، هو الصحيح عند أهل الأصول وأهلى الحديث كما بيناه مراراً ، إلى غير ذلك من الآحاديث في فرك المني وعدم الآمر بنسله .

وأما القياس العاضد للنص فهومن وجهين: أحدهما ــ إلحاق المنى بالبيض، بجامع أن كلا منهما مائع يتخلق منه حيوان حى طاهر، والبيض طاهر إجماعا، فيلزم كون المنى طاهراً أيضاً .

قال مقيده عفا الله هنه : هذا النوع من القياس هو المعروف بالقياس الصورى ، وجمهور العلماء لا يقبلونه ، ولم يشتهر بالقول بدإلا إسماعيل بن علمية كما أشار له فى مراقى السعود بقوله : \_

وابن علية يرى للصورى كالقيس للخيل على الحير

وصور القياس الصورى المختلف فيها كثيرة ، كقياس الحيل على الحير قى سقوط الزكاة ، وحرمة الآكل الشبه الصورى . وكقياس المنى على البيض التولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته . وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب لتشابههما في الصورة . وكيالحاق الهرة الوحشية على الثانية في الوجوب لتشبهها بها في الصورة . وكيالحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم . وكيالحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه ، إلى غير ذلك من صوره المكثيرة المعروفة في الأصول . واستدل من قال بالقياس المصورى - بأن النصوص دلت على اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام يك الحمودي - بأن النصوص دلت على اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام يك كقوله : ﴿ فَجْزَاء مثل ما قتل من النعم ﴾ . والمراد المشابهة في الصورة على قولى الجمهور . وكبدل القرض فإنه يرد مثله في الصورة . وقد استسلف صلى القد على وسلم بكراً ورد رباها كما هو ثابت في الصحيح . وكسروره صلى القد عليه وسلم بقول القائف المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة . هذه الاقدام بمضها من بعض ، لان القيافة قياس صورى ، لان اعتباد القائف على المشابهة في الصورة .

الوجه الثانى من وجهى القياس المذكور \_ إلحاق المنى بالطين ، بحامع أن كلا منهما مبتدأ خلق بشر .كما فال تعالى ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جملناة نطفة ﴾ الآية .

فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة ، وهي الدم الجامد، لأنها أيضا مبتدأ خلق بشر ، لقوله تعالى ، ﴿ ثم خلقنا النطفة علقة ﴾ والدم نجس بلا خلاف .

فالجواب ـ أن قياس الدم على الطين فى الطهارة فاسد الاعتبار ، لوجود النص بنجاسة الدم . أما فياس المنى على الطين فليس بفاسدالاعتبار لمدمورود النص بنجاسة المنى .

وأما حجة من قال بأن المنى نجس نهى بالنص والقياس أيضا . أما النص قهو ما ثبت عن عائشة رضى المدعنها قالت ، «كنت أغسل المنى من ثوب وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يخرج إلى المسلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء » . منفق عليه قالوا : فسلما له دليل على أنه نجس . وفى رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسل ألمنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أفظر إلى أثر الفسل فيه » .

قال مقيده عفا الله عنه : وهذه الرواية النابتة في صحيح مسلم تقوى حجة من يقول بالنجاسة ، لأن المقرر في الأصول ، أن الفعل المصارح بعد الفظة «كان » يدل على المداومة عن ذلك الفعل ، فقرل عائشة في رواية مسلم هذه : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسل » تدل على كثرة وقوع ذلك منه ، ومداومته عليه ، وذلك يشعر بتحتم الفسل ، وفي دواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضا ، أن رجلا نزل بها فأصبح يفسل ثوبه ، فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تفسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه ، ا ه .

قالوا: هذه الرواية الثابتة فى الصحيح عن عائشة صرحت فيها ، بأنه إنما يجزئه غسل مكانه ، وقد تقرر فى الأصول ( فى مبحث دليل الخطاب ) وفى المعانى ( فى مبحث القصر ) ، أن « إنما » من أدوات الحصر ؛ فعائشة صرحت بحصر الإجزاء فى الفسل ، فدل ذلك على أن الفرك لا يجزى مدون الفسل ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على غسله .

وأما القياس ـ فقياسهم المنى على البول والحيض ، قالوا ولانه يخرج من مخرج البول ، ولأن المذى جزء من المنى ؛ لأن الشهوة تحلل كل وأحد منهما فاشتركا فى النجاسة .

وأما حجة من قال: إنه نجس ، وأن يابسه يطهر بالفرك ولا يحتساج إلى الفسل فهى ظواهر نصوص تدل على ذلك ، ومن أوضحها فى ذلك حديث عائشة عند الدارقطنى الذى قدمناه آنفا ، « كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ، وأغسله إذا كان رطبا » .

وقال المجد « في منتق الآخبار » بفد أن ساق هذه الرواية ما نصه قلت: فقد بان من بحموع النصوص جواز الامرين .

قال مقيده على الله المنى بالسكاية دليل على نجاسته ، والا كتفاء بالفرك في يابسه يدل على أنه لا يحتاج إلى الماء . ولا غرابة فى طهارة متنجس بغير الماء ، فإن ما يصيب الحفاف والنعال من النجاسات المجمع على نجاستها يطهر بالدلك حتى تزول عينه . ومن هذا القبيل قول الشوكانى : إنه يطهر مطلقاً بالإزالة دون الغسل ، لما جاء فى بعض الروايات من سلت رطبه بإذخرة بالإزالة دون الغسل ، لما جاء فى بعض الروايات من سلت رطبه بإذخرة ونحوها : ورد من قال : إن المنى طاهر احتجاج القائلين بنجاسته ، بأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء ، فلا ملازمة بين الغسل والتنجيس لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين و نحوه يصيب البدن أو الثوب ، قالوا :

ولم يثبث نقل بالأمر بغسله ، ومطلق الفعل لا يدل على شيء ذائد على الجواز ·

قال ابن حجر « فى التلخيص » : وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحه ، رواه ابن الجارود « فى المنتق » عن محسن بن يحيى ، عن أبى حذيفة عن سفيان ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن همام بن الحارث ، قال : كان عند عائشة ضيف فأجنب ، فجعل يفسل ما أصابه ، فقالت عائشة : كان رسول إنه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته \_ إلى أن قال : وأما الآمر بفسله فلا أصل له .

وأجابوا عن قول عائشة: ﴿ إِنَّمَا يَجْرَبُكُ أَنْ تَفْسُلُ مَكَانَهُ ﴾ لحمله على الاستحباب ، لانها احتجت بالفرك ، قالوا : فلو وجب الفسل اسكانكلامها حجة عليها لا لها ، وإنما أرادت الإنسكار عليه فى غسل كل الثوب فقالت : ﴿ غسل كل الثوب بدعة منسكرة ، وإنما يجزيك فى تحصيل الافضل والأكل ان تفسل مكانه ﴾ الخ .

وأجابوا عن قياس المنى على البول والدم بأن المنى أصل الآدى المكرم فهر بالطين أشبه ، بخلاف البول والدم .

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع ، قالوا: بل مخرجهما مختلف وقد شق ذكر رجل بالروم ، فوجد كذلك ، فلا ينجسه بالشك ، قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة ، لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر ، وانما تؤثر ملاقاتها في الظاهر .

وأجابوا عن دعوى أن المذى جزء من المنى بالمنع أيضا قالوا: بل هو عالف له فى الإسم والحلقة وكيفية الحروج ، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المنى ، وأما المذى فعكسه ، ولهذا من به سلس المذى لا يخرج منه شى من المذى . وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة ، كثير منها لاطائل تحته وهذا الذى ذكر نا فيها هو خلاصة أقوال العلماء وحججهم .

قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندى واقة أهلم أن المني طاهر ؛ لما قدمنا من حديث إسحاق الازرق ، عن شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص في محل النزاع .

وقد قدمنا عن صاحب ( لملنتق ) أن الدارقطني قال: لم يرفعه غير إسحاق الآزرق عن شريك ، وأنه هو قال: قلت: وهذا لايضر لآن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ؛ فيقبل رفعه وزيادته . انتهى .

وقد قدمنا مراراً: أن هذا هوالحق ؛ فلو جاء الحديث موقوفاً من طريق، وجاء مرفوعاً من طريق، وجاء مرفوعاً من طريق أخرى صحيحة حسكم برفعه ؛ لأن الرفع زيادة ، وزيادات المدرل مقبولة ، قال في مراقى السعود :

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ ـ الح وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة ، ولا سيا أن لها شاهدا من طريق أخرى .

قال ابن حجر ( في التلخيص ) مانصه : فائدة ـ

روى الدارة طنى ، والبيهةى من طريق إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن محد بن عبد الرحمن بن أبى لبلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنى يصيب الثوب ؟ قال : « إنما هو بمنزلة المخاط والبيصاق و قال - إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة » ورواه الطحاوى من حديث حبيب بن أبى عمرة ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً ، من حديث حبيب بن أبى عمرة ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً ، قال البيهقى علم ووواه هو والبيهقى من طريق عطاء عن ابن عباس موقوفاً ، قال البيهقى علم قوف هو الصحيح ، انتهى .

فقد رأيم الطريق الآخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي حرة ، عن سعيد عن ابن عباس ، وهي مقوية لطريق إسحاق الآزوق المتقدمة . والحر أن قول البيهقي رحمه الله : والموقوف هو الصحيح . لايسقط به

الاحتجاج بالرواية المرفوعة ؛ لآنه يرى أن وقف الحديث من تلك الطريق حلة فى الطريق المرفوعة . وهذا قول معروف لبمض العلماء من أهل الحديث والاصول ، ولكن الحق : أن الرفع زيادة مقبولة من العدل ، وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عباس فى طهارة المنى ، وهى نص صريح فى عمل النزاع ، ولم يثبت فى نصوص الشرع شىء يصرح بنجاسة المنى .

فإن قيل: أخرج البزار، وأبو يعلى الموصل فى مسنديهما، وابن عدى فى السكامل، والدارقطنى والبيهتى والعقيل فى الصعفاء، وأبو نعيم فى المعرفة من حديث همار بن ياسر رضى الله عنهما: أرب النبي صلى الله عليه وسلم مر بعاد فذكر قصة، وفيها: « إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمنى والدم والقيم، ياهمار، ما نخامتك و دموع عبنبك والمساء الذى فى دكوتك الا سواء».

قالجواب أن في إسناده ثابت بن حاد، عن على بن زيد بن جدهان موضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حاد ، واتهمه بعضهم بالوضع . وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه . وقال البزار: لانعلم لثابت إلا هذا الحديث . وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن حاد ، ولا يروى عن حمار إلا بهذا الإسناد . وقال البيه تمي : هذا حديث باطل ، إنما رواه ثابت بن حاد وهو متهم بالوضع ؟ قاله ابن حجر في (التلخيص) . ثم قال : قلت ورواه البزار ، والطبراني من طريق ابراهم بن زكريا العجلي ، عن حاد بن سلمة ، البزار ، والطبراني من طريق ابراهم ضعيف ، وقد فلط فيه . إنما يرويه ثابت بن حاد . انتهى بن زيد ، لكن إبراهم ضعيف ، وقد فلط فيه . إنما يرويه ثابت بن حاد . انتهى .

وبهذا تعلم أن هذا الحديث لايصح الاحتجاج به على نجاسة المنى . والعلم حند الله تعالى .

المسألة الثالثة ـ قال الفرطي: في هـذه الآية دليل على جواز الانتفاع والافيان من الشرب وغيره. فأما ابن الميتة فلا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه ما تع طاهر حصل في رعاء نجس. وذلك أن ضرع الميتة نجس، واللبن طاهر، فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء نجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه . فمن قال : إن الإنسان طاهر حيا وميتاً فهو طاهر . ومن قال : ينجس بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعاً تثبت الحرمة ، لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية . وذلك أن رسول الله صلى القاعليه وسلم قال : دالر صناع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ، ولم يخص ـ انتهى كلام القرطبي .

قوله تعالى : ﴿ وَمِن ثَمْرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآعِنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَرَزُهَا حَسْنًا . . ﴾ الآية .

جمهور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية السكريمة : الحنر ، لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر ، من إطلاق المصدر وإرادة الاسم . والعرب تقول : سسكر « بالسكسر » سكراً « بفتحتين » وسسكرا « بعضم فسكون» وقال الزمخشرى فى السكشاف : والسكر: الحنر، سميت بالمصدر من سكر وسكراً وسكراً ، نحو رشد رشداً ورشداً . قال :

وجاءونا بهم سكر علينا فأجل اليوم والسكران صاحى ـ اهـ ومن إطلاق السكر على الخر قول الشاعر :

بتسالصحاة وبتسالشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر

وبمن قال: بأن السكر فى الآية الخر . ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو رزين ، والحسن ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، وابن أبى ليل ، والسكلي ، وابن جبير ، وأبو ثور ، وغيرهم وقيل : السكر : الحل . وقيل : الطعم . وقيل : العصير الحلو .

وإذا عرفت أن الصحيح هومذهب الجمهور ، وأن الله امين على هذه الأمة بالخر قبل تحريمها — فاعلم أن هذه الآية مكية ، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخر ، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخر . الأولى -- آية البقرة التي ذكر فيها بعض معاتبها ومفاسدها ، ولم يجزم فيها بالتحريم ، وهي قوله تعالى . ﴿ يَسَالُو فَكُ عَنِ الْخَرَ وَالْمُيْسِرَ قَلَ فَيُهِما إِنْمَ كَبِيرِم

ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ ربعد نزولها تركها قوم للإثم الذى فيها ، وشربها آخرون المنافع الى فيهـا .

الثانية ـــ آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات، دون الأوقات الني يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة ، كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر ، وهى قوله تعالى : ﴿ يابِها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وا نتم سكارى . . ﴾ الآية .

الثالثة ــ آية المائدة الدالة على تحريمها تحريما باناً ، وهى قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتثبوه لعلم تفلحون ــ إلى قوله ــ فهل أنتم منتهون ﴾ .

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخراتم دلالة وأوضحها ؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس ، وأنها من عمل الشيطان ، وأمر باجتنابها أمرا جازماً فى قوله ﴿فَاجِتَنْبُوهُ ﴾ واجتناب الشيء : هوالتباعد عنه ، بأن تسكون فى غير الجانب الذى هو فيه . وعلق رجاء الفلاح على اجتنابها فى قوله : ﴿لعلسكم تفلحون ﴾ ويفهم منه \_ أنه من لم يجتنبها لم يفلح ، وهو كذلك .

ثم بين بعض مفاسدها بقوله: ﴿ إِنمَا يَرِيدُ الشّيطَانُ أَنْ يُوقِع بِينَكُمُ العدواة والبغضاء في الحر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾ . ثم أكد النهى عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله : ﴿ فَهِلُ أَنَّم مَنْتُهُونَ ﴾ ؟ فهو أبلغ في الزجر من صيغة الاسرّ التي هي ﴿ انتهوا ﴾ وق مقرد في فن المعانى : أن من معانى صيغة الاستفهام التي ترد لها الامر؛ كقوله : ﴿ فَهِلُ أَنَّم مَنْتُهُونَ ﴾ وقوله : ﴿ وقل للذين أو توا الكتاب والاميين أأسلم من ﴾ الآية ؛ أي أصلوا . والجار والمجرور في قوله : ﴿ ومن ثمرات النخيل . ﴾ الآية ـ يتعلق أصلوا . والجار والمجرور في قوله : ﴿ ومن ثمرات النخيل . ﴾ الآية ـ يتعلق مراعاة للذكور ، أي تتخذون منه ، أي مما ذكر من ثمرات النخيل والاعناب ونظيره قول رؤية :

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق

فقوله «كأنه» أى ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: الصمير واجع إلى محذوف دل المقام عليه، أى ومن عصير تمرات النخيل والاعناب تتخذون منه، أى عصير الثمرات المذكورة وقيل: قوله (ومن ثمرات النخيل) معطوف على قرله (عا فى بطونه) أى نسقيكم عافى بطونه ومن ثمرات الدخيل. وقيل: يتعلق بـ « نسقيكم » محذوفة دلت عليها الاولى ؛ فيكون من عطف المحل . وعلى الاولى يكون من عطف المفردات إذا اشتركا فى العامل . وقيل: معطوف على « الانعام » وهو أضعفها عندى .

وقال الطبرى. التقدير. ومن ثمرات النخيل والاعناب ما تتخذون منه سكراً ، فحذف « ما » . قال أبوحيان ( في البحر ) . وهو لا يجوز على مذهب البصريين . وقيل : يجوز أن يكون صفة موصوف محذوف ، أي ومن ثمرات النخيل والاعناب ثمر تتخذون منه . و نظير هذا من كلام العرب قول الراجز:

مالك عندى غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر « جادت بكنى كان من أرمى البشر «

أى بكنى رجل كان « الخ » ذكره الزمخشرى وأبو حيان .

قال مقيده عفا الله عنه : أظهر هـذه الآقرال عندى : أن قوله : ﴿ وَمِنْ مُرَاتَ ﴾ يتعلق بـ ﴿ تَتَخَذُرُنَ ﴾ أى تتخذون من ثمر اتالنخيل ، وأن ومن ﴾ المثانية توكيد الأولى . والصمير في قوله ﴿ منه ﴾ عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات ، والعلم عند إلله تعالى .

#### تنبيه

اعلم ـ أن التحقيق على مذهب الجهور: أن هذه الآية الكريمة التي هي قرله جل وعلا: ﴿ وَمِن ثَمَرَاتُ النَّجَيلُ وَالْاَعْنَابِ ﴾ مذَّ وخة بآية المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقى السمود فيه وفي شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخر ليس نسخاً لإباحتها الآولى بناء على أن إباحتها الآولى إباحة عقلية ، وهي بمينها استصحاب إباحة عقلية ، وهي بمينها استصحاب

العدم الأصلى، وهي ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ، وقد بين في المراقى: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله:

وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وقال أيضاً في إباحة الخر قبل التحريم:

أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام كل ذلك ليس بظاهر ، بل غير صحيح ، لأن إباحة الخرقبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة ، التي هي قوله : ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً . . ﴾ الآية . وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لايصح أن يقال : إن إباحته عقاية ، بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله ، فرفعها نسخ . نعم ؟ على القول بأن معنى السكر في الآية : الحل أو الطعم أو العصير ، فتحريم الخر ليس نسخاً لإباحتها ، وإباحتها الأولى عقلية . وقد بينا هذا المبحث في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). فإن قيل : الآية واردة بصيغة الخبر ، والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول .

قالجواب أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخر ، والإباحة حكم شرعى كسائر الأحكام قابل للنسخ ؛ فليس النسخ واردا على نفس الخبر ، بل على الإباحة المفهومة من الخبر ؛ كاحققه ابن العربي المالكي وغيره .

وقوله تعالى فى هذه الآية الـكزيمة : ﴿ ورزقاً حسناً ﴾ أى التمر والرطب والعنب والزبيب ، والعصير نحو ذلك .

# تنبيــه آخر

اعلم ـ أن النبيذالذي يسكر منه الـكثيرلايجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته . وهذا بما لاشك فيه .

فن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم - فقـ هـ خلط غلطا فاحشاً ؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنهـ مسكر ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : «كل مسكر حرام » وقد ثبت هنه ف الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كل مسكر خمر ، وكلخمر حرام ». ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الاحاديث \_ فزعم أن القليل الذي لايسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه . قلنا: صرح صلى اقدعليه وسلم بأن « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام وعن عائشة رضى الله عنها قالع:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فلء الـكف منه حرام» رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن . وعن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مَا أَسَكُمْ كَثَيْرُهُ فَقَلْيُلُهُ حَرَّامٌ ﴾ رواه أحمد وأبن ماجه ، والدارقطني و صححه . ولابي داود وابن ماجه والترمذي مثلهسوا. من حديث جابر، وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه منحديث هرو بنشميب عن أبيه عن جده . وكذلك للداراطني من حديث الإمام على بن أبي طالب رضی الله عنه . وعن سعد بن أبی وقاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهمى عن قليل ما أسكر كثيره » رواه النسائى والدارقطنى . وعن عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقالوا : يارسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا ؟ فقال : ﴿ اشربوا فَـكُلُّ مُسكُّرُ حرام» . فقالوا: يارسول الله، إنا نـكسره بالماء؟ فقال : وحرام قليلها أسكر كثيرة » رواه الدارقطني . اه بواسطة نقل المجد في ( منتق الآخبار ) .

فهذه الآحاديث لا ابس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. قال ابن حجر في فتح البحارى: وكل حجر في فتح البحارى: وكل شرب قوله صلى الله عليه وسلم عند البخارى: وكل شراب أسكر فهو حرام » ما نصه: فعند أبى داود والنسائى وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقلبله حرام» وللنسائى من حديث عرو صحيح و النسائى من حديث عائشة مرفوها وكل مسكر حرام، وماأسكر عمو و صحيح و الأبى داود من حديث عائشة مرفوها وكل مسكر حرام، وماأسكر منه الفرق فل ما السكف منه حرام » و لابن حبان و الطحاوى من حديث

عار بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : و أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ، وقد اعترف الطحاوى بصحة هذه الاحاديث \_ إلى أن قال \_ : وجاء أيضا عن على عند الدارقطنى ، وعن أب همر عند إسحاق والطبرانى ، وعن خوات بن جبير عند الدارقطنى والحاكم والطبرانى ، وعن زيد بن ثابت عن الدارقطنى ، وفى أسانيدها مقال ، لكنها تزيد الاحاديث التي قبلها قوة وشهرة .

قال أبو المظفر بن السمعاني (وكان حنفيا فتحول شافعياً) : ثبتت الآخبار عن النبي صلى اقه عليه وسلم في تحريم المسكر .

ثم ساق كشيراً منها ، ثم قال : والآخبار فى ذلك كشيرة ، ولا مساغ لآحد فى العدول عنها والقول بخلافها ؛ فإنها حجج قراطع . قال : وقد زل الكوفيون فى هذا الباب ، ورووا فيه أخباراً معلولة ، لاتعارض هذه الآخبار بحال ، ومن ظن أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم شرب مسكراً فقد دخل فى أمر عظيم ، وباء بإثم كبير ، وإنما الذى شربه كان حلواً ولم يكن مسكراً . وقد روى ثمامة بن حزن القشيرى: أنه سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبيبة فقالت : سل هذه ، فإنها كانت تغبذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت الحبيشية : كنت أنبذ له فى سقاء من الليل ، أوكه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه ، أخرجه مسلم .

وروى الحسن البصرى عن أمه عن عائشة نحوه. ثم قال: فقياس النبيذ على الحرر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها ، والحفاسد التي توجد في الخر توجد في النبيذ إلى أن قال: وعلى الجملة ، فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. واقه أعلم ، وقد قال عبدالله ابن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين ، إلا عن إبراهيم النخمي ، انتهى محل الغرض من (فتح البارى) بحذف ما لا حاجة إليه .

قال مقيده عفا الله عنه : تحريم قليل النبيذ الذي يسكر كشيره لاشك فيه ،

لما رأيت من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن و ما أسكر كثيره فقليله حرام » .

واعلم - أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخر بجامع الإسكار لايصح لان النبى صلى الله عليه وسلم صرح بأن «كل مسكر حرام » والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه كحكم الاصل ، كما أشار له في مراقى السعود بقوله :

وحيثها يندرج الحـكمان في النص فالأمران قل سيان

وة ل ابن المنذر : وجاء أهل الـكوفة بأخبار معلولة ، وإذا اختلف الناس فى الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب اقه وسنة رسوله صلى اقه عليه وسلم . اه .

قوله تعالى: ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ الآية . المراه بالإيجاء هنا الإلهام . والمرب تطلق الإيجاء هلى الإعلام بالشيء في خفية ، ولذا تطلقه على الإلهام · ولذلك قال تعالى: ﴿ وأوحى وبك إلى النحل ﴾ أى الهمها . وقال : ﴿ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة ﴾ الآية ، أى أشار إليهم . وسمى أمر و اللارض إبحاء في قوله : ﴿ يومئذ تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى لهما ﴾ . ومن إطلاق الوحى على الكتابة قول ليد في معلقته :

فدافع الريان عرى رسمها خلقاً كما ضمن الوحى سلامها فد الوحى» فى البيت ( بضم الواو وكسر الحماء وتشديد الباء) جمع وحى بمعنى الكتابة . وسيائى لهذه المسالة إن شاء الله زيادة إيضاح .

قوله تعالى . ﴿ رَمْنَكُمْ مَنْ يَرِدُ إِلَى أَرْدُلُ الْعَمْرِ لَـكَيْلًا يَعْلُمْ بَعْدُ عَلَمْ شَيْتًا إِنْ اللهُ عليم قدير ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرذل العمر ، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر . وأرذل العمر آخره الذى تفسد فيه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة لأنه حالا لارجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ بخلاف حال الطفولة، فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك الاشياء. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في سورة الحج: ﴿ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ﴾، وقوله في الروم: ﴿ إلله الذى خلفكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيباً ﴾ الآية . وأشار إلى ذلك أيضاً بقوله: ﴿ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ﴾ وقوله في سورة المؤمن : ﴿ ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلامسمي ولعلم تعقلون ﴾ .

وقال البخارى في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة: باب قوله تمالى: ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرَدُلُ الْعَمْرُ ﴾ حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الآعور ، عن شعيب ، عن أنس بن مالك رضى الله تمالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ﴿ أَعُودُ بِالله مَنْ البخل والكسل ، وأردُلُ العمر ، وعداب القبر ، وفتنة الله الله وعن على رضى الله تعالى عنه : أن أردُلُ العمر خمس وسبعون سنة . وعن قتادة : تسعون سنة . والظاهر أنه لا تحديد له بالسنين ، وإنما هر باعتبار تفاوت حال الاشخاص ؛ فقد يكون ابن خمس وسبعين أضعف بدنا وعقلا ، وأشد خوفاً ، من آخر ابن تسعين سنة ، وظاهر قول زهير في معلقته :

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش أن عند الله عند الله

إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان

وقوله: ﴿ لَـكَيْلًا يَعْلَمُ بَعْدَ عَلَمْ شَيْئًا ﴾ أى يرد إلى أرذل العمر ، لأجل أن يرول ماكان يعلم من العلم أيام الشباب،ويبق لايدرى شيئًا ، لذهاب إدراكه بسبب الخرف . وقه في ذلك حكمة . وقال بعض العلماء : إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف ، وصياع العلم والعقل من شدة السكبر ؛ ويستروح لحذا المعنى من بعض التفسيرات فى قوله تعالى : ﴿ ثُم رددناه أسفلساغلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ فَصَلَ بِمُصْكُمُ عَلَى بِعَضِ فَى الرَّزَقَ فَمَا الذِّينَ فَصَلُوا بِرَادَى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أنبنعمة الله يجمعدون ﴾ .

أظهر التفسيرات في هذه الآية السكريمة : أن اله ضرب فيها مثلا للسكفار، بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق ، ومن ذلك تفضيله المالسكين على المملوكين في الرزق ، وأن المالسكين لا يرضون الانفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيها رزقهم الله من الاموال والنساء وجميع نعم الله . ومع هذا يجعلون الاصنام شركاء لله في حقه على خلقه ، الذي هو إخلاص العبادة له وحده ، أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالسكم ونسائه ، فكيف نشركون عبيدي معى في سلطاني ! .

ویشهد لهذا المعنی قوله تعالی: ﴿ ضرب لَمُ مثلاً من أنفسكم هل لـكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ الآية . ويؤيده أن « ما » في قوله « فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم ﴾ نافية أي . ليسوا برادي رزقهم عليهم حتى يسووهم مع أنفسهم أه .

فإذاكانوا يكرهون هذا لانفسهم ـ فـكيف يشركون الارثان مع الله فى عبادته ا مع اعترافهم بأنها ملسكه ، كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لاشريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملك وما ملك.

وهذه الآية السكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل:
بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق ، وله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة ، قال تعالى : ﴿ الحد في الرزق معيشتهم في الحياة الدنياور فعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً ﴾ الآية ، وقال : ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ ، وقال : ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر

قدره ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وفي معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران:

أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين فى الرزق ؛ فرزة كم أفضل مما رزق بماليككم ، رهم بشر مثلكم وإخوانكم ، فكان ينبغى أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم ، حتى تساووا فى الملبس والمطعم ؛ كما ثبت عن الذي صلى الله عليه وسلم : أنه أمر مالكى العبيد « أن يطعموه بما يطعمون ، ويكسوهم بما يلبسون » وعلى هذا القول فقوله تعالى : ﴿ فَمَا الذِينَ فَصَلُوا برادى رزقهم على ما ملك أيمانهم ﴾ لوم لهم ، و تقريع على ذلك .

القول الثانى: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين والمملوكين جميعاً، فهم فى رزقه سواء، فلا يحسبن المالكون أنهم يردون على بماليكهم شيئا من الرزق، فإنما ذلك رزق الله يجربه لهم على أيديهم. والقول الأول هوالاظهر وعليه جهور الملماء، ويدل له القرآن كما بينا. والعلم هند الله تعالى.

وقوله (أفبنعمة الله تجحدون) إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته ، لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله ، فيستمين بكل ما أنعم به عليه على معصيته . فإنه يرزقهم ويعافيهم ، وهم يعبدون غيره . وجحد : تتعدى بالباء في اللغة العربية ، كقوله : ﴿ وجحدوا بها ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فاليوم ننساه كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا بجحدون ﴾ والجحود بالنعمة هو كفرانها .

قوله تمالى: ﴿ وَالله جَمَلَ لَـكُمْ مِنَ أَنْفُسُكُمْ أَزُواجاً وَجَمَلُ لَـكُمْ مِنْ. أَزُواجِكُمْ بِنَيْنِ وَحَفَدَةً ﴾ الآية ·

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ؛ أنه امتن على بنى آدم أعظم منة بأن جمل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم ، ولو جمل الازواج من نوح آخر ماحصل الائتلاف والمودة والرحمه ، ولكن من رحمته خلق من بنى آدم ذكوراً وإناثاً ، وجمل الإناث أزواجاً للذكور ، وهذا من أعظم

المنن ، كما أن من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده . وأرضح في غير هذا الموضع : أن هذه نعمة عظيمة ، وأنها من آياته جل وعلا ، كقوله : ﴿ وَمِن آياته أن خلق لَـكُم مِن أَنفُسكُم أَزُواجًا لَتَسكنُوا إليها وجمل بينسكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفسكرون)، وقوله : ﴿ أَيُحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الورجين الذكر والآنش) ، وقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلقه كم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ايسكن إليها ﴾ الآية .

واختلف العلماء في المراد بالحفدة في هذه الآية السكريمة ، فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الآولاد ، أي وجعل لسكم من أزواجكم بنين ، ومن البنين حفدة . وقال بعض العلماء : الحفدة الاعوان والحدم مطلقا ، ومنه قول جميل : \_

حفد الولائد حولهن وأسلت بأكفهن أزمة الأجمال أى أسرعت الولائد الحدمة، والولائد الحدم . الواحدة وليدة ، ومنه قول الآعشي :

كلفت بجهولها نوقاً يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا أى أسرعوا فى الحدمة . ومنه قوله فى سورة الحفد التى نسخت : وإليك ونسمى ونحفد ، أى نسرح فى طاعتك . وسورة الحلم وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية القنوت بهما فى صلاة الصبح كما هو معروف .

رقيل: الحفدة الاختان، وهم أزواج البنات، ومنه قول الشاعر:

ظو أن نفسى طارعتني لأصبحت لها حفـــد بمــا يعد كثير ولـكها نفس على أبيــة حيوف الإصهار اللثام قــذور

والقذور: التى تتنزه عن الوقوع فيها لا ينبغى ، تباعداً عن التدنس بقذره قال مقيده عفا الله عنه : الحفدة : جمع حافد ، اسم فاعل من الحفد وهو الإسراع في الحدمة والعمل . وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن الإسراع في الحدمة والعمل . وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن

من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على حدم محة قول بعض العلماء في الآية ، فنبين ذلك .

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولادالاولاد، لأن قوله و رجمل لسكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴾ دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم ، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم . ودعوى أن قوله و وحفدة به معطوف على قوله و أزواجاً به غير ظاهرة . كما أن دعوى أنهم الآختان ، وأن الآختان أزواج بناتهم ، وبناتهم من أزواجهم ، وغير ذلك من الآقوال \_ كله غير ظاهر . وظاهر القرآن هو ماذكر ، وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطي وغيرهما. ومعلوم أن أولاد الرجل ، وأولاد أولاده : من خدمه المسرعين في خدمته عادة ، والعلم عند الله تعالى .

#### ننبيه

فى قوله جل وحلافى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَاقِهُ جَعَلَ السَمَ مِنَ الْفُسَكُمُ الْرَوَاجِ اللَّهِ الرّوَاجِ ا أزواجاً ﴿ ﴾ الآية ــ ردعلى العرب الني كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها ، حتى روى أن حمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعلاة منهم ، وكان يخبؤها عن سنا الهرق لئلا تراه فتنفر . فلما كان فى بعض الليالى لمع البرق وعاينته السعلاة ، فقالت : حمرو ا ونفرت ، فلم يرها أبداً ، ولذا قال علباء بن ارقم يهجو أولاد حمرو المذكور :

ألا لحى اقه بنى السملاة حمرو بن يربوع لثام النات • ليسو بأعفاف ولا أكيات •

وقوله و النات » أصله و الناس » أبدلت فيه السين تا. وكذلك قوله و أكبات » أصله و أكباس » جمع كيس ، أبدلت فيه السين تا أيضا . وقال المدى يصف مراكب إبل متفربة عن الأوطان ، إذا رأت لممان البرق

تشتاف إلى أوظانها ؛ فرعم أنه يستر عنها البرق لئلا يشوقها إلىأوطانها كماكان عمرو يستره عن سعلاته :

إذا لاح إيماض سترت وجوهما كأني همروز والمطي سعالي

و السملاة : هجوز الجن . وقد روى من حديث أبى هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دأحد أبوى بلقيس كان جنيا ، .

قال صاحب الجامع الصغير : آخرجه أبو الشيخ فى العظمة، وابن مردويه فى التفسير ، وابن حساكر . وقال شارحه المناوى : فى إسناده سعيد بن بشر ، قال فى الميزان عن ابن معين : ضعيف . وعِن ابن مسهر : لم يكن ببلدنا أحفظ منه ، وهو ضعيف منسكر الحديث ، ثم ساق من مناكيره هذا الحبر اه \_ في بشير بن نهيك أورده الذهبى فى الصففاء . وقال أبو حائم : لا يحتج به . ووثقه النسائى . انتهى .

وقال المناوی فی شرح حدیث و أحد أبوی بلقیس كان جنیا ، قال قتادة :
ولحذا كان مؤخر قدمیما كحافر الدابة . وجاء فی آثار : أن الجنی الآم ، و ذلك
و ذلك أن أباها ملك البین خرج لیصید فعطش ، فرفع له خباء فیه شیخ
قاستسقاه ، فقال : یا حسنة استی عمك ؛ نفر جت كانها شمس بیدها كاس من
یاقوت . نفطبها من أبیها ، فذكر أنه جنی ، و زوجها منه بشرط أنه إن سالها
من شی ه عملته فه و طلاقها . فات منه بولد ذكر ، ولم یذكر قبل ذلك ،
فذبحته فكرب لذلك ، و خاف أن یسالها فتبین منه . ثم أتت ببلقیس فاظهرت
فذبحته فكرب لذلك ، و خاف أن یسالها فتبین منه . ثم أتت ببلقیس فاظهرت
من أجلك ! و ذلك أن أبی یسترق السمع فسمع الملائد كه تقول : إن الواد إذا
من أجلك ! و ذلك أن أبی یسترق السمع فی هذه فسمهم یه ظمون شانها ، و یصفون
ملکها ، و هذا فراق بینی و بینك ، فلم یرها بعد . هذا محسول مارواه
ملکها ، و هذا فراق بینی و بینك ، فلم یرها بعد . هذا محسول مارواه

وقال القرطبي في تفسير وسورة النحل ، كان أبو بلقيس وهو السرح ابن الهداهد بن شراحيل ، ملكا عظيم الشان ، وكان يقول لملوك الاطراف :

ليس أحدمنكم كفأ لى . وأبى أن يتزوج منهم : فزوجوه اموأة من الجق يقال لها ريحانة بنت السكن ؛ فولدت له بلقمة وهى بلقيس ، ولم يكن له ولد غيرها .

وقال أبو هريرة: قال النبى صلى اقد عليه وسلم: وكان أحد أبوى بلقيس جنيا \_ إلى أن قال: \_ ويقال إن سبب تزوج أبها من الجرأنه كان وزيراً لملك عات ، يغتصب نساء الرعبة ، وكان الوزير غيوراً فلم يتزوج : فصحب مرة في الطريق وجلا لا يعرفه فقال : هل لك من زوجة ؟ فقال : لا أتروج أبداً ، فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن · فقال : لتن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبداً . قال : بل يغتصبها ! قال : إنا قوم من الجز لا يقدر علينا فتزوج ابفته فولدت له بلقيس \_ إلى غير ذلك من الروايات وقال القرطبي أبضا : وروى وهيب بن جرير بن حازم ، عن الحليل بن أحد، عن عثمان بن حاضر ، قال : كانت أم بلقيس من الجن ، يقال لها : بلعمة ، فيت شيصان .

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوى بلقيس جنيا ضعيف، وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت • مسألة

اختلف العلماء في جواز المناكخة بين بني آدم برالجن ، فنعها جماعة من أهل العلم ، وأباحها بعضهم .

قال المناوى (في شرح الجامع الصفير) : فني الفتارى السراجية للحنفية : لا تجوز المناكمة بين الإنس والجن وإنسان الماء ، لاختلاف الجنس - وفي فتارى البارزى من الصافعية : لا يجوز التناكم بينهما . ورجح ابن العاد جوازه اه .

وقال الماوردى: وهذا مستنكر للعقول، لتباين الجنسين ، واختلاف الطبعين ، إذ الآدى جسمانى ، والجنى روحانى . وهذا من صلصال. كالفخار ، وذلك من مارج من نار ، والانتزاج مع هذا التباين مدفوع ،

والتناسل مع هذا الاختلاف عنوح اه. وقال ابن العربي المالـكي : نـكاحهم جائز هقلا ؛ فإن صح نقلا فبها و نعمت .

قال مقيده عفا الله عنه: لا أهم في كتاب اللهولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن ، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه . فقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَاللَّهُ جَمَّلُ لَـكُمْ مَنْ أنفسكم أزواجاً . ﴾ الآية . بمتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم ـ يفهم منه أنه ما جمل لهم أزواجا تباينهم كباينةالإنسالجن ، وهو ظاهر . ويؤيده قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِنَ أَنْفُسُكُمْ أَزُواجًا التسكنوا إليها وجمل بينكم مودة ورحة) . فقوله : ﴿ أَنْ خَلَقَ السَّكُمُ مِنْ أَنْفُسُكُمْ أُزواجاً ﴾ في معرض الامتنان ـ يدل على أنه ما خلق لهم أزواجًا من خيرٌ أنفسهم ؛ ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تم » فقوله : ﴿ جمل لَـكُم من أنفسكم أذواجا ﴾ جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم ، وإذا هم دل ذلك على حصر الازواج لنا فيا هو من أنفسنا ، أى من نوعنا وشكلنا . مع أن قوما من أهل الأصول زعموا و أن الجوع المنكرة فى سياق الإثبات من صبغ العموم ، والتحقيق أنها في سياقي الإثبات لاتم، وعليه درج في مراقي السعود حيث قال في تعداده للسائل التي عدم العموم فيها أمسم :

منه منكر الجموع عرفا وكان والذى عليـه انعطفا

أما في سياق الامتنان فالنكرة تم . وقيد تقرر في الاصول و أن النكرة في سياق الامتنان تم » ، كقوله : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السّهَاءُ مَاءُ طَهُورًا ﴾ أى فسكل ماء نازل من السّهاء طهور . وكذلك النكرة في سياق النتي أو الشرط أو النهى؛ كقوله : ﴿ مالسّمُ مِن إله غيره ﴾ ، وقوله: ﴿ وإِنَّا حدمن المشركين . ﴾ الآية ، ويستأنس لهذا بقوله : ﴿ وتذرون ما خلق لسكر بكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ﴾ فإنه يدل في

الجلة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم ، وتعديه إلى فيره يستوجب الملام ، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط ، لان أول الكلام ﴿ أَنَا تُونَ الذَكُرُ انَ مِن العالمين · وتذرون ما خلق لسكم ربكم من أذواجكم ﴾ فإنه وبخهم على أمرين : أحدهما \_ إنيان الذكور . والثانى \_ ترك ما خلق لهم ربهم من أذواجهم .

وقد دات الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم ، هو السكائن من أنفسهم ، أي من نوههم وشكلهم ،كقوله : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسُكُمْ أَزُواجًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مَنْ أَنْفُسُكُمْ أَزُواجًا مَنْ غَيْرَانْفُسُهُم ، والعلم أزواجًا من غيراً نفسهم ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والارض شيئا ولا يستطيعون ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات بإنزال المطر ، ولا من الارض بإنبات النبات . وأكد عجر معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون ، أى لا يملكون أن يرزفوا . والاستطاعة منفية عنهم أصلا ، لانهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء

ويفهم من الآية الكريمة : أنه لا يصع أن يعبد إلا من يرزق الحلق ؟ لأن أكلهم رزقه ، وعبادتهم غيره كفر ظاهر لسكل عاقل . وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ إِنَ الذِينَ تَعبدُونَ مِن دُونَ الله لا يملكونَ لَكُمْ رزقا فابتغوا عند الله الرزق واهبدوه واشكروا له إليه ترجعون ﴾ ، وقوله : ﴿ أَمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوافي عتو ونفور ﴾ ، وقوله : ﴿ وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذر القوة المتين ﴾ وقوله : ﴿ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر

السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم ) ، وقوله : ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) ، وقوله : ﴿ هل من خالق غير الله يوزقكم من السهاء والارض . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قل من يرزقكم من السهاء والارض . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

## تنبيه

فى أوله ﴿ شَيْنًا ﴾ في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الأعراب :

الآول - أن قوله (رزقا ) مصدر ، وأن (شيئا) مفعول به لهذا المصدر، أى ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئا من الرزق . ونظير هذا الإعراب قوله تعالى : ﴿ أو إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيا . . ﴾ الآية فقوله (يتيا ) مفعول به للمصدر الذي هو إطعام ؛ أي أن يطعم يتيا ذا مقربة . ونظيره من كلام العرب قول المراد بن منقذ القيبي :

بضرب بالسيوف رءوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل

فقوله « رءوس قوم » مفعول به للمصدر المنكر الذي هو قوله « بضرب» و إلى هذا أشار في الحلاصة بقوله :

بفعله المصدر ألحق فى العمل مضافا أو بجرداً أو مع ال الوجه الثانى – أن قوله ﴿ شِيئًا ﴾ بدل من قوله ﴿ رزقا ﴾ بناء على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده، لا المعنى المصدرى .

الوجه الثالث. أن يكون قوله (شيثا) ما ناب عن المطلق من قوله ( يملك ) أى لا يملك شيئا من الملك ، بمعنى لا يملك ملكا قليلا أن يرزقهم .

قوله تمالى: ﴿ فلا تضربوا لله الامثال ﴾ نهـى الله جل وعلا في هذه الآية السكريمة خلقه أن يضربوا له الامثال، أي يجملوا له أشباها ونظراه

# عن خلقه ، سبحانه وتمالى عن ذلك علواً كبيراً !

وبين هذا المعنى فى غير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ ليس كُنَّلُهُ شَيْءٍ . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ رَلَّمُ يَكُنُ لَهُ كَفُوا أَحِدٌ ﴾ وإلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى: ﴿ وَمَا أَمَرِ السَّاحَةُ إِلَاكُلِمَ البَّصِرِ . ﴾ الآية . أظهر الآقوال فيها : أن المعنى أن الله إذا أراد الإثيان بها فهو قادر على أن يأتى بها فيأسرح من لمح البَّصِر ، لآنه يقول المشيء كن فيكون . ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ نَا إِلَا وَاحْدَةَ كُلْمِحُ بِالْبَصِرِ ﴾ .

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر ، وإن كانت بعيدا عندكم ، كما قالى تعالى: ﴿ إِنّهُم يُرُونُهُ بِعِيداً وَزَاهُ قَرِيباً ﴾ ، وقال : ﴿ وَإِنْ كَانِتُ مِوماً عند ربك كما لف سنة بما تعدون ﴾ . واختار أبو حيان [ في البحر الحبط ] أن ﴿ أو يُ قُولُهُ ﴿ أو هُ و أقرب ﴾ للإيهام على المخاطب، و تبعى ذلك الزجاج، قال ؛ و نظيره ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يريدون ﴾ ، وقوله : ﴿ أتاها أمر نا فيلا أو نهارا ﴾ .

قوله تمانى: ﴿ وجعل لسكم السمع والآبصار والآفئدة لعلم تشكرون ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة: أنه أخرج بنى آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ، وجعل لهم الآسماع والآبصار والآفئدة ، لآجل أن يشكروا له نعمه . وقد قدمنا : أن « لعل » للتعليل . ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكروا ، ولكنه بين فى مواضع أخر : أن أكثرهم لم يشكروا ، كا قال تعالى ﴿ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ ، وقال : ﴿ قل هو الذى أنشأ كم وجعل فيكم السمع والآبصار والآفئدة قليلا ما تشكرون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

#### تنبيه

لم يأت السمع في القرآن بحوعاً ، وإنما يأتى فيه بصيغة الإفراد دائماً ، مع أنه يجمع ما يذكر معه كالافتدة والابسار . وأظهر الآفوال في نسكهة إنراده دائمًا : أن أصله مصدر سمع سمماً ، والمصدر إذا جعل اسما ذكر وأفرد ؛ كما قال في الحلاصة :

ونعتوا بمصدر كثيرا فالنزموا الإفراد والتذكيرا

#### تنبيه

لم يذكر علماء العربية الفعل [ بفتح فسكون ] من صبغ جموع التكسير .
قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظهر لى من استقراء اللغة العربية : أن
الفعل [ بفتح فسكون ] جمع تكسير لفاعل وصفاً ككثرة وروده فى اللغة
جماً له ؛ كقوله هنا : ﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطّيرِ ﴾ فالطير جمع طائر ، وكالصحب
غإنه جمع صاحب ؛ قال امرؤ القيس :

وقوفاً بها صحب على مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجمل فقوله «صحبي» أى أصحابى. وكالركب فإنه جمع راكب ؛ قال تعالى : ﴿ وَالرَكِبُ أَسْفُلُ مَنْكُمْ ﴾ وقال ذو الرمة :

استحدث الركب من أشياعهم خبراً أم راجع القلب من أطرابه طرب فالركب جمع راكب. وقد رد عليه ضمير الجاعة فى قوله «عن أشياعهم». وكالشرب فإنه جمع شارب ؛ ومنه قول نابغة ذبيان :

كانه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتاًد فإنه و على الشرب ضمير الجاعة فى قوله « نسوه . » إلى وكالسفر فإنه جمع سافر ؛ ومنه حديث : « أنموا فإنا قوم سفر » . وقول الشنفرى :

# كأن رفاها حجرتيه وجاله أضاميم من سفر القبائل نزل

وكالرجل جمع راجل ؛ ومنه قراءة الجمهور و وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ بسكون الجيم . وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجمم إتباع لمكسرة اللام ؛ فعناه معنى قراءة الجمهور . ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب ، فلا نطبل به الكلام . والعكم عند الله تمالى .

قد له تعالى: ﴿ وجعل لـكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم .. ﴾ الآية . بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة منته على خلقه ؛ بأنه جعل لهم سرابيل تقييم الحر ، أى والبرد ؛ لأن مايقى الحر من اللباس يقى البرد والمراد به ف السرابيل : القمصان ونحوها من ثياب القطن والمكتان والصوف . وقد بين هذه النعمة الكبرى فى غير هذا الموضع ؟ كقوله : ﴿ يَا بَنِي آدم قد أَنزِلنا عليه كم لباساً يوارى سوا الله كم وريشاً . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ يَا بَنِي آدم خذوا زينتكم هند كل مسجد .. ﴾ الآية . أى وتلك وقوله : ﴿ يَا بَنِي آدم خذوا زينتكم هند كل مسجد .. ﴾ الآية . أى وتلك الزينة هي ماخلق الله لهم من اللباس الحسن . وقوله هنا ﴿ وسرابيل تقيم بأسكم ﴾ المراد بها الدروع ونحوها ، مما يقى لابسه وقع السلاح ، ويسلم من بأسم .

وقد بين أيضا هذه النعمة الكبرى ، واستحقاق من أنعم بها لأن يشكر له فى خير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ وعلمناه صنعة لبوس اسكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ﴾ . وإطلاق السر ابيل على الدروع ونحوها معروف . ومنه قول كعب بن زهير :

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل قوله تعالى: ﴿ يعرفون نعمة الله مُم ينكرونها ٠٠ ﴾ الآية . ذكر

جل و علا في هـذه الآية الـكريمة : أن الكفار يعرفون نعمة أقه ، لانهم يعلمون أنه هو الذي يرزتهم ويعافيهم ، ويدبر شئونهم ، ثم ينـكرون

هده النعمة ، فيعبدون معه غيره ، ويسوونه بما لاينفع ولا يضر ، ولا يغني شيئاً .

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْدَا لَكُمْ مِنْ السَّاءِ وَالْاَرْضُ أَمِنَ يَمْلُكُ السَّمِّ وَالْاَبْصَارِ وَمِنْ يَخْرِجِ الْحَيْ مِنْ الْمَيْتُ وَيَخْرِجِ الْمَيْتُ مِنْ الْمَيْ وَمِنْ يَدْبِرِ الْأَمْرِ فَسَيْقُولُونَ اللَّهِ فَقَسَلَ أَفْلًا تَتَقُونَ ﴾ . فقوله ﴿ فَسَيْقُولُونَ اللّهِ ﴾ دليل على معرفتهم نعمته . وقوله : ﴿ فَقُلُ أَفْلًا تَتَقُونَ ﴾ دليل على إنكارهم لها . والآيات بمثل هذا .

وروى من مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية السكريمة: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، النبي صلى الله عليه وسلم ، النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و راقه جمل لسكم من بيوته مسكماً ﴾ فقال الآعرابي: نعم ! كال: ﴿ وجعل لسكم من جلود الآنعام بيوتا . . ﴾ الآية قال الآعرابي : ثم قرأ عليه كل ذلك يتم نعمته عليكم لعلم تسلمون ) يقول الآعرابي : نعم ! حتى بلغ : ﴿ كذلك يتم نعمته عليكم لعلم تسلمون فولى الآعرابي ، فأنزل الله : ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينسكرونها . ﴾ الآية وسلم وعن السدى رحمه الله : ﴿ يعرفون نعمة الله » أى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم منسكرونها ، أن يكذبونه وينسكرون صدقه .

وقد بين جل وعلا: أن بعثه نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم من من الله عليهم ، كما قال تعالى: ﴿ لقد من الله على المؤهنين إذ بعث فيهم رسولا من الفسهم . ﴾ الآية . وبين فى موضع آخ : أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. وذلك فى قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ . وقبل : يعرفون نعمة الله فى الشدة ، ثم ينكرونها فى الرخاء - وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك ، كقوله : ﴿ فلما نجام إلى البر إذا هم يشركون ﴾ ، ونحوها من الآيات — إلى غير ذلك من الآقرال فى الآية .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة : ﴿ وَأَكْثُرُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال بعض العلماء : معناه أنهم كام كافرون ، أطلق الأكثر وأراد السكل ، قاله القرطى والشوكاني. وقال الشوكاني: أو أراد بالآكثر المقلاء دون الاطفال ونحوه، أو أراد كفر كلم كذلك بل كان كفر بعضهم كفر جهل.

قرله تعالى: ﴿ ثُم لا يؤذن للهُ يَ كَفُرُوا ﴾ لم يبين تعالى فى هذه الآية الكريمة متعلق الإذن فى قرله ﴿ لا يؤذن ﴾ ولكنه بين فى ( المرسلات ) أن متعلق الإذن الاعتذار ، أى لا يؤذن لهم فى الاعتذار ، لا نهم ليس لهم عذر يصح قبوله ، وذلك فى قوله : ﴿ هذا يوم لا ينطقون \* ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ .

فإن قبل: ما وجه الجمع بين نني اعتذاره المذكور هنا ، وبين ماجاء فى القرآن من اعتذاره ، كقوله تعالى عنهم: ﴿ راقه ربنا ما كنا مشركين ﴾ ، وقوله: ﴿ بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً ﴾ ، ونحو ذلك من الآيات فالجواب — من أوجه .

منها \_ أنهم يعتذرون حتى إذا قبل لهم: اخستوا فيها ولا تـكلمون ، انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق ، كما قال تعالى : ﴿ ورقع القول عليهم بما ظلوا فهم لاينطةون ﴾ .

ومنها \_ إن نني اعتدارهم يرأد به اعتدار فيه كائدة . أما الاعتدار الذي لافائدة فيه فهو كالمدم ، يصدق عليه في اغة العرب: أنه ليس بشيء ، ولذا مرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله : ( صم بكم ) مع قرله عنهم : ( وإن يقولوا تسمع لقولهم ) أى لفصاحتهم وحلارة السنتهم ، وقال عنهم أيضاً : ( فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد ) فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة السفتهم ، مع تصريحه بأنهم بكم \_ يدل على أن الكلام الذي لافائدة فيه كلاشيء ، كما هو واضح . وقال هبيرة بن أبي وهب المخروى :

وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها وقد بينا هذا في كتابنا [ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب]

فى مواضع منه . والقرتيب بـ «ثم» فى قوله فى هذه الآية الـكريمة : ﴿ثُمُ لَا يُؤَذِنَ لِلذِينَ كِفُرُوا ﴾ على قوله : ﴿ وَ وَم نَبِعِثُ مِنْ كُلُ أَمَّةً شَهِيداً ﴾ لاجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الـكلى أشد من ابتلائهم بشهادة الآنبياء عليم كفره .

قوله تعالى : ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾ اعلم أولا \_ أن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى ، أى الرجوع إلى ما يرضى العانب ويسره ، ونستعمل أيضاً في اللغة بمعنى أعتب : إذا أعطى العتبى ، أى رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى ، فإذا علمت ذلك \_ فاعلم أن في قوله : ﴿ ولاهم يستعتبون ﴾ وجهبن من التفسير متقاربي المعنى .

قال بعض أهل العلم: « ولا فم يستعتبون » : أى لاتطلب منهم العتبى ، يممنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم ، لأن الآخرة ليسمع بدار تكليف ، فلايردون إلى الدنيا ليتوبوا .

وقال بعض العلماء: « ولا هم يعتمتبون » . أى يعتون ، بمعنى يزال عنهم العتب ، ويعطون العتبى وهي الرضا ، لأن الله لا يرضي هن القوم السكافرين . وهذا المعنى كقوله تعمللي في قراءة الجمهور : ﴿ وَإِنْ يَسْتَعْتُبُوا الْمُعْتِينَ ﴾ أى وإن يطلبوا العتبي — وهي الرضاعتهم لشدة جزههم — ف هم من المعتبين ، بصيغة اسم المفدول : أي المعطين العتبي وهي الرضاعتهم ، لأن العرب تقول : أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره ، ومنه قول أبو ذؤيب الهذلي :

أمن المنون وريبة تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع أى لايرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه. وقول النابغة: فإن كنت ذا عتبي فرلك يعتب فإن كنت ذا عتبي فرلك يعتب وأما قول بشر بن أبي خازم:

غصبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم

يعني أعتبناهم بالسيف ، أي أرضيناهم بالقتل ، فهو من قبل التهكم ، كـقول عیرو بن معدی کرب:

تحبة بينهم ضرب وجميع وخيل ة. دلفت لما بخيل لأن القال ليس بإرضاء ، والضرب الوجيع ليس بتحية ٠

وأماعلى قراء؛ من قرأ ووإن يستعتبوا ، بالبناء للمفعول «فما هم من المعتبين » بصيغة اسم الفاعل ، فالمني : أمهم لو طلبت منهم العتبي وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله ، فما هم من المعتبين:أى الراجعين[لي ما يرضى ربهم ، بل يرجمون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً . وهذه القراءة كقوله تمالى : ﴿ وَلُو رَدُوا الْمَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ .

قوله تمالى: ﴿ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظُلُمُوا الْعَذَابُ فَلَا يَخْفُ عَنَّهُمْ وَلَاهُمْ ينظرون ﴾ ذكر جل وعـلا في هـذه الآية الـكريمة : أن الـكـفار إذا رأوا الدناب لا يخفف عنهم ، ولا ينظرون أى لايمهلون ، وأدضم هـذا المعنى في مواضع أخر ، وبين أنهم يرون النار ، وأنها تراهم ، وأنها تـكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم ؛ كقرله تعالى : ﴿ لُو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفُرُ وَا حَيْنَ لَا يَكُفُونَ عن وجوههم النبار ولا عن ظهـورهم ولا هم ينصرون . بل تأتيهم بغتــة فتبهتهم فلا يستطيعون ردما ولا هم ينظرون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَرَأَى الْجُرَمُونَ النار فظنوا أنهم موانموهـا ولم يجـدوا عنها مصرفا ﴾ وأوله : ﴿ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ﴾ ، وقوله : ﴿ إِذَا أَلْقُوا فَيَهَا سَمُّوا لَهُمَّا شهيةاً وهي تفور . تسكاد تميز من الغيظ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلُو يَرِي الذِّبْ طَلُواْ إذ يرون المذاب أن القوة قه جميعًا ﴾ . إلى غير ذلك من الآيات ·

قوله تمالى : ﴿ وَإِذَا رَأَى الذِينَ أَشْرِكُوا شَرِكَاتُهُمْ قَالُوا وَبِنَا هُولاء شَرِكَاوُنَا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنـكم لـكاذبون ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم : ربنا هؤلاء شركاؤنا الدين كنا لدغوا من دونك ا وأن معبوداتهم تـكذبهم فيذلك قيةولون لهم : كذبتم!

ماكنتم إيانا تعبدون إ

وأوضح هذا المه في آيات كثيرة ، كقوله: ﴿ وَمِن أَصَلَ مِن يَدُعُوا مِن دُونَ الله مِن لا يُستجيب له إلى يرم القيدامة وهم عن دعائهم غافسلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكان بعبادتهم كافرين ﴾ ، وقوله: ﴿ واتخذوا من دين آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفر ون بعبادتهم ويكونون عليهم صندا ﴾ ، وقوله : ﴿ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلمن بعضكم بعضا ومأوا كم النار وما لدكم من ناصرين ﴾ ، وقوله : ﴿ وقيل ادعوا شركاء كم فدعوه فلم يستجيبوا لهم ﴾ . وقوله : ﴿ فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

فإن قبل : كيف كذبتهم آ لهتهم ونفوا أنهم عبدوهم ، مع أن الواقع خلاف ماقالوا ، وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله !

قالجواب – أن تكذيهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلحة ، وأنعبادتهم حق وأنها تقريهم إلى الله زلنى . ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء ، ولذلك هم صادقون فيما ألقو إليهم من القول ، ونطقوا فيه بأنهم كاذبون . ومراد الكفار بقولهم لربهم : هؤلاء شركاؤنا ، قيل ليحملوا شركاء هم تبعة ذنبهم . وقيل : ليكونوا شركاء هم في العذاب ، كا قال تعالى : (ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذا با ضعفاً من النار) . وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جيعاً في قوله : (إنسكم وما تعبدون عنى درن الله حصب جنهم . . ) الآية . وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيرا بقوله : (إن الذين سبقت لهم منا الحسني أو لئك عنها مبعدون . . ) وحزيرا بقوله : (إن الذين سبقت لهم منا الحسني أو لئك عنها مبعدون . . ) الآية ، لانهم ما عبدوهم برصناه ، بل لو أطاعوهم لاخلصوا العبادة قه وحده جل وعلا .

قوله تعالى: ﴿ رَالْقُوا إِلَى الله يُومَنَدُ السّلَمُ وَصَلَ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ إلقائهم إلى الله السلم: هو انقيادهم له ، وخصوعهم ، حيث لاينفعهم ذلك كما تقدم في قوله : ﴿ فَالْقُوا السّلَمُ مَا كُنَا نَعْمَلُ مَنْ سُومٍ ﴾ . والآيات الدّلة على ذلك تقدم في قوله : ﴿ فَالْقُوا السّلَمُ مَا كُنَا نَعْمَلُ مَنْ سُومٍ ﴾ . والآيات الدّلة على ذلك

كثيرة ، كقوله : ﴿ بل هم اليوم مستسلمون ﴾ وقوله : ﴿ وعنت الوجوه للحى القيوم ﴾ ونحو ذلك فى الـكلام على قوله : ﴿ وألقوا السلم ماكمنا نعمل من سوم ﴾ .

وقوله (وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى فاب عنهم واضمعل ما كانوا يفترونه: من أن شركائهم تضفع لهم وتقربهم إلى الله ذلق ، كما قال تعالى: (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . ) الآية ، وكفوله: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلق ) . وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة ، كقوله تعالى: (وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون) ، وقوله: (فعلموا أن الحق تله وضل عهم ما كانوا يفترون) ، وقد قدمنا معانى «الصلال» في الفرآن وفي اللغة بشواهدها .

قوله تمالى: ﴿ الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدنام عذابا فوق العذاب بماكانوا يفسدون ﴾ اعام أولا أن وصد » تستعمل في اللغة العربية استعالين : أحدهما — أن تستعمل متعدية إلى المفعول ، كفوله تعالى : ﴿ مُ الدين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام · . ﴾ الآية ، ومضارع هذه المتعدية ويصد » بالضم على القياس ، ومصدرها و الصد » على القياس أيضا . والثاني — أن تستعمل وصد » لازمة فير متعدية إلى المفعول ، ومصدر هذه والثاني — أن تستعمل وصد » لازمة فير متعدية إلى المفعول ، ومصدر هذه والشاع ، وعليهما القرءانان السبعيتان في قرله : ﴿ إذا قومك هنه يصدون ﴾ بالكسر والضم .

فإذا عرفت ذلك \_ فاعلم أن قوله تمالى في هذه الآية الكريمة : ﴿وصدوا عن سبيل الله ﴾ محتمل لآن تـكون «صد» متمدية ، والمفمول محذوف لدلالة المفام عليه ، على جد قرله في الخلاصة :

وحذف فضلة أجر إن لم يضر كحذف ماسيق جوابا أو حصر ومحتمل لآن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية ، والمفعول

عِدُوف ، أي وصدوا الناس عن سبيل الله .

الأولى — أنا لو قدرنا وصد» لازمة ، وأن معناها : صدودهم فى أنفسهم عن الإسلام ـ لـكانذلك تـكراراً من غير فائدة مع قوله (الذين كفروا) بل ممنى الآية : كفروافي أنفسهم ، وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الـكفر أيصنا .

الفرينة الثانية \_ فوله تعالى : ﴿ زدناهِ عذابا فوق العذاب ﴾ فإن هذه الزيادة من العذاب لا جل إضلالهم غيرهم ، والعذاب المزيدة فوقه : هو عذابهم على كفرهم في انفسهم ، بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بذير علم .. ﴾ الآية ، وقوله ته ﴿ وليحملن أنفالهم وأنقالا مع أثقالهم .. ﴾ الآية ، كا تقدم إيضاحه .

القرينة الثالثة \_ قوله: ﴿ بَمَا كَانُواْ يَفْسَدُونَ ﴾ فإنه يدل عَلَى أنهم كانُواْ يَفْسَدُونَ عَلَى غيرِمُ مع ضلالهم فى أنفسهم، وقوله ﴿ فُوقَ العَذَابِ ﴾ أى الذى استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسمود: أن هذا العذاب المزيد \* عقارب أنيابها كالنخل الطوال ، وحيات مثل أعناق الإبل ، وأفاعى كانها البخاتى تضربهم . أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ا والعلم هند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ ويوم نبعث في كل أمة شميداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ﴾ ذكر جل وعلافى هذه الآية الدكريمة: أنه يوم القيامة يبعث في كل أبة شيداً عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسولهم ، وأنه يأتى بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهداً عليناً . وبين هذا في غير هذا الموضع ، كةواه : ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد المعنى وجئنا بك على هؤلاء شهيداً . يومئذ يود الدين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض .. ﴾ الآية ، وكقوله : ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ﴾ ، وكقوله: ﴿ فلسالن الذين أرسل إليهم والمسالن المرسلين ﴾ فيقول ماذا أجبتم ﴾ ، وكقوله: ﴿ فلسالن الذين أرسل إليهم والمسالن المرسلين ﴾ ونفير ذلك من الآيات . وقد ثبث في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسمود رضى الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ اقرأ على ، قال يه فقلت يارسول الله ، أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ ! قال : « نهم . إنى أحب أن فقلت يارسول الله ، أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ ! قال : « نهم . إنى أحب أن

أسمه من غيرى » فقر أت وسورة النساء » حى أتيت إلى هذه الآية : ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جَنَّنَا مِنْ كُلُ أُمَّةً بَشْهِبِدُ وَجَنَّنَا بِكُ عَلَى هُوَ لَاء شَهِبِدًا ﴾ فقال : « حسبك الآن » فإذا عيناه تذرفان اه .

وقوله تمالى فى هذه الآية السكريمة «ديوم نبعث» منصوب ؛ بـ واذكر ، مقدراً . والشهيد فى هذه الآية فعيل بمعنى فاعل ، أى شاهدا عليهمن أنفسهم .

قوله تعالى: (رنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) ذكر وجل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظم تبيانا لكل شيء . وبين ذلك في غير هذا الموضع ، كقوله: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء . وبين ذلك في غير هذا الموضع ، كقوله: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن . أما على القول بأنه اللوح المحفوظ ـ فلا بيان بالآية . وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء . والسنة كلها تدخل في آية واحدة منه ، وهي قوله تعالى : (وما آتا كم الرسول فذوه وما نها كم هنه فانتهوا) .

وقال السيوطى في و الإكليل في استنباط التنزبل ، قال تمالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾ ، وقال : ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ ، وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ ستكون فَنن . قبل : وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبل كم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم » . أخرجه السرمذى وفيره . وقال سعيد بن منصور في سفنه : حدثنا خديج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن مرة ، عن ابن مسمود قال : من أراد العلم فعليه بالقرآن ، فإن فيه خبر الأولين والآخرين . قال البيهق : أراد به أصول العلم . وقال الحسن البصرى : أنزل الله مائة وأربعة كتب، أو دع علومها أربعة : التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والفرقان . ثم أو دع علوم المفصل ، فاتحة الكتاب ، فن علم تفسيرها كان كن علم تفسير الكتب المنزلة . أخج ، البيهق «في الشعب» . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : جميع ما تقوله الآمة شرح السنة ، وحميع شرح السنة شرح المنة .

وقال بعض السلف : ما سمم حديثا إلا التمد له آية من كتاب الله . وقال معيد بن جبير : ما بلغني حديث عن رسول الله صالي إلله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله . أخرجه ابن أبي حاتم .

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأنكم بتصديقه من كتاب الله أخرجه ان أبي حاتم .

وقال ابن مسعود أيضاً: أنزل في القرآن كل علم ، ربين لنا فيه كل شيء ، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن . أخرجة ابن جرير ، وابن أبي حاتم .

وأخرج أبو الشبخ فى العظمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل الدرة والجردلة والبموضة . . وقال الشافعي أيضاً : جميع ما حكم به النبسي صلى الله عليه وسلم فهو بما فهمه من القرآن .

قلت: ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّى لَا أَحَلَ إِلَا مَا أَحَلَ اللَّهُ فَلَ كُتَابِهِ ﴾ رواه بهذا اللَّهُ ظَ الطهراني في كتابه ﴾ رواه بهذا اللهظ الطهراني في الأوسط من حديث عائشة .

وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله المدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل: من الاحكام ما ثبت ابتداء بالسنة ؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة ؛ لان كتاب الله أرجب علينا الباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا الاخذ بقوله.

وقال الشافعي مرة بمكة: سأوني عما شدّم ، أخبركم عنه من كتاب الله . فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحن الرحيم ، قال الله تعالى: ﴿ رَمَا آ تَا كُمُ الرسول فَخْدُره وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانَهُوا ﴾ وحدثنا سفيان ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ اقتدوا باللذين من بعدى : اليان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ اقتدوا باللذين من بعدى : أبي بكر وعمر » ، وحدثنا سفيان ، عن مسمر بن كدام ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عمر بن الخطاب : أنه أمر بقتل المحرم الزنبور .

وروى البخارى عن ابن مسعود قال: لمن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات الحسن: المغيرات لحلق الله و فقال المال لا ألمن من المن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو

فى كتاب الله . فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ١٢ قال . الن قرأتيه لقد وجدتيه ١ أماقرأت ﴿ وَمَا آ نَاكُمُ الرَّسُولُ خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ مَا نَهُ وَمَا نَهُ كُمْ عَنْهُ . عَنْهُ مَا قَالَتَ : بلى . قال : فإنه قد نهمى عنه .

وقال ابن برجان : ما قال النبى صلى الله عليه وسلم منشىء نهو فى القرآن، أو فيه أصله قرب أو بعد ، فهمه من فهم ، أو عمه عنه من همه ، وكذا كل ما حكم أو قطى به .

وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن يفهمه الله تمالى ؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلائاً وستين من قوله « في سورة المنافقين » : ﴿ وان يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ فإنها رأس ثلاث وستين سورة ، وعقبها « بالتغابن » ليظهر التغابن في فقده .

وقال المرسى: جمع القرآن علوم الأواين والآخرين ، بحيث لم بحط بها علما حقيقة إلا المتسكلم به ، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خلاما استأثر الله به سبحانه ، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم ؛ مثل الخلفاء الأربعة ، ومثل ابن مسعود ، وابن عباس حتى قال : لو ضاع لى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله . ثم ورث عنهم التابعون لهم بإحسان ، ثم نقاصرت الهم ، وفترت العزائم ، وتضاءل أهل العلم ، وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه ، فنوعوا علومه ، وقامت كل طائفة بفن من فنونه .

فاعتنى قوم بضبط لفاته ، وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه رعددها، وهدد كلماته وآرباعه ، وهدد سجداته ، وهدد كلماته وآرباعه ، وعدد سجداته ، إلى غير ذلك من حصر الكاه المنشابهة ، والآيات المتهائلة ، من غير تعرض لممانيه ، ولا تدبر لما أودع فيه ، فسموا القراء .

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبنى من الاسماء والأفعال ، والحروف

العاملة وغيرها . وأوسعوا الكلام فى الأسماء وتوابعها ، وضروب الأفعال ، واللازم والمتعدى ، ورسوم خط الكلات ، وجميع ما يتعلق به ، حتى إن بمضهم أعرب مشكله . وبعضهم أعربه كلمة كلمة .

واعتنى المفسرون بالفاظه ، نوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد ، ولفظاً يدل على معنى واحد ، ولفظاً يدل على معنيين ، ولفظاً يدل على أكثر ، فأجروا الأول على حكمه ، وأوضحوا الحنى منه ، وخاصوا إلى ترجيح أحد محتمالات ذى المعنيين أو المعانى ، وأعمل كل منهم فكره ، وقال بما افتصاه نظره .

واعتنى الاصوليون بما فيه من الادلة العقلية ، والشواهد الاصلية والنظرية ، مثل قوله : (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ، فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده ، وبقائه وقدمه ، وقدرته وعلمه ، وتنزيه عما لا يليق به ، وسموا هذا العلم بر وأصول الدين » .

وتأملت طائفة معانى خطابه ، فرأت منها مايقتضى العموم ، ومنها ما يقتضى الخصوص ، إلى فير ذلك ، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والحجاز ، وتكلموا فى التخصيص والإضهار ، والنص والظاهر ، والجمل والمحكم والمتشابه ، والامر والنهى والنسخ ، إلى غير ذلك من أنواع الاقيسة ، والمحكم والمتشحاب الحال والاستقراء ، وسموا هذا الفن وأصول الفقه » . وأحكمت طائفة صحيح النظر ، وصادق الفكر فيا فيه من الحلال والحرام ، وسائر الاحكام ، فأسسوا أصوله وفر وحه ، وبسطوا القول فى ذلك بسطاً حسناً ، وسموه بـ « علم الفروع » وبـ « الفقه أيضاً » .

و تلحم طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة ، والآمم الحالية، ونقلوا أخبارهم ، ودونوا آثارهم ووقائمهم ، حتى ذكروا بدء الدنيا ، وأول الآشياء ، وسموا ذلك به « التاريخ والقصص » .

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والامثال ، والمواعظ التي تقلقل

قلوب الرجال، وتمكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا عافيه من الوعد و الوحيد -والتحذير والتبشير، وذكر الموت والمعاد، والنشر والحشر، والحساب والعقاب، والجنة والنار\_ نصو لامن المواعظ، وأصولا من الزواجر؛ فسموا بذلك « الخطباء و الوعاظ».

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير ؛ مثل ما ورد في قصة يوسف :

من البقرات السيان ، وفي مناى صاحبي السجن ، وفي رؤية الشمس
والقمر والنجوم ساجدات ، وسموه « تعبير الرؤيا » ؛ واستنبطوا تفسير
كل رؤيا من الكتاب ؛ فإن عز عليهم إخراجها منه ، فن السنة التي هي
شارحة الكتاب ، فإن عسر فن الحكم والأمثال . ثم نظروا إلى اصطلاح
العوام في مخاطبانهم ، وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله ؛
﴿ وأمر بالعرف ﴾ .

وأخذ قوم مما فى آيات المواريث من ذكر السهام وأربابها ، وغير ذلك وعلم الفرائض ، واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث ، والربع والسدس والثمن وحساب الفرائض ، ومسائل المول ؛ واستخرجوا منه أحكام الوصايا .

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحـكم الباهرة فى الليل والنهار ، والشمس والقدر ومنازله ، والنجوم والبروج ، وغير ذلك ـــ فاستخرجوا « علم المواقيت » .

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم، وحسن السياق والمبادىء، والمقاطيع والمخالص والتلوين في الحطاب، والإطناب والإيجاز، وغير ذلك ، فاستنبطوا منه « علم المسافى والبيانه والمديع » .

ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة ، فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق ، جعلوا لهـا أعلاماً اصطلحوا عليها ، مثل الغناء والبقاء ، والحصور والحرف والهيبة ، والانس والوحشة ، والقبض والبسط ، وما أشبه ذلك . هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه .

وقد احتوى على علوم أخر من علوم الاوائل ، مثل : الطب والجدل. والهيئة ، والهندسة والجبر ، والمقابلة والنجامة ، وغير ذلك .

أما الطب \_ فمداره على حفظ نظام الصحة ، واستحكام القوة ، وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعاً للكيفيات المتضادة ، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قرله : ﴿ وكان بين ذلك قواماً ﴾ .

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله ، وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله : ﴿ شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ .

ثم زاد على طب الاجساد بطب القلوب، وشفاء الصدور .

وأما الهيئة ـ فني تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات والارض ، ومابث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات .

وأما الهندسة ـ فنى قوله : ﴿ انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل ولا يغنى من اللمب ﴾ فإن فيه كاعدة هندسية ، وهو أن الشكل المثلث لاظل له .

وأما الجدل ـ فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج ، والقول الملوجب ، والمعارضة ، وغير ذلك شيئا كثيرا، ومناظرة إبراهيم أصل فى ذلك عظيم .

وأما الجبر والمقابلة – فقد قبل: إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة ، وإن فبها تاريخ بقاء هذه الآمة . وتاريخ مدة الدنيا ، وما مضى ومابق ، مضر وبا بعضها فى بعض · وأما النجامة – فني قوله : ﴿ أَو أَثَارَةَ مَنْ عَلَمَ ﴾ فقد فسره ابن عباس بذلك .

وفيه من أصول الصنائع، وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها ــ فن الصنائع الخياطة في قوله: ﴿ وَطَهْمَا يُحْصَفَانَ . . ﴾ الآية . والحدادة في قوله : ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدَيْدِ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدَيْدِ . . ﴾

الآية . والبناء في آيات ، والنجارة (أن اصنع الفاك) ، والغزل ( نقضت غزلها) ، والنسج ( كثل المنكبوت اتخذت بيتا ) ، والفلاحة (أفرأيتم مانحرثون) في آيات أخر ، والصيد في آيات ، والغوص ( والشياطين كل بناء وغواص) ، ( وتستخرجون منه حلية ) ، والصياغة ( واتخذ قرم موسى من بعده من حليم عجلا . . ) الآية ، والزجاجة ( صرح بمرد من قوارير ) ، (المصباح في زجاجة ) ، والفخارة ( فأوقد لي ياهامان على الطين ) ، والملاحة (أما السفينة فسكانت لمساكين يعملون في البحر ) ، والكتابة (علم بالقلم) في آيات أخر ، والخبز والعاحن (أحل فوق وأسى خبزا تأكل الطير منه ) ، والعاب ( بعجل حنيذ ) ، والفسل والقصارة ( وثيابك فطهر ) ، (قال الحواريون ) وهم القصارون ، والجزارة (إلا ماذكيتم ) ، والبيع والشراء في آيات كثيرة ، والصبغ ( صبغة اقة ، ) الآية ، والحجارة ( وتنحتون من الجبال ميوتا ) ، والكيالة والوزن في آيات كثيرة ، والرمى ( ومارميت إذ رميت) وواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) .

وفیه من أسماء الآلات، وضروب الما كولات والمشرو بات والمنكوحات، وجبع ماوقع و یقع فی الكائنات \_ مايحقق معنی قوله : ﴿ مافرطنا فى الكتاب من شيء ﴾ انتهی كلام المرسی ملخصا مع زیادات .

قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شيء . أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل ، إلا وفي القرآن مايدل عليها . وفيه علم عجائب المخلوقات ، وملكرت السموات والآرض ، وما في الآفق الآعلى ، وما تحت الثرى ، وبدء الحلق ، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة ، وعيون أخبار الآمم السالفة ؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة ، وفي الولد الذي سماه عبد الحارث ، ورفع إدريس وإغراق قوم نوح ، وقصة عاد الآولي والثانية ، وثمود ، والناقة ، وقوم لوط ، وقوم شعيب الآولين والآخرين فإنه أرسل مرتين ، وقوم تبع ، ويونس ، وإلياس ،

ه أصحاب الرس ، وقصة موسى في ولادته وفي إلقائه في اليم ، رقتله القبطي ، ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب ، وكلامه تعالى بجآنب الطور ، وبعثه إلى فرعون ، وخروجه وإغراق عدوه ، وقصة العجل ، والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة ، وقصة القتالوذبح البقرة ، وقصته في قتال الجبارين ، وقصته مع الخضر والقوم الذين ساروا في سرب س الأرض إلى الصين ، وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله ، وقصة سلمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته ، وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاهون فأماتهم آلله ثم أحياهم ، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ، ومناظرته النمروذ ، ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة ، وبنائه البيت ، وقصة الذبيح ، وقصة يوسف وما أبسطها ، وقصة مرَّبم وولادتها ، عيسى وإرساله ورفعه ، وقصة زكريا وابنه يحيى ، وأيوب وذى الكفل ، وقصة ذى القرانين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد ، وقصة أصحاب المكمف والرقيم ، وقصة بختنصر ، وقصة الرجلين اللذين لاحدهما الجنة ، وقصة أصحاب الجنة الذين أفسموا ليصر منها مصبحين ، وقصة مؤمن آل فرهون ، وقصة أصحاب الفيل ، وقصة الجبار الذي أراد أن يصمد إلى السهاء.

وفيه من شأن النبي صلى اقد عليه وسلم دهوة إبراهيم به ، وبشارة هيسى وبعشه وهجرته . ومن فزواته : غزوة بدر ( فى سورة الأنفال ) وأحد ( فى آل عمران ) وبدر الصفرى فيها ، والحندق ( فى الأحزاب ) ، والنصير ( فى الحشر ) ، والحديبية ( فى الفتح ) وتبوك ( فى براءة ) ، وحجة الوداع ( فى المائدة ) ، ونكاحه زينب بنت جحش ، وتحريم سربته ، وتظاهر أزواجه عليه ، وقصة الإهل ، وقصة الإسراء ، وانشقاق القمر ، وسحر البهود إباه .

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته ، وكيفية الموت ، وقبض الروح وما يبفعل بهـا بعد صعودها إلى السهاء ، وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة ،

وحذاب القبر والسؤال فيه ، ومقر الأرواح ، وأشراط الساعة الـكميرى العشرة ، وهي :

زول هيسى ، وخروج الدجال ، ويأجوج ومأجوج ، والدابة ، والدخان ، ورفع القرآن ، وطلوع الشمس من مغربها ، وإغلاق بابالتوبة ، والحسف .

وأحوال البعث: من نفخة الصور، والفرع، والصعق، والقيام، والحشر والنشر، وأهوال الموقف، وشدة حر الشمس، وظل العرش، والصراط، والميزان، والحوض، والحسابلقوم، ونجاة آخرين منه، وشهادة الاعصاء، وإيتاء الكتب بالايمان والشهائل وخلف الظهور، والشفاعة، والجنة وأبوابها، وما فيها من الاشجار والثمار والانهار، والحلى والالوان، والحدوبات، ورؤيته تعالى. والنار وما فيها من الاددية، وأنواع المقاب، وألوان المدذاب، والزقوم والحيم، إلى غير ذلك بما لو بسط جاء في مجلدات،

وفى القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد فى حديث . وفيه من أسمائه مطلقاً ألف اسم ، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة .

وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون .

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخس عشرة .

وفيه أنواع السكبائر وكثير من الصفائر .

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ــ هذه جملة القول في ذلك اله. كلام السيوطي (في الإكليل).

وإنما أوردناه برمته مع طوله ؛ لمما فيه من إيضاح : أن القرآن فيه بيان كل شيء وإن كانت في المكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد تركنا مناشتها خوف الإطالة المملة ، مع كثرة الفائدة في المكلام المذكور في الجملة .

وفى قوله تمالى : ﴿ تَبِيانَا لَـكُلُ شَيْءٍ ﴾ وجهان من الإعراب : أحدهما ـ أنه مفعول من أجله . والنابى ـ أنه مصدر منكر واقع حالا ؛ على حد قوله فى الخلاصة :

ومصد منكر حالايقع بكثرة كبغتة زيد طلع

### تنبه

أظهر القولين: أن التبيان مصدر ، ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدراً إلا في التبيان والتلقاء . وقال محض أهل العلم : التبيان اسم لامصدر . قال أبو حيان ( في البحر ) : والظاهر أن « تبيانا » مصدر جاء على تفعال ، وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال ( بالفتح ) كالترداد والتطواف . ونظير تبيان في كسر تائه : تلقاء ، وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن . وقال ابن عطية : هر تبيانا » اسم وليس بمصدر ، وهو قول أكثر النحاة . وروى ثعلب عن الكوفيين ، والمبرد عن البصريين : أنه مصدر ، ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان : تبيان و تلقاء اه ـ والعلم عند الله تعالى .

وقوله تعالى: ﴿وهدى ورحمة وبشرى للسلمين ﴾ ذكر جل وعلافى هذه الآية الكريمة : أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى المسلمين . ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة \_ أى مفهوم مخالفتها \_ : أن غير المسلمين ليسواكذلك . وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ قُل هو للذين آمنو اهدى وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم همى ﴾ ، وقوله : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومانوا وهم كافرون ﴾ ، وقوله : ﴿ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴾ في الموضعين .

قوله تمالى : ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذى القربى و إنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلمكم تذكرون ﴾ .

ذكر جلوعلا في هذه الآية الكريمة : أنه يأمر خلقه بالمدلوالإحسان، وإبتاء ذي القربى ، وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي ، لاجلأن يتعظوا بأوامره ونواهيه ، فيمتثلوا أمره ، ويجتنبوا نهيه . وحذف مفعول « يأمر ، وبنهى » لقصد التعميم .

ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرَمُنَكُمْ شَنَآنَ قُومُ عَلَى أَنْ لَا تَعْدَلُوا اعداوا هو أقرب للتقوى ﴾ ، وقرله : ﴿ إِنَّ الله يأمركم أَنْ تَوْدُوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بِينَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالعدل إِنْ الله نَعَا يَمْظُكُمْ بِهِ ﴾ .

ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قرله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْقُوا بَايُدِيكُمُ الْهَلِمُ الْهَلِمُ وَاحْسَنُوا إِنَ اللّه يجب المحسنين ﴾ ، وقوله : ﴿ وَبَالُواللّهُ يَا أَحْسَنُ اللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغُ الْفُسَادُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغُ الْفُسَادُ فَي الْأَرْضَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَقُولُوا لَلْنَاسُ حَسَنًا ﴾ وقوله : ﴿ مَا عَلَى الْمُحَسَنِينَ مِنْ سَبِيلٌ ﴾ .

ومن الآيات التى أمر فيها بإيتاء ذى القربى قرله تعالى : ﴿ فَآتَ ذَا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون رجه الله وأولئك هم المفلحون ﴾ ، وقوله : ﴿ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ﴾ وقوله : ﴿ وآتى المال على حبه ذوى القربى . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وأو إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيا ذا مقربة ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

ومن الآيات التي نهى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغى قوله: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفُواحَشُ مَا ظَهْرَ مَنْهَا وَمَا بَطْنَ ﴿ وَلاَ يَقْرَبُوا الْفُواحَشُ مَا ظَهْرَ مَنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْإِنْمُ وَالْبَغَى بَغَيْرَ الْحَقَ ﴿ ﴾ الآية ، وقواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ﴿ ﴾ الآية ،

وقوله: ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ﴾ والمنكر وإن لم يصرح باسمه فى هذه الآيات ، فهـو داخل فيها .

ومن الآيات التي جمع فيها بين الامر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله : ﴿ وَإِنْ عَافِتِمْ فَمَافِهُوا بَمْلُ مَا عَوْقَبْمُ بِهِ ﴾ فهذا عدل ، ثم دعا إلى الإحسان بقوله : ﴿ وَلَنْ صَبِرتُمْ لَمُنْ خَيْرِ للصّارِينَ ﴾ وقوله ﴿ وَجَزَاهُ سَيْئَةً سَيْئَةً مثلها ﴾ فهذا عدل . ثم دعا إلى الإحسان بقوله ﴿ فَن عَفَا وأصلح فأجره على الله ﴾ .

وقوله: (والجروح قصاص) فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله (فن تصدق به فهو كفارة له) ، وفوله: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. .) الآية ، فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) ، وقوله (لا يحب اقه الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: (إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديراً) ، إلى ذلك من الآيات.

فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن العدل في اللغة : القسط والإنصاف ، و هدم الجور : وأصله التوسط بين المرتبتين ، أى الإفراط والتفريط ، فن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل . والإحسان مصدر أحسن ، وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو : أحسن إلى والديك ؛ ومنه قوله تعالى عن يوسف ؛ وقد أحسن في إذ أخرجني من السجن ، ) الآية . وتستعمل متعدية بنفسها ؛ كفولك : أحسن العامل عمله ، أى أجاده وجاء به حسنا ، والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين ، فهما داحلان في الآية الكريمة ، لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه . وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جهريل بقوله ،

« أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ، وقد قدمنا إيصاح ذلك ( في سورة هود ) .

فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن أقرال المفسرين في الآية الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا : كفول ابن عباس ؛ العدل : لا إله إلا الله ، والإحسان : أداء الفرائض ، لآن عبادة الحالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والقسط ، وتجنب التفريط والإفراط . ومن أدى فرائض ألله على الوجه الآكل فقد أحسن ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حلف لا يزبد على الواجبات : « أفلح إن صدق » . وكقول سفيان ؛ العدل : استواء العلانية والسريرة . والإحسان : أن تكون السريرة أفضل من العلانية . وكفول على رضى الله عنه : العدل : والعلم عند الله تعالى . والإحسان : التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف . والعلم عند الله تعالى .

وقرله ﴿ يعظـكم لعلـكم تذكرون ﴾ الوعظ : الـكلام الذى تلمين اله القلوب ·

#### تنبيه

فإن قبل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأدامر والنواهي ، كفوله هذا ﴿ يعظكم لعله كَ تَذَكُّرُونَ ﴾ مع أنه ما ذكر إلا الآمر والنهبي في قوله: ﴿ إِنَّ الله يأمر بالمدل \_ إلى قوله \_ رينهي عن الفحشاء ٠٠ ﴾ الآية ، وكمقوله في ( سورة البقرة ) بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجمة: ﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بائلة واليوم الآخر ﴾ ، وقوله ( في الطلاق ) في نحو ذلك أيضاً: ﴿ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ ، وقوله في النهبي عن مثل قذف عائشة : ﴿ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً ٠٠ ﴾ الآية . مع أن المعروف عند الناس: أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحوذلك ، مع أن المعروف عند الناس: أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحوذلك ، كل بالآمر والنهي .

فالجواب – أن ضابط الوعظ : هو السكلام الذي تلين له القلوب ، وأعظم ما تلين له قلوب المقلاء أوامر ربهم ونواهيه ، فإنهم إذا سمعوا الآمر خافوا من سخطالته في عدم اجتنابه ، وطمعوا فيما وإذا سمعوا النهى خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه ، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه ، فحدام حادى الخوف والطمع إلى الامتثال ، فلانت قلوبهم للطاعة خوفا وطمعا ، والفحشاء في لغة العرب : الحصلة فلانت قلوبهم للطاعة خوفا وطمعا ، والفحشاء في لغة العرب : الحصلة فلانتهة في القبح ، ومنه قبل لشديد البخل : فاحش ، كما في قول طرفة في معلقته :

أرى الموت يمتام الكرام و يصطنى عقيلة مال الفاحش المتشدد والمنكر اسم مفمول أنكر ، وهو فى الشرع : ما أنكره الشرع ونهى عنه ، وأوعد فاعله العقاب ، والبغى : الظلم .

وقد بين تعالى: أن الباغي يرجع ضرر بنيه على نفسه في قوله: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا بَعْيُكُمُ عَلَى أَنْفُسُكُمْ ﴾ ، وقرله : ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمُكُمُ السَّيَّهُ إِلَّا بِأَمْلُهُ ﴾ .

وقوله: ﴿ ذَى القربى ﴾ أى صاحب القرابة من جهة الآب أو الآم ، أو هما معا ، لآن إيتاء ذى القربى صدقة وصلة رحم . والإيتاء : الإعطاء . وأحد المفعول الآول وحذف وأحد المفعول الآول وحذف النانى . والأصل وإيتاء صاحب القرابة ، كقوله : ﴿ وآتى المال على حبه ذوى القربى . . ﴾ الآية .

قرله تمالى : ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عامدتم ﴾ .

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهدالله إذا عاهدوا، وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه ، وفيما بينه وبين الناس ، وكرر هذا في مواضع أخر كنقوله ( في الآنعام ) ، ﴿ وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به ﴾ الآية ، وقوله « في الإسراء » : ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسئولاً ﴾ . وقد قدمنا هذا ( في الأنعام ) .

وبين في موضع آخر : أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه ، وأن من أوفى به يؤتيه الله الآجر العظيم على ذلك ؛ وذلك في قوله : ﴿ فَن نَكَ فَإِنّمَا يَنكُ عَلَى الله الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾ . وبين في موضع آخر . أن نقض الميثاق يستوجب اللهن ، وذلك في قوله : ﴿ فَبَا نَقْضُهُم مِيثَافُهُم لَعْنَاهُم . ﴾ الآية .

قوله تمالى : ﴿ مَا عَنْدُكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ بَاقَ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ماعنده من نعيم الجنة باق لايفني . وارضح هذا المعنى في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ عطاء غير بجذوذ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِن هذا لرزقنا ماله من نفاد ﴾ ، وقوله : ﴿ ويبشر المؤمنين الذين يعملون السالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ولنجزين الذين صبروا أجره بأحسن ماكانوا يعملون ﴾ · افسم جل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أنه سيجزى الذين صبروا أجرهم \_ أى جزاه هملهم ـ بأحسن ماكانوا يعملون .

وبين في موضع آخر : أنه جزاء بلا حساب ؛ كما في قوله : ﴿ [نما يوفِ الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ ·

### تنبيه

استنبط بعض العلماء من هذه الآية السكريمة : أن فعل المباح حسن ، لآن قوله في هـذه الآية ﴿ باحسن ماكانوا يعملون ﴾ صيغة تفضيل تدل على المشاركة ، والواجب أحسن من المندوب ، والمندوب أحسن من المباح ، فيجازون بالآحسن الذي هو الواجب والمندوب ، دون مشاركهما في الحسن وهو المباح ، وعليه درج في مراقي السعود في قوله :

ماربنا لم ينـــه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن

إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن؛ ومن ذلك توله تعالى لموسى وغدها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها..) الآية. فالجزاء المنصوص عليه فى قوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بَمْثُلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ حسن ، والصبر المذكور فى قوله: ﴿ وَلَنْ صَبِرتُمْ لَمُو خَيْرِ الصّابِرِينَ ﴾ أحسن؛ وهكذا. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه ﴿ ولنجزين ﴾ بنون المظمة ، وقرأه الباقون بالياء ، وهو الطريق الثانى لابن ذكوان .

قوله تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن كل عامل سواء كان ذكر آ أو أن عمل عملا صالحاً فإنه جل رعلا يقسم ليحيينه حياة طببة ، وليجزينه أجره بأحسن ماكان يعمل .

اعلم أولاً أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استـكمل ثلاثة أمور :

الأول ــ موافقته لمــا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله يقول : ﴿ رَمَا آ تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُرُهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ .

الثانى ـ أن يكون خالصاً لله تعالى ؛ لأن اللهجلوعلا يقول ؛ ﴿ وماأمروا الله الله علمين له الدين ﴾ ، ﴿ قل الله أعبد مخلصاً له دينى . فاعبدرا ماشتم من دونه ﴾ .

الثالث ـ أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة ؛ لآن الله يقول : ﴿ مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أُو أَنْثَى وَهُو مَوْمَنَ ﴾ فقيد ذلك بالإيمان ، ومفهوم مخالفته أنه لوكان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح .

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة ، كقوله في عمل غير المؤمن : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ﴾ ، وقوله يه أولئك الذين ايس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ( ٢١ – أضواء البان ٣ )

ماكانوا يعملون ) ، وقوله : ﴿ أعمالهم كسراب بقيعة .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أعمالهم كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف ) ، إلى غير ذلك من الآيات، واختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة .

فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا في الجنة ، فهذه الحياة الطيبة في الجنة ؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والاكدار ، والامراض والآلام والاحزان ، ونحو ذلك : وقد قال تعالى : ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون ﴾ . والمراد بالحيوان : الحياة .

وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة في هذه الآية السكريمة في الدنيا ، وذلك بأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه ، ويرزقه العافية والرزق الحلال ، كا قال نعالى : ﴿ رَبِنَا آ تَنَا فِي الدَّنِيا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ ﴾ .

قال مقيده عفا اقه عنه: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد الحياة الطيبة في الآية : حياته في الدنيا حياة طيبة ، وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة : حياته في الجنة في قوله : ﴿ فلنحيينه حياة طيبة ﴾ صار قوله : ﴿ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ تمكراراً ممه ، لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم ، بخلاف مالو قدرنا أنها في الحياة الدنيا ، فإنه يصير المهني : فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ، ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل ، وهو واضح .

وهذا المهنى الذى دل عليه الفرآن تؤيده السنة الثابتة عنه صلى انه عليه وسلم.
قال ابن كثير رحم الله فى تفسير هذه الآية الكريمة : والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت . وقد روى عن ابن عباس وجماعة : أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب . وهن على بن أبي طالب رضى الله عنه : أنه فسرها بالفناعة ، وكذا قال ابن عباس وحكرمة ووهب بن منبه - إلى أنقال و كال الصحاك : هى الرزق الحلال ، والعبادة فى الدنيا . وقال الصحاك أيضاً :

والصحيم - أن الحياة الطببة تشمل هذاكله ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثى شرحبيل بن شريك ، عن أبي عبد الرحن الحبلي ، عن عبد الله أبن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافأ ، وقنعه الله بما آناه » . ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرى به . وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هاني. : عن أبي على الجنبي ، عن فضالة بن عبيد : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه رسام يقول : « قد أفلح من هدى إلى الإسلام وكان حيشة كيفافاً وقنع به » وقال الترمذي ب هذا حديث محيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا همام عن يحيي عن قتادة عن أنس لبن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لايظام المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا وبثاب عليها في الآخرة . وأما الـكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أنضي إلى الآخرة لم تـكن له حسنة يعطي بها خيرًا ﴾ انفر د بإخراجه مسلم اه من ابن *ك*.ثير .

وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول: بأن الحياة الطببة في الدنيا ، لأن قرله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَفَلَحْ ﴾ يدل على ذلك لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَعْطَى بِهَا فِي الدُّنيا ﴾ يدل على ذلك أيضا. وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لينبه على أنها ترجح القول المذكور . والعلم عند الله تعالى .

وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار السكلام بين التوكيد والناسيس رجيج حمله على التأسيس : وإليه أشار في مراقي السعود جامعاً له مع نظائر يجب فيها ققديم الراجح من الاحتمالين بقو**له** :

> كذاك ما قابل ذا اعتملال ومن تأسس عموم وبقاً كمذاك ترتيب لإيجاب العمل

من التأصيل والاستفلال الأفراد والإطلاق مما ينتق بماله الرجعان عا محتمل

ومعنى كلام صاحب المراق : أنه يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل المرجوح ، كالتأصل ، فإنه يقدم على الزيادة : نحو : ( ليس كمثله شيء ) يحتمل كون السكاف زائدة ، ويحتمل أنها غير زائدة . والمراد بالمثل الادات ، كقول العرب : مثلك لا يفعل هذا ، يعنون أنت لا ينبغى لك أن تفعل هذا . فالمعنى : ليس كاقه شيء . ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات ( وشهد شاهد من بني إمرائيل على مثله ) أى على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له ، وقوله : (كمن مثله في الظلمات ) أى كمن هو في الظلمات . وكالاستقلال ، فإنه يقدم على الإضهار . كقوله تعالى : ( أن يقتلوا أو يصلبوا . ) الآية . فكثير من العلماء يضمرون قيوداً غير مذكورة فيقولون : أن يقتلوا إذا فتلوا وأخدوا المال ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا قتلوا ، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخدوا المال ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا . . الخ .

قالمالكة يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقاً ، لأن استقلال اللفظ أرجح من إضار قبود غير مذكورة ، لأن الأصل عدمها حتى تثبت بدليل ، كا أشرنا إليه سابقا (في المائدة) وكذلك التأسيس يقدم على التأكيد وهو محل الشاهد ، كقوله : ﴿ فِبْأَى آلاه ربكما تكذبان ﴾ (في سورة الرحن)، وقوله : ﴿ ويل للمكذبين ﴾ (في المرسلات ) . قبل : تكرار اللفظ فيهما نوكيد ، وكونه تأسيساً أرجح لما ذكرنا ، فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم . قبل : لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ . وكذا يقال (في سورة المرسلات ) فيحمل على المكذبين بما ذكر ، قبل كل لفظ الح . فإذا علمت ذلك فاعل – أنا إن حلنا الحياة العلية في الآية على الحياة الدنيا فإذا علمت ذلك ناعل – أنا إن حلنا الحياة العلية في الآية على الحياة الدنيا ﴿ ولنجز بنهم أجره م . ﴾ [لآية . لأن حياة الجنة العليبة هي أجره الذي يجزونه ،

وقال أبو حيان ( في البحر ) : و الظاهر من قوله تعالى : ﴿ فَلَمْحِينُهُ حَيَّاةً

طيبة ﴾ أن ذلك في الدنيا ؛ وهو قول الجهور . ويدل عليه قوله ﴿ ولنجزينهم أجرم ﴾ يعني في الآخرة .

قوله تمالى : ﴿ فَإِذَا قُرَأَتُ القَرآنَ فَاسْتَعَذَ بَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّحِيمِ ﴾ .

أظهر القولين في هذه الآية الكريمة: أن السكلام على حذف الإرادة؛ أى فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باقه .. الآية . وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ باقه من الشيطان كا يفهم من ظاهر الآية وذهب إليه بعض أهل العلم. والعدايل على ما ذكر نا تمكر رحذف الإرادة فى القرآن وفى كلام العرب لدلالة المقام عليها ؛ كقوله: ﴿ يابِها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة .. ﴾ الآية ، أى أردتم القيام إليها كاهو ظاهر . وقوله: ﴿ إذا تناجيم فلا تتناجوا فلانتناجوا فلانتناجوا فلانتناجوا بالإثم ، لان النهى إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله ، ولا يصح النهى هن فعل مضى وانقضى كما هو واضح .

وظاهر هذه الآية الكريمة : أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة ، لأن صيغة أفعل للوجوب كما تقرر في الاصول .

وقال كثير من أهل العلم: إن الآمر فى الآية للندب والاستحباب ، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وخيره من الآئمة ، وظاهر الآية أيضاً : الآمر بالاستماذة عند القراءة فى الصلاة لعموم الآية . والعلم عند القراء في العلم الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَلَطَانَ عَلَى الذِّينَ آمنُوا وَعَلَى رَبِّهُم يَتُوكُونَ.
إنما سَلَطَانَهُ عَلَى الذِّينَ يَتُولُونَهُ وَالذِّينَ هُ بَهُ مَشْرَكُونَ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله ، وأن سلطانه إنما هو على أتباعه الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع ، كقوله : ﴿ إِنْ عَبَادَى لِيسَ لِكَ عَلَيْهِمْ

سلطان إلا من انبعك من الغارين ) ، وقوله : ﴿ لاَ فُوينهم أَجْعَيْنَ ، إلاعبادك منهم المخاصين ) ، وقوله : ﴿ إِنْ عبادى ليسلك عليهم سلطان وكيلا ﴾ وقوله : ﴿ وما كان له عليهم من سلطان إلا ليملم من يؤمن بالآخرة بمن هومنها في شك . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو تـ كم فاستجبتم لى ) .

واختلف العلماء في معنى السلطان في هذه الآيات ، فقال أكثر أهل العلم : هو الحجة ، أي ليس للشيطان عليهم حجة فيها يدعوهم إليه من هادة الآرثان .

وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم ، أى تسلط وقدرة على أن يوقعهم فى ذنب لا توبة منه . وقد قدمنا هذا . والمراد بـ « بالذين يتولونه » الذين يطيعونه فيوالونه بالطاعة .

واظهر الأفوال في قوله: ﴿ والذين هم به مشركون ﴾ أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى اقله . ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصى، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ أَعَهِدُ إِلَّهُمُ يَانِي آدَمُ أَنْ لا تعبدوا الشيطان إنه له كم عدو مبين ﴾ ، وتوله عن إراهيم : ﴿ يَا أَبِتَ لا تعبد الشيطان ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم من الطاعة والاتباع والموالاة ، بغير موجب مستوجب ذلك .

### تنبيه

فإنه نيل: أثبت الله للشيطان سلطانا على أوليائه في آيات ؛ كقوله هنا ﴿ إنما سلطانه على الذين يتولونه مع الآية ، وقوله: ﴿ إِنْ عبادى ليس لل عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ فالاستثناء يدل على أن له سلطانا على من اتبعه من الغاوين ، مع أنه نفى عنه السلطان عليهم في آيات أخر ، كقوله: ﴿ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين . وماكان له عليهم من سلطان ٠٠ ﴾ الآية .

وقوله تعالى حاكيا عنه مقرراً له : ﴿ وَمَا كَانَ لَى عَلَيْكُمْ مَنَ سَلَطَانَ إِلَّا أَنْ دَعُو تَسْكُمْ فَاسْتَجْبَتُمْ لَى ﴾ .

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نقاه، وذلك من وجهين :

الأول ـ أن السلطان إالمثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه . رااسلطان المغنى هو سلطان الحجة ، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها ، غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان . وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن .

الثانى ـ أن الله لم يحمل له عليهم سلطانا إبتداء البتة ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعاته و دخولهم في حزبه ، فلم يتساط عليهم بقوة ، لأن الله يقول : ﴿ إِن كِيدِ الشّيطان كَانَ صَعِيفًا ﴾ . وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم .

ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله . وقد بينا هذا في كمتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الـكتاب ) .

قوله تمالى: ﴿ وَإِذَا بِدَلِنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهِ أَمْلُمُ بِمَا يَنْزُلُ قَالُوا إِنَا أَنْتُ مَعْتُر بِلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكربمة : أنه إذا بدل آية مكان آية ، بأن نسخ آية أو أنساها ، وأنى بخير منها أو مثلها \_ أن الكفار يجعلون ذلك سبباً للطمن فى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، بادعاء أنه كاذب على الله ، مفتر عليه . زعماً منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء ، وهو الرأى الجدد ، وأن ذلك مستحيل على الله ، فيفهم عندهم من إذلك أن الذي صلى الله عليه وسلم مفتر على الله ، زاعمين أنه لو كان من الله لاقره وأثبته ، ولم يطرأ له فيه رأى متجدد حتى ينسخه .

والدليل على أن قوله: ﴿ فِالنَّاآيَةِ مَكَانَ آيَةٍ ﴾ معناه: نسخنا آية وأنسناها فِي

قوله تعالى: ﴿ مَا نَفْسَخُ مَنْ آَيَةً أَوْ نَفْسُهَا ﴾ ، وقوله ﴿ سَنْقُرَبُكُ فَلَا تَفْسَى إِلَّا مَا شَاهُ ﴾ إلا ما شاء الله ﴾ أى أن تنساه -

والدليل على أنه إن نسخ اية او انساها ، لابد أن يأتى ببدل خير منها أو مثلها \_قوله تعالى : ﴿ نَاتَ بَخِيرِ مَنْهَا أَوْ مِثْلُهَا ﴾ ، وقوله هنا ﴿ بدلنا آية مكان آية ﴾ .

وما زهمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله لآنه يلزمه البداء، وهو الرأى المتجدد ـ ظاهر السقوط، واضح البطلان لسكل عاقل، لآن النسخ لا يلزمه البداء البتة، بل الله جل وعلا يشرع الحسكم وهو عالم بأن مصلحته ستنقضى فى الوقت المعين، وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذى فيه المصلحة، فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ماكان فى علمه السابق من نسخ ذلك الحكم، الذى زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذى فيه المصلحة. كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه، وحدوث المذى بعد الفقر وعكسه، ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضى ذلك التغيير فى وقته المعين له، على وفق ما سبق فى العلم الآذلى كما هو واضح.

وقد أشار جل وعلا إلى عليه بزرال المصلحة من المنسوخ ، وتمحضها في الناسخ بقوله هذا : ﴿ رَاقَهُ أَعْلَمُ عَمَا يَنْزَلُ ﴾ وقوله : ﴿ نَاتَ بَخِيرَ مَنْهَا أُومِثُلُهَا أَلَمُ تَمْلُمُ أَنْ اللّه على كل شيء قدير ﴾ ، وقوله : ﴿ سنقر تُكُ فلا تنسى . إلاماشاء الله إنه يعلم الجهر وما يخنى ﴾ بعد قوله : ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ يدل على أنه أعلم بما ينزل ، فهو عالم بمصلحة الإنساء ، ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسى .

مسائل تتعلق بهذه الآية الـكريمة :

المسألة الأولى ـ لا خلاف بين المدلين فى جواز النسخ عقلا وشرعًا ، ولا فى وقوعه فعلا ، ومن ذكر عنه خلاف فى ذلك كأبى مسلم الأصفهانى ـ

غانه إنما يمنى أن النسخ تخصيص لزمن الحدكم بالخطاب الجديد ، لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحسكم في جميع الزمن و الخطاب الثانى دل على تخصيص الحسكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ ، فليس النسخ عنده رفعا للحكم الأول. وقد أشار إليه في مراقي السمود بقوله في تعريف النسخ:

رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن

و إنما خالف فيه البهود و بعض المشركين ، زاهمين أنه يلزمه البداء كما بينا. مرمن هنا قالت البهود: إن شريعة موسى يستحيل نسخها .

المسألة الثانية ـ لا يصح نسخ حكم شرعى إلا بوحى من كتاب أو سنة ، لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِم آيَاتِنَا بِينَاتَ قَالَ الذِينَ لا يرجون لقاء نا أبد له من تلقاء نفسى لقاء نا أبع إلا ما يوحى إلى إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ﴾ ـ إن أنبع إلا ما يوحى إلى إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ﴾ وبه تعلم أن النسخ بمجر د العقل ممنوع ، وكذلك لانسخ بالإجماع ، لان الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفانه صلى الله عليه وسلم ، ولا حجة معه فى قول الآمة ، لأن اتباعه فرض على كل أحد . ولذا لابد فى تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، ولا حجة معه فى قول الآمة ، لان اتباعه فرض على كل أحد . ولذا لابد فى تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، ولا حجة معه فى قول الآمة ،

وهو الانفاق من مجتهدى الأمة من بعد وفاة أحد

وبعد وفاته ينقطع النسخ ، لآنه تشريع ، ولا نشريع البتة بعد وفاته صلى أقه عليه وسلم ، وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجر دهما ــ أشار فى مراقى السود أيضا بقوله فى النسخ :

غلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى الستند

وقوله « بل ينمى إلى المستند » يعنى أنه إذا وجد فى كلام العلماء أن نصآ عنسوخ بالإجماع، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذى هو مستند الإجماع، لا بخوز لا بنفس الإجماع ، لما ذكر نا من منع النسخ به شرعاً . وكذلك لا يجوز

نسخ الوحي بالقياس على النحقيق ، وإليه أشار في المراقى بقوله :

ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس أي وهو الحق .

المسألة الثالثة – اعلمأن مايقوله بعض أهل الآصول من المالكية والشافعية وغيره : من جواز النسخ بلا بدل ، وهزاه غير واحد للجمهور ، وعليه درج في المراقى بقوله :

وينسخ الحف بماله ثقل وقد يجيء عاريا من البدل

أنه باطل بلا شك . والعجب عن قال به من العلماء الاجلاء مع كثرتهم ، مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى : ﴿ مَا نَفْسَحُ مَنَ آيَةً أَو نَفْسَهَا نَاتَ مِنْ اللهِ عَالَى : ﴿ وَمِنْ أَصَدَقَ مِنَ اللهِ قَيْلاً ﴾ ، ﴿ وَمِنْ أَصَدَقَ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ ، ﴿ أَا نَتُم أَعَلَمُ أَمَ الله ﴾ فقد من الله حديثًا ﴾ ، ﴿ أَأَ نَتُم أَعَلَمُ أَمَ الله ﴾ فقد ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ ، وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء . ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط ، فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر .

وما زحمه بعض أهل العلم من أن النسخ وتمع فى القرآن بلا بدل وذلك فى قوله تعالى : ﴿ يَا يُهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيتُم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة ﴾ فإنه نسخ بقوله: ﴿ أَأْشَفَقُتُم أَنْ تَقْدَمُوا بِينَ يَدَى نَجُوا كُمُ صَدَقَاتَ ﴾ الآية ، ولا بدل لهذا المنسوخ .

فالجواب \_ أن له بدلاً ، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقى استحباب الصدقة وندبها ، بدلاً من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر .

المسألة الرابعة ــ اعلم أنه يجوز نسخ الآخف بالأثقل ، والأثقل بالآخف : فمثال نسخ الآخف بالآثقل : نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في أوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيفونه فدية طعام مسكين ﴾. بأثقل منه ، وهو تعيين إيحاب الصوم في قوله : ﴿ فَن شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهُرُ فَلْيَصَّمُّهُ ﴾ ونسخ حبس الزرائي في البيرت المنصوص عليه بقوله : ﴿ وَالْمُسْكُوهُنَ فَيُ البيوت . . ﴾ الآية ، بأنفل منه وهو الجلد والرجم المنصوص علىالأولى منهما ف قوله: ﴿ الزَّانِيةِ وَالزَّانِي فَاجَلَد رَاكُلُ وَاحْدُ مَنْهُمَا مَا نُهُ جَلَّدَةً ﴾ ، وعلى الثاني منهما بآية الرجم الني نسخت تلاوتها و بقي حكمها ثابتاً ، وهي قوله : ﴿ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نـكالا من الله والله عزيز حكم ﴾ . ومثال فسخ الأثفل بالآخف: نسخ رجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: ﴿ إِنْ يَكُنَّ مَنْكُمْ عَشْرُ رَنَّ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مَا تُنْيَنَّ . ﴾ الآية ، بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله : ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبو؟ ماتنين . . ) الآية . وكنسخ قوله تعالى : ﴿ إِنْ تُبدُوا مَافَى أَنفُسُكُمُ أُو تَخْفُومُ يحاسبكم بهانه . ﴾ الآية، بقوله : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعُّها ﴾ ؛ فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر . وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول ، المنصوص عليه في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مُنْكُمَّ وَيَذْرُونَ أَزُواجًا وَصَيَّةً ݣَازُواجِهُمْ متاعاً إلى الحول .. ﴾ الآية ، بأخف منه رهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، المنصوص عليه في قوله : ﴿ وَالدُّينَ يَتُوفُونَ مَنَّكُمُ وَيَذِّرُونَ أَزُواجًا يَتَّرُّ بَصْنِهِ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ .

#### تنبيه

اعلم ـ أن فى قوله جل وعلا : ﴿ نَاتَ بَخِيرَ مَنْهَا أَوْ مَثْلُمَا ﴾ إشكالاً من جهتين :

الاولى ـ أن يقال: إما أن يكون الانفلخيراً من الاخف؛ لانه أكثر أجراً ، أو الآخف ؛ لانه أكثر أجراً ، أو الآخف خير من الانفل لانه أسهل منه ، وأفرب إلى القدرة على الامتثال . وكون الانفل خيراً يقتضى منع ندخه بالاخف ، كما أن كون

الآخف خيراً يقتضى منع نسخه بالآثقل؛ لآن الله صرح بأنه يأتى بما هو خير من المنسوخ أو بماثل له، لا ماهو دونه. وقد عرفت: أن الواقع جواز فسخ كل منهما بالآخر.

الجُهة الثانية من جهتى الإشكال فى قوله ﴿ أُو مُثَلُها ﴾ لأنه يقال : ما الحـكمة فى نسخ المثل البيدل منه مثله ؟ وأى مزية المثل على المثل حتى ينسخ وبعدل منه ؟

والجواب عن الإشكال الآول ـ هو أن الحيرية تارة تكون في الأثفل الكثرة الآجر ، وذلك فيها إذا كان الأجر كشيرًا جداً والامتثال غير شديد الصموبة ؛ كنسخ التخيير بين الإطمام والصوم بإيجاب الصوم ، فإن في الصوم أجراً كثيرا كما في الحديث القدسي ﴿ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَى وَأَنَا أَجْرَى بِهِ ﴾ ، والصائمون منخيارالصابرين ، لأنهم صبروا لله عنشهوة بطونهم وفروجهم، واقه يقول : ﴿ [نما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ ومشقة الصوم عادية ليس فيها صموبة شديدة تـكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال ، وإن عرض مايةتضي ذلك كرض أو سفر ؛ فالتسميل برخصة الإفطار منصوص بقوله ﴿ فَى كَانَ مَنْكُمُ مَرْيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرَ فَعَدَةً مَنَ أَيَّامُ أَخَرٍ ﴾ . وتارة تـكون الحيرية في الآخف ، وذلك فيها إذا كان الأثقل المنسوخ شديدالصموبة بحيث يعسر فيـه الامتثال ، فإن الآخف يـكون خيرًا منه ، لان مظنة عدم الامتثال تمرض المكلف للوقوع فيما لا يرضى الله ، وذلك كمقوله : ﴿ وَإِنْ تَبِدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أُو تَخْفُوهُ يَعْلَسْبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات الفلوب الكان الامتثال صعباً جداً ، شاقاً على النفوس ، لايكاد يسلم من الإخلال به ، إلا من سلمه اقه تعالى \_ فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: ﴿ لَا يَكُلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَمَّمًا ﴾ خير للبكاف من بقاء ذلك الحـكم الشاق ، رمكذا .

والجواب عن الإشكال الثاني ـ هو أن توله ﴿ أَوَ مَثْلُماً ﴾ يراد به عائلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما ، فلا ينافي أن يكون الناسخ يشتلوم فوائد

خارجة عن ذاته يكون بهما خيرا من المنسوخ ، فيكون باعتبار ذاته مماثلا للمنسوخ ، دباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لاتوجد في المنسوخ خيرا من المنسوخ .

وإيضاحه ـ أن عامة المفسر بن يمثلون لقوله (أر مثلها) بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام ؛ فإن هـ ذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذا تيهما متهائلان ، لأن كل واحد منهما جهة من الجهات ، وهي في حقيقة أنفسها متسارية ، فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملا على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من المنسوخ بذلك الاعتبار. فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس ، منها ـ أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم : تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته ١ وتسقط به حجة اليهود بقولهم : ترعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلتنا من ديننا ١ وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة : أنه صلى الله عليه وسلم سوف أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة : أنه صلى الله عليه وسلم سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس ، ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام . فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بماعندهم في التوراة من أنه سبحول الحرام . فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بماعندهم في التوراة من أنه سبحول الحرام . فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بماعنده في التوراة من أنه سبحول الحرام . فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بماعنده في التوراة من أنه سبحول الحرام . فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بماعنده في التوراة من أنه سبحول الحرام ، والفرض أنه لم يحول .

وقد أشار تعالى إلى هدده الحسكم التي هي إدحاض هدده الحجج الباطلة بقوله: ﴿ وَمِن حَبِثُ خَرِجَتَ فُولُ وَجَهَكُ شَطَر المسجد الحرام وحيثها كنتم فُولُوا وَجُوهُكُم شَطْره ﴾ ثم بين الحدكمة بقوله: ﴿ اثلا يسكون المناس عليكم حجة .. ﴾ الآية . وإسقاط هذه الحجج من الدواهي التي دعته صلى الله عليه وسلم إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله عمالى : عليه وسلم إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله عمالى : ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام . ﴾ الآية .

المسألة الخامسة \_ احلم أن النسخ على ثلاثة أفسام :

الأول ـ نسخ التلارة والحـكم مماً ، ومثاله أما ثبت في صحيح مسلم من

حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان فيها أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن . . » الحديث . فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحسكم إجماعاً .

الثانى ـ نسخ التلاوة وبقاء الحسكم ، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفا ، وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما .

الثالث ـ نسخ الحكم وبقاء التلاوة ، رهو غالب ما فى القرآن من المنسوخ، كآية المصابرة ، والمدة ، والتخبير بين الصوم والإطعام ، وحبس الزوانى . كما ذكرنا ذلك كله آنفاً .

المسألة السادسة \_ اعلم أنه لاخلاف بين العلماء فى نسخ القرآن بالقرآن، و فى و نسخ السنة بمتواتر السنة . واختلفوا فى نسخ القرآن بالسنة كمكسه ، و فى فسخ المتواتر باخبار الآحاد . وخلافهم فى هذه المسائل معروف . و بمن قال : بان الكتاب لايفسخ إلا بالكتاب ، و إن السنة لاتفسخ إلا بالسنة الشافعى وحمه الله .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لى ـ والله تعالى أعلم ـ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر ، لأن الجيع وحي من الله تعالى . فنال نسخ السنة بالكتاب : نسح استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله لمرام ، فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن ، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله : ﴿ فلنولينك قبلة ترضاها . . ﴾ الآية . ومثال نسخ الكتاب بالسنة : نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواثرة : وسورة الخلع رسورة الحفد تلاوة وحكماً بالسنة المتواثرة . وسورة الخلع وسووة الحفد : هما القنوت في الصبح عند المالكية ، وقد أوضح صاحب الحدم المنثور ) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا ، وقد قدمنا ( في سورة الآنعام ) أن الذي يظهر لنها أنه الصواب : هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواثر بها إذا ثبت تأخرها عنه ، وأنه المعارضة بينهما ، لأن المتواثر حق ، والهنة الواردة بعده إنما بينت شيئاً المعارضة بينهما ، لأن المتواثر حق ، والهنة الواردة بعده إنما بينت شيئاً

جديدًا لم يكن موجودًا قبل، فلامعارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما .

فقرله تعالى: ﴿ قُلَ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِى إِلَى مُحْماً عَلَى طَاعَمَ يَطْعَمُهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً . ﴾ الآية ، يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية ؛ لصراحة الحصر بالنفى والإثبات في الآية في ذلك . فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح و بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة » فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح و بين تلك الآية النازلة قبله بسنين ، لآن الحديث دل على تحريم جديد ، والآية ما نفت تجدد شي م في المستقبل كما هو واضح .

فالتحقيق إن شاء الله ـ هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ، وإن خالف فيه جمهور الاصوليين ، ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب المرافى بقوله :

والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب

ومن هنا تعلم\_ أنه لا دليل على بطلان قول من قال : إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث « لا وصية لوارث » . والعلم عند الله تعالى .

المسألة السابعة ــ اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل فإن قبل عن أولا إذا كان سينسخ قبل النمكن من فعله ؟

فالجواب - أن الحسكمة ابتلاء المسكلفين بالعزم على الامتثال . ويوضح هذا أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده ، وقد نسخ عنه هذا الحسكم بفدائه . ذبح عظيم قبل أن يشمكن من الفعل . وبين أن الحكمة فى ذلك : الابتلاء بقوله : ﴿ إِنْ هذا لهم البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم ﴾ ومن أمثله النسخ قبل التمكن من الفعل : نسخ خس وأربعين صلاة ليلة الاسراء ، بعد أن فرضت الصلاة من الفعل : نسخ خس وأربعين صلاة ليلة الاسراء ، بعد أن فرضت الصلاة خسين صلاة ، كا هو معروف . وقد أشار إلى هذه المسألة في مراقى السهود بقوله :

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل المسألة الثامنة \_ اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا ، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، بل الزيادة على النص تسان :

قسم مخالف للنص المذكور قبله ، وهذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق ، كزيادة تحريم الحر الآهلية ، ركل ذى ناب من السباع مثلا ، على المحرمات الاربعة المذكورة فى آية : ﴿ قُلَ لَا أَجِدُ فَيَا أُوحِى إِلَى محرماً على طاءم يطعمه . . ﴾ الآية ، لأن الحر الآهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه فى الآية ، بل مقتضى الحصر بالنني والإنبات فى قوله : ﴿ لَا أَجِدُ فَيَا أُوحِى إِلَى عُرِماً على طاءم يطعمه إلا أن يكون ميتة . . ﴾ الآية ـ صريح فى إباحة الخر الآهلية وما ذكر معها ، فكون زيادة تحريمها نسخاً أمر ظاهر .

وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زياد شيء سكت هنه النص الأول، وهذا لا يكون نسخا، بل بيان حكم شيء كان مسكونا عنه، كنفريب الزاني البكر، وكالحم بالشاهد، واليمين في الأموال فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه، فزاد النبي حكما كان مسكوناً عنه، وهو المتفريب. كما أن القرآن في الثاني فيه ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . ) الآية . وسكت عن حكم الشاهد واليمين ، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم حكما كان مسكوتا عنه ، وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله :

رليس نسخا كل ما أفادا فيما رسا بالنص إلا أزديادا وقد قدمنا هذا (في الانعام) في الكلام على قوله: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فَيَمَا أُوحِي إِلَى مِحْرِماً . ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ قُلَ نُولُهُ رُوحُ الْفُدُسُ مِنْ رَبِكُ بِالْحِقَ . ﴾ الآية . أمر الله جُلُ وعلا نبيه صلى الله عليه وسام فى هذه الآية السكريمة : أن يقول إن هذا القرآن الذى زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان آية \_ أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا ؛ فليس مفتريا له وروح القدس ؛ أى الطاهر من كل ما لا يليق .

وأرضح هذا المهنى فى آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ قُلُ مِنَ كَانَ عَدُواً لَجُبُرِيلُ فَإِنَّهُ لَا يَتُهُ ، وقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِ الْعَالَمُينَ . فَإِنَّهُ اللَّهِ ، وقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِ الْعَالَمُينَ . فَلِلْ بَهُ الرّوحِ الْآمِينَ . عَلَى قَلْبُكُ لَسَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ . بلسان عربى مبين ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلا تُمْجُلُ بِالْقُرآنُ مِن قَبْلُ أَنْ يَقْضَى إليك وحيه ﴾ ، وقوله : ﴿ لاَتَّحَرَكُ بِهُ لَسَانُكُ لَتَمْجُلُ بِهِ إِنْ عَلَيْنَا جَمْهُ وَقَرآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبْعَ فَرَآنَهُ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعَلَّمُهُ بِشُر ﴾ .

أقسم جل وحلا فى هذه الآية الـكريمة : أنه يعلم أن الـكفار يقولون : إن هذا القرآن الذى جاء به النبى صلى اقه عليه وسلم ليس وحياً من اقه ، و إنما تعلمه من بشر من الناس .

وأوضح هذا المعنى فى غير هذا الموضع ؛ كقوله : ﴿ وَقَالُوا أَسَاطَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ غَيْرِهُ ، وقوله : ﴿ وَلَيْقُولُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ غَيْرِهُ ، وقوله : ﴿ وَلَيْقُولُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ غَيْرِهُ ، وقوله : ﴿ وَلَيْقُولُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَنْ غَيْرُهُ ، وقوله : ﴿ وَلَيْقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا البشر الذى زهموا أنه يعلم النبى صلى الله عليه وسلم، وقد صرح القرآن بأنه أعجمى اللسان؛ فقيل: هو خلام الفاكه ابن المغيرة، واسمه جبر، وكان نصر انيا فأسلم. وفيل: اسمه يعيش عبد لبنى الحضرمى، وكان يقرأ السكتب الأعجمية. وقيل. . غلام لبنى عامر بن اؤى . وقيل: هما غلامان: اسم أحدهما يسار، واسم الآخر جبر، وكاما صيقليين يعدلان السيوف، وكاما يقرآن كتاباً لهم . وقيل: كاما يقرآن التوراة والإنجيل، إلى غير ذلك من الافوال.

وقد بين جل وعلا كـذبهم وتعنتهم في قولهم : ﴿ إَنَّمَا يَعْلُمُهُ بِشُرَّ ﴾ بقوله يـ

﴿ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان هر بي مبين ﴾ أي كيف يكون تعلمه من ذلك البشر ، مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان ، وهذا القرآن عربي مبين فصيح ، لا شائبة فيه من العجمة ؛ فهذا غير معقول .

وبين شدة تمنتهم أيضاً بأنه لو جعل القرآن أعجمياً لكذبوه أيضاً وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجمياً مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي ؛ وذلك في قوله ﴿ ولو جملناه قرآناً أعجمياً القالوا لولا فصلت آيانه أأعجمي وعربي ﴾ أي أفرآن أعجمي ، ورسول عربي . فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسيل عربي ، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي ، مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي .

كا بين تمنتهم أيضاً بأنه لو نزل هذا الفرآن العربي المبين ، على أعجمى فقرأه عليهم حربياً لكذبوه أيضاً ، مع ذلك الحارق للعادة ؛ لشدة عنادهم وتمنتهم ، وذلك في قوله : ﴿ ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ماكانوا به مؤهنين ﴾ .

وقوله في هذه الآية السكريمه: ﴿بلحدون﴾ أي يميلون عن الحق. والمهني السان البشر الذي يلحدون ، أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه ـ أعجمي غير بين ، وهذا القرآن لسان عربي مبين ، أي ذو بيان وفصاحة . وقرأ هذا الحرف حمرة والسكسائي ﴿ يلحدون » بفتح الياء والحاء ، من لحد الثلاثي ، وقرأ الباقون ﴿ يلحدون » بعثم الياء وكسر الحماء من ألحد الرباعي وهما لفتان ، والمهني واحد؛ أي يميلون عن الحق إلى الباطل . وأما ويلحدون » التي في ( الأعراف ، والتي في فصلت ) فلم يقرأهما بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون السكسائي . وإنما وافقه السكسائي في هذه التي في ( النحل ) وأطلق اللسان على القرآن لأن العرب تطلق اللسان وتريد به السكلام ؛ فتؤنئها وتذكرها ، ومنه قول أعشى باهلة :

إنى أتتنى لسان لا أسر بها من علو لا عجب فيها ولا سخر

وقول الآخر :

لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا وقول الآخر:

أنتنى لسان بنى عامر أحاديثها بعد قول نكر ومنه فوله تعالى : ﴿ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين﴾ أى ثناء حسناً يافياً . ومن إطلاق اللسان بمعنى الـكلام مذكراً فول الحطيثة :

ندمت على لسان فات منى فليت بأنه فى جوف عكم قوله تعالى: ﴿ وضربالله مثلا قربة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذافها الله لباس الجوع والحوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبون فأخذهم العذاب وهم ظالمون ﴾ .

قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة ، وهو رواية العوفى عن ابن عباس ، وإليه ذهب مجاهد وقتادة ، وعبد الرحن بن زيد ابن أسلم ، وحكاه مالك عن الزهرى رحمهم الله ، نقله عنهم ابن كثير وغيره .

وهذه الصفات المذكورة التي انصفت بها هذه القرية \_ تنفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن ؛ فقوله عن هذه القرية ﴿ كَافِت آمنة معلمئنة ﴾ قال نظيره عن أهل مكة ، كيقوله : ﴿ أو لم نميكن لهم حرماً آمناً .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أو لم نميكن لهم حرماً آمناً .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أو لم نميكن لهم من حولهم .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ ، وقوله : ﴿ والمنهم من خوف ﴾ ، وقوله : ﴿ والمنه ، وقوله : ﴿ يَعِي وقوله : ﴿ يَعِي وَوَله : ﴿ لِيلاف قريش . إبلانهم رحلة الشساء والصيف . فليعبدو ا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم هن خوف ﴾ فإن رحلة الشماء كانت إلى اليمن ، ورحلة الصيف كانت إلى الشام ، وكانت تأييم من كلتا الرحلتين أمو ال وأرزاق ، ولذا أنبع الوحلتين بامتنانه وكانت تأييم من كلتا الرحلتين أمو ال وأرزاق ، ولذا أنبع الوحلتين بامتنانه وكانت تأييم من كلتا الرحلتين أمو ال وأرزاق ، ولذا أنبع الوحلتين بامتنانه

عليهم: بأن أطعمهم من جوع. وقوله فى دعوة إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ رب اجمل هذا البلد آمنا وارزق أمله من الثمرات · · ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ فَاجِمِلُ أَمْنُدُهُ مِنَ النَّاسِ بَهُوى إليهم وارزة بِم مِنَ الثمرات · · ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ فَكَفُرْتُ بِالْمُمَالَةِ ﴾ ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات كثيرة ، كقوله: ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الذِينَ بِدلُوا نَعْمَةُ اللّهَ كَفُراً وأُحلُوا قرمهم دار البواد ﴾ وقد قدمنا طرفا من ذلك في الحكلام على قوله تعالى ﴿ يَعْرَفُونَ نَعْمَةُ اللّهِ ثم ينكر ونها . . ﴾ الآية ،

وقوله: ﴿ فَأَذَانُهَا الله لباس الجرع والحَوف بما كانوا يصنعون ﴾ وقع نظيره قطماً لأهل مكة ، لما لجوا في الكفر والعناد ، ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليهم وسلم ، وقال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف » فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء ، حتى أكارا الجيف والعلمز « وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه » ، وأصابهم الحوف الشديد بعد الآمن ، وذلك الحوف من جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغزواته وبعوثه وسراياه . وهذا الجوع والحوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات ، فقد فسر ابن مسعود آية « الدخان » بما يدل على ذلك .

قال البخارى فى صحيحه: باب ﴿ فارتقب يوم نأتى السهاء بدخان مبين ﴾ فارتقب: قانتظر . حدثنا عبدان ، عن أبى حزة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عبدالله قال : مضى خمس : الدخان ، والروم ، والقمر ، والبطشة ، واللزام . ﴿ يغشى الناس هذا عذاب ألم ﴾ حدثنا يحيى ، حدثنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، هن مسلم ، عن مسروق قال: قال عبدالله : إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسنى يوسف ؛ فأصابهم قحط وجهد ، حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السهاء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله تعالى ينظر إلى السهاء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله تعالى ينظر إلى السهاء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله تعالى

﴿ قارتقب يوم تأتى السهاء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب أليم ﴾ فأتى رسرل الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يارسول الله ، استسق الله لمضر ، فإنها قد هلكت ! قال : ﴿ لمضر ! إنك لجرى ، ! » فاستسقى فسقوا ، فنزلت ﴿ إنك عائدون ﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ﴾ يمنى يوم بدر .

باب قوله تعالى : ﴿ رَبِنَا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ حدثنا يحي، حدثنا وكيع عن الآعش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق قال : دخلت على عبداقه فقال : إن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم ، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ قل ما أساله عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ أن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال : ﴿ اللهم أعى عليهم بسبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميعة من الجهد، عليهم بسبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميعة من الجهد، وبين السهاء كهيئة الدخان من الجوع . ﴿ قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ فقيل له : إن كشفنا عنهم عادوا ، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا ، فانتقم الله منهم يوم بدر ، فذلك قوله : ﴿ يوم تأتى ربه فكشف عنهم فعادوا ، فانتقم الله منهم يوم بدر ، فذلك قوله : ﴿ يوم تأتى السهاء بدخان مبين \_ إلى قوله جل ذكره \_ إنا منتقمون ﴾ انتهى بلفظه من هميح البخارى .

وفى تفسير ابن مسمود رضى الله عنه لهـذه الآية الـكريمة ــ مايدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في «سورة النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكة ، حتى أكلوا العظام . وصار الرجل منهم بتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التفسير من ابن مسمود رضى الله عنه له حكم الرفع ، لما تقرر في علم الحديث : من أن تفسير الصحابي المتملق بسبب النزول له حكم الرفع ، كما أشار له صاحب طلعة الانوار بقوله .

نفسبر صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق

وكما هو ممروف عند أهل العلم · وقد قدمنا ذلك في ﴿ سورة البقرة ﴾ في السكلام على قدله تعالى : ﴿ فَا تُوهن من حيث أمركم الله ﴾ .

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة . ولامانع من حمل الآية السكريمة على الدخانين : الدخان الذي مضى ، والدخان المستقبل حجماً بن الأدلة . وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إنكان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أدلى . وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالنه في علوم القرآن بأدلته .

وأما الحوف المذكرر فيآية النجل ـ فقد ذكر جل وعلا مثله عن أهل مكة أيضاً على بعض تفسيرات الآية الـكريمة الني مي ﴿ وَلَا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم بما صنموا قارعة أو تحل قريباً من دارهم فقد جاءعن جماعة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال صاحب الدر المنثور: أخرج الفريا بي وابن جرير، وابن مردويه من طريق عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما في قرله ﴿ تصديمِم بِمَا صَنَّعُوا قَارَعَةً ﴾ قال : السرايا . وأخرج الطيالسي وابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حانم ، وأ و الشيخ وابن مردويه ، والبيهةي في الدلائل ، من طريق سعيد بن حبير رضيانته عنه ، عن ان عباس رضيانته عنهما في قوله: ﴿ وَلَا يُرَالُ الَّذِينَ كَـفُرُ وَأَ تصيبهم بما صنعوا قارعة ) قال : سرية ﴿ أُو تَحَلُّ قَرِّيبًا مِن دارهم ) قال : أنت يا محمد (حتى يأتى وعد الله ) قال فتح مكة . وأخرج ابن مردويه ، عن أبي سميد رضي الله عنه في قوله ﴿ تُصيبِهم بِما صنعواقارعة ﴾ قال : سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَوْ تَحَلُّ ﴾ يا محمد ﴿ فَرْيَبَّا مِنْ دَارُهُمْ ﴾ . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير ، وابن المنذر وأبو الشيخ ، والبيهتي في الدلائل ، عن مجاهد رضى الله عنه قال : ﴿ القارعة ﴾ السرايا ﴿ أُو تَحَلُّ قُرْيَبًا مِن دارهم ﴾ قال الحديبية ﴿ حَنَّى يَاتَى وعد الله ﴾ قال : فتح مكة . وأخرج ابن جرير عن مكرمة رضى الله عنه في توله : ﴿ وَلَا يَزَالَ الذِّينَ كَفَرُوا ﴿ ﴾ الآية-نزلت

بالمدينة فى سرايا النبى صلى الله عليه وسلم . أو تحل أنت يامحد قريبامن دارهم ا ه محل الغرض منه .

فهذا التفسير المذكور في آية (الرحد) هذه ، والناسير المذكور قبله في آية (الدخان) ـ يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق بالجوع ، وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف ، كما قال في القرية الذكورة ﴿كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فسكفرت بانعم الله فأذافها الله لباس الجوع والحوف بما كانوا يصنون ) . وقوله في القرية المذكورة ﴿ ولقد جاءم رسول منهم فكذبوه . ﴾ الآية ـ لا يخني أنه كال مثل ذلك من قريش في آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ لقد جاء كم رسول من أنفسكم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ﴾ الآية .

والآيات المصرحة بكفرهم وعناده كثيرة جداً ، كقوله : ﴿ أَجَمَلُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مَهُمُ أَنَّ اَمْشُوا اللَّهُ اللَّهُ مَهُمُ أَنَّ اَمْشُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَهُمُ أَنَّ اَمْشُوا وَاصْدُوا عَلَى آلْمُسَكَمَ . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَإِذَا رَأُوكُ إِنْ يَسْخَذُونَكُ وَاصْدُوا عَلَى آلْمُسْكَمَ . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَإِذَا رَأُوكُ إِنْ يَسْخَذُونَكُ إِلاّ هُرُوا أَهْذَا الذّي بَعْثُ اللَّهُ وَسُولًا . إِنْ كَادُ لِيَصْلَمُنَا عَنَ آلْمُسْتَنَا لُولا أَنْ صَعْرِنَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالًا ذَلْكُ كَثِيرة جداً .

فجموع ما ذكرنا بؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلا في آية (النحل) هذه: هي مكة · وروى عن حفصة وغيرها : أنها المدينة ، قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله عنه · وقال بعض العلماء : هي قرية غير معينة ، ضربها الله مثلا للتخويف من مقابلة نعمة الامن والاطمئنان والرزق ، بالكفر والطغيان . وقال من قال بهذا القول : إنه مدل عليه تنكير القرية في الآية الدكريمة في قوله : ﴿ وضرب الله مثلا قرية ﴾ الآية .

قال مقيده عفا الله عنه : وعلى كل حال ، فيجب على كل عافل أن

يعتبر بهذا المثل ، وألا يقابل نعم الله بالكفر والطفيان ؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة . ولكن الامثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاء الله علماً ، لقوله : ﴿ وَتَلَاكُ الْأَمْثَالُ نَصْرَبُهَا لَلْمَاسُ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلَا الْعَالُونَ ﴾ .

وفى توله فى هذه الآية الـكريمة « قربة » وجهان من الإعراب ·

أحدهما \_ أنه بدل من قرله ﴿ مثلا ﴾ . الثانى \_ أن ﴿ ضرب ﴾ مضمن معنى جمل ، وأن ﴿ قرية ﴾ هي المفعول الثانى . و ﴿ مثلا ﴾ المفعول الثانى . و إنما أخرت قرية ائتلا يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله : ﴿ كَانْكَ آمَنْهُ . ﴾ إلى .

وقوله في هذه الآية الـكريمة : ﴿ مطمئنة ﴾ أى لا يزعجها خوف ، لأن الطمأ نينة مع الآمن ، والانزءاج والقلق مع الحوف .

وقرله: ﴿ رغدا ﴾ أى واسما لديذاً . والآنهم قيل جمع نعمة كشدة وأشد . أو على ترك الاعتداد بالتاء ، كدرع وأدرع . أو جمع نعم كبؤس وأبؤس ، كما تقدم في (سورة الآنعام) في الـكلام على قرله : ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ الآية .

وفى هذه الآية الدكريمة سؤال معروف ، هو أن يقال : كيف أوقع الإذاقة على اللباس فى قرله ﴿ فَأَذَافُهَا الله لباس الجوع والحوف ٠٠ ﴾ الآية . وروى أن ابن الراوندى الزنديق قال لابن الآعرابي إمام اللغة والآدب : هل اللباس ؟ 1 يريد الطعن فى قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقُهَا الله لباس الجوع ٠٠ ﴾ الآية . فقال له ابن الآعرابي : لا بأس أيها النسناس ! هب أن مجدا صلى الله عليه وسلم ما كان نعاً الما كان عربيا ؟

قال مقيده عفا الله عنه : والجواب عن هذا السؤال ظاهر ، وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والحوف ، لأن آثار الجوع والحوف تظهر على أبدائهم ، وتحيط بها كاللباس . ومن حيث وجدائهم ذلك اللباس المعهر به عن آثار الجوع والحوف أرقع عليه الإذافة ، غلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة · وقد أوضحنا في رسالتنا التي صحيناها ( منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ) : أنه لا يجوز لاحد أن يقول إن في القرآن مجازاً ، وأوضحنا ذلك بأدلنه وبينا أن ما يصميه البيانيون مجازا أنه أساوب من أساليب اللغة العربية ·

وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية ، فبمضهم يقول : فيها استعارة مجردة ؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له . وذلك فىزعمهم أنه استعار اللباس لما غشهم من بمض الحوادث كالجوع والحوف ، بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية ، ثم ذكر الوصفالذي هو الإذاقة ملائمًا للستعار له الذي هو الجوع والحرف؛ لآن إطلاق الدوق على وجدان الجرع والحوف جرى هندهم بحرّى الحقيقة لكدُّة الاستعال؛ فيقولون: ذاق البؤس والضر، وأذاقه غيره إباهما . فكانت الاستمارة بجردة لذكر ما يلائم المستمار له ، الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة . ولواريد ترشيح هذه الاستعارة فى زهمهم لقيل : فـكساها ؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى « ترشيحاً » والكسوة تلائم اللباس ، فذكرها ترشيح للاستمارة . قالوا : وإن كانت الاستمارة المرشحة أبلغ من المجردة ، فتجرَّيد الاستمارة في الآية أبلغ ؛ من حيث إنه روعي المستمار 4 الذي هو الحوف والجوع ، بذكر الإذاقة المناسبة لذلك ايزداد الـكلام وضوحاً .

وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة ؛ فإنه أولا استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفر ار والذبول والنحول اسم اللباس ، بجامع الإحاطة بالمشىء والاشتمال عليه ، فصار اسم اللباس مستعاراً لآثار الجوع والخوف على أبدانهم ، ثم استعار اسم الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس ، بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم ،

ورجود الآلم من الجوع والحوف ؛ وعليه فني اللباس استمارة أصلية كما ذكرنا . وفي الإذافة المستعارة لمستعادة الم

وقد الممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم ، مع أن التحقيق الذي لا شك فيه : أن كل ذلك لا فائدة فيه ، ولا طائل تحته، وأن العرب تطلق الإذاقة على الذرق وعلى غيره من وجود الآلم واللذة ، وأنها تطلق اللباس على المعروف ، و تطلقه على خيره ممافيه معنى اللباس من الاشتهال ، كقوله : ﴿ هن لباس لم وأنتم لباس لهن ﴾ .

وأول الاعشى :

إذا ما الصحيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا

وكلها أساليب عربية . ولا إشكال فى أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس ، الله مانع من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تُصَفَّ أَلَسَنَتُكُمُ الْكَذَبِ هَذَا حَلَالَ وَهَذَا حَرَامَ لَتَفْتُرُوا مَلَى أَنَّهُ الْكَذَبِ ﴾ .

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الـكفار عن تحريم ما أحل الله من رزقه ، بما شرع لهم عمرو بن لحي ( لعنه الله ) من تحريم ما أحل الله .

وقد أرضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة ، كقوله : ﴿ قُلْ هَلَّمُ سَهُدَاءُكُمُ الذِن يَشْهُدُونَ أَنَ اللهُ حَرْمُ هذا فَإِنْ شَهْدُوا فَلَا تَشْهُدُ مَهُمْ مَهُمْ الْذِن يَشْهُدُونَ أَنَ اللهُ لَمُ مِن رَزَق فِحَلَّمَ مَنْهُ حَرَاماً وَحَلَّمُ فَلَ آلَةً أَذَنَ لَكُمُ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتُرُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ قد خسر الذِن قَالُوا أُولادهم سَفْها بغير عَلَمُ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد مناوا وما كانوامهتدين ﴾ ، فوله : ﴿ وقالُوا ما في بطون هذه الأنمام خالصة لذكور ناو عرم على أزواجنا. ﴾ الآية ، وقرله : ﴿ وقالُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء برهمهم . ﴾ الآية . وقوله ﴿ حجر ﴾ أى حرام ، إلى غير ذلك من الآيات ، كا تقدم .

وفي قرله ﴿ الـكذب ﴾ أوجه من الإعراب .

أحدهما — أنه منصوب بو تقولوا » أى لا تقولوا الكذب لما تصفه أسنت من رزق اقد بالحل والحرمة بكا ذكر في الآيات المذكورة آنفا من غير استفاد ذلك الوصف إلى دايل واللام مثاما في قولك : لا تقولوا لما أحل الله . هو حرام . وكقوله : ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اقه أموات . . ﴾ الآية . وجلة وهذا حلال وهذا حرام » بدل من و الكذب » . وقيل : إن الجلة المذكورة في محل نصب بو تصف » بتضمينها معني تقول ، أى ولا تقولوا المكذب لما تصفه السنت كم ، فتقول هذا حلال وهذا حرام . وقيل : « المكذب » مفعول به له « تصف » . و « ما » مصدرية ، وجلة وقيل : « المكذب » مفعول به له « تصف » . و « ما » مصدرية ، وجلة وهذا حرام لم وهذا حرام » متعلقة بو لا نقولوا » أى لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنت كم المكذب ، أى لا تحرموا ولا تحللوا لآجل قول تنطق به السنت كم ويحول في أفواه كم ، لا لأجل حجة وبينه ـ قاله صاحب المكشاف ، وقبل : « المكذب » بدل من هاء المفعول المحذوفة ، أى لما تصفه السنت كم المكذب .

#### تنبيه

كان السلف الصالح رضى الله عنهم يتورعون عن تولهم : هذا حلال وهذا حرلم ، خولًا من هذه الآيات .

قال القرطبي فى تفسير هذه الآية السكريمة : قال الدارمي أبو محمد فى مسنده : أخبرنا هرون ، عن حفص ، عن الاعش قال : ما سمعت إبراهيم قط يقول : حلال ولا حرام ، ولسكن كان يقول : كانوا يكرهون ، وكانوا يستحبون .

وقال ابن وهب : قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا : هذا حلال وهذا حرام ، واكن يقولوا إياكم كذا وكذا ، ولم أكن لاصنع هذا . انتهى .

وقال الزعشرى : واللام في قوله « لتفتروا على الله الكذب » من التعليل

الذى لا يتضمن معنى الفرض ا ه . وكثير من العلماء يقولون : هى لام العاقبة . والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقصد به علة غائية ، كفوله : ﴿ فَالْتَقَطُّهُ آلُ فَرَعُونَ لَيْ حَدُوا لَمْ عَدُوا . ﴾ الآية ، وقوله هنا : ﴿ لَيَفْتُرُوا عَلَى اللهُ السَّمَارَة تَبْعِيةٌ فَى مَعْنَى الْحَرَفُ .

قال مقيده عفا اقد عنه: بلكل ذلك من أساليب اللغة العربية . فن أساليبا : الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائية ، كقوله : ﴿ وَأَثِرُلَا مِهِم الْكُتَابِ وَالْمِيزَانَ لِيقُومِ النَّاسِ بِالسَقَطَ . . ﴾ الآية . ومن أساليبا الإتيان باللام للدلالة على ترتبأرعلى أمر ، كترتب المعلول على علته الغائية . وهذا الآخير كقوله : ﴿ فَالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ﴾ : لأن العلة الغائية الباعثة لهم على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوا ، بل ليبكون لهم قرة عين . كا قالت امرأة فرعون : ﴿ قرة عين لى ولك لا تقتلوه على أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ﴾ ولكن لما كان كونه عدوا لهم وحزنايترتب على التقاطم مه ، كترتب المعلول على علته الغائية \_ عبر فيه باللام الدالة على ترتيب المعلول على العلا . وهذا أسلوب عربى ، فلا حاجة إلى ما يعايل به البيانيون في مثل هذا المبحث .

قوله تمالى : ﴿ إِنَ الذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ السَّكَذَبِ لَا يَفْلُحُونَ . مَتَاعَ قَلَيْلُ ولهم عذاب أَلَم ﴾ .

ذكر جل و الله الكريمة : أن الذين يفترون عليه الكذب الدين يغترون عليه الكذب الدي يختلقونه عليه . كدعوام أنه حرم هذا وهو لم يحرمه و دعوام له السركاء والأولاد ... لا يفلحون ؛ لانهم في اله نيا لا ينالون إلا متاعا قليلا لا أهمية له ، وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم ، الشديد المؤلم ، وأوضح هذا المعني في مواضع أخر ، كقوله في يونس : ﴿قُلُ إِنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾ ، وقوله : ﴿ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الناد وبئس المصير ﴾ ، وقوله : ﴿ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الناد وبئس المصير ﴾ ، في غير ذلك من الآيات .

وقوله ﴿ متاع قليل ﴾ خبر مبتدإ محذرف ؛ أى متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقال الزنخشرى : منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله ﴿ لا يفلحون ﴾ أى لاينالون الفلاح ، وهو يطلق على معنيين : أحدهما ــ الفوز بالمطلوب الاكهر والثاني ــ البقاء السرمدى ؛ كما تقدم بشو اهده .

قوله تعالى: ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل . ﴾ الآية . هـذا المحرم عليهم ، المقصوص عليه من قبل المحال عليه هنا هو المذكور فى ( سورة الانعام ) فى قوله : ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحرايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناه ببغيهم وإنا اصادقون ﴾ .

وجملة المحرمات عليهم فى الآية الكريمة ظاهرة ، وهو كل ذى ظفر :
كالنمامة والبعير ، والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو الثروب) وشحم
السكلى . أما الشحم الذى على الظهر ، والذى فى الحوايا وهى الأمعاء ، والمخسلط
بعظم كلحم الذنب وغيره من الشحوم المختلطة بالعظام ـ فهو حلال لهم ؛ كما
هو واضح من الآية السكريمه .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ إِرَاهِيمَ كَانَ أَمَةً قَانَتًا لَلَّهُ حَنَيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكَينَ . شَاكُوا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ﴾ .

أنى الله حل وعلا فى هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: بأنه أمنة ؛ أى إمام مقتدى به ، يعلم الناس الخير ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنّى جَاءِلُكُ للناس إماما ﴾ ، وأنه قانت لله ، أى مطيع له وأنه لم يكن من المشركين ، وأنه شاكر الانعم الله ، وأن الله اجتباه، أى اختاره واصطفاه . وأنه هداه إلى صراط مستقيم .

وكرر هـذا الثناء عليه في مواضع أخر ، كـقوله : ﴿ وَإِرَاهِمِ الذِي وَفَى ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِذَ ابْتِلَ إِرَاهِمِ رَبَّهِ بِكَالِتَ فَأَيَّمِنَ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكُ لَلنَّاسُ اماما ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَقَدَ آتَهِنَا إِرَاهِمِ رَشَّدُهُ مِنْ قَبِلُ وَكِنَابِهُ عَالَمِنْ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَكَذَلَكُ تَرَى إِرَاهِمِ مَلْكُوتُ السَّمُواتُ وَالْآرَضُ وَلِيْكُونُ مَنَ المُوقِينَ ﴾ ، وقوله عنه : ﴿ إِنَّى وَجَهْتُ وَجَهِى اللَّذِي فَطَرَ السَّمُواتُ وَالْآرَضُ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ مَا كَانَ إِرَاهِمِ يَهُودِياً وَلا نَصْرَانِياً وَلَـكُن كَانَ حَنِيفًا مَسَلًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْعَةَ لَا بِرَاهِمِ . إِذَا جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبُ سَلَّمٍ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات السكرية في الثناء عليه .

وقد قدمنا معانى « الأمة » في القرآن ·

قوله تعالى: ﴿ وَآنيناه في الدنيا حسنة . . ﴾ الآية . قال بعض العلماء : الحسنة الني أتاه الله في الدنيا : الذرية الطيبة ، والثناء الحسن . ويستأنس لحذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب إخلاصه لله ، واعتزاله أهل الشرك : الدرية الطيبة . وأشار أيضاً لأنه جعل له ثناء حسنا باقيا في الدنيا ؛ قال تعالى : ﴿ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جملنا نبيا . ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علميا ﴾ ، وقال : ﴿ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوحِينًا إليك أَنَّ اتْبَعَ مَلَّا إِرَاهِيمَ حَنَيْفًا وَمَا كَانَ مَنَ المُشركينَ ﴾ .

ذكر آلله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الآمر باتباع ملة إبراهم حنيفا وماكان من المشركين .

وبين هذا أيضاً في غير هذا الموضع كقوله : ﴿ قَلَ إِنِّى هَدَانَى رَبِي إِلَى صَرَاطَمَسَتَقِيمَ . دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين ﴾ ، وقوله : ﴿ يَا بِهَا الذِينَ آمَنُوا اركمُوا واسجدُوا واهبدُوا رَبِكُمُ وافعلُوا الحبير لملكُمُ تَفلُحُون ﴾ إلى قوله ﴿ مِلْةَ أَبِيبُكُمُ إِرَاهِيمَ . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قَدَ كَانْتُ السّمُ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِبراهِيمَ . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات ، والملة : الماثل عن كل دين باطل إلى دين الحق وأصله من الشريعة , والحذف : الماثل عن كل دين باطل إلى دين الحق وأصله من

الحنف: رهو اعوجاج الرجلين، يقال: برجله حنف أى اعوجاج. ومنه قرل أم الاحنف بن قيس ترقصه رهو صى:

واقه لولا حتف برجله ماكان فى فتيانـكم من مثله و نوله و حنيفا ﴾ حال من المضاف إليه ، على حد قول ابن مالك فى الحلاصة :

ما كان جزء مأله أضيفا او مثل جزئه فلا تحيفا

لأن المضاف هنا وهو « ملة » كالجزء من المضاف إليه وهو « إبراهيم » لأنه لو حذف لبق المعنى تاما ، لأن قولنا : أن انبع إبراهيم ، كلام تام المعنى كما هو ظاهر ، وهذا هو مراده بكونه مثل جزئه .

فوله تعالى: ﴿ وجادلهم بانتى هَى أحسن ﴾ أمر الله جل وهلا أله ببه صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الكريمة : أن يجادل خصومه بالطريق التى هَى أحسن طرق المجادلة : من إبضاح الحق بالرفق واللين . وعن مجاهد ( وجادلهم بالتى هى أحسن ﴾ قال : أعرض عن أذاه . وقد أشار إلى هذا المعنى فى قوله : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم ﴾ أى إلاالذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

رنظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله لموسى وهرون في شأن فرعون ﴿ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ . ومن ذاك المقول اللين: قول موسى له ﴿ هل الله إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشى ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ إِن رَبِكَ هُوَ أَعْلَمُ بَمْنَ صَلَّ مِنْ سَبِيلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُمَّدِينَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه أعلم بمن صل عن سبيله ، أي زاغ عن طرق الصواب والحق ، إلى طريق الكفر والصلال .

وأوضح هذا الممنى في مواضع أخر ،كفوله ( في أول القلم ) ﴿ إِن رَبِّكُ

هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . فلا تطع المكذبين ﴾ ، وقوله (في الآنمام) : ﴿ إِنْ رَبِكُ هُو أَعلم مِنْ يَضَلُ عَنْ سَبِيلُهُ وَهُو أَعَلَم بِالْمُهَدِينَ ﴾ ، وقوله (في النجم) : ﴿ إِنْ رَبِكُ هُو أَعْلَم بَمْنَ صَلَ عَنْ سَبِيلُهُ وَهُو أَعْلَم بَمْنَ الْهَدِي ﴾ والآيات بمثل ذلك كشيرة جدا .

والظاهر أن صيغة التفضيل انتى هى ﴿ أَعَلَم ﴾ فى هذه الآيات براد بها مطلق الوصف لا التفضيل ، لآن اقه لايشاركه أحد فى علم ما صير إليه خلقه من شقاوة وسعادة ، فهرى كقول الشنفرى :

وإن مدت الآيدي إلى الزادلم أكن ، بأعجلهم إذ أجشع القول أعجل

أى لم أكن بمجلهم وقول الفرزدق:

إن الذي سمك السهاء بني لنا بيتا دعائمه أعز وأطول

أى عزازة طويلة .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقِبُمْ فَعَاقَبُواْ بَمُنُلُ مَا عُوقَبُمْ بِهُ وَلَّنْ صَبِرْتُمْ لَهُو خَيْرِ للصَّابِرِينَ ﴾ نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة ، في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحد . فقال المسلمون : اثن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم ، فغزلت الآية الكريمة ، فصبروا لقوله تعملل أطفو خير للصَّابِرِينَ ﴾ مع أن سورة النحل هكية ، إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها . والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو . وقد ذكر تعالى هذا الممنى في القرآن ، كقوله : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمة فأولئك ماعليهم من سبيل ﴾ إلى قوله ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور ﴾ ، وقوله ﴿ ولمن من المول إلى من ظلم ﴾ إلى قوله ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور ﴾ ، وقوله ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ إلى قوله ﴿ أو تعفوا ومن سوء فإن الله كان عفوا قديراً ﴾ كا قدمنا

## مسائل تتملق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى ـ يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر ، وهي ألك إن ظلمك إنسان : بأن أخذ شيئاً من مالك بغير الوجه الشرعى ولم يمكن لك إثباته ، وقدرت له على مثل ماظلمك به على وجه نامن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أن تأخذ قدر حقك أولا؟ .

أصح القواين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة ؛ لقوله تعالى فى هـذالآية : ﴿ فَعَاقَبُوا بَمُثُلُ مَا عُوفَبُتُم به . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فَاعتدرا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ .

وممن قال بهذا القول: ابن سيرين وإراهيم النخص، وسفيان ومجاهد، وغيرهم. وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لايجوز ذلك، وعليه درج خليل بن إسحاق المالـكيف مختصره بقوله في الوديعة: وليس له الآخذ منها لمن ظلمه بمثلها.

واحتج من قال بهذا القول بحديث أد الآمانة إلى من اثتمنك، ولاتخن من خانك، اه. وهدذا الحديث على فرض صحته لاينهض الاستدلال به، لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه عن ظلمه.

المسألة الثانية - أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة فى القصاص . فن قتل بحديدة قتل بها ، ومن قتل بحجر قتل به . ويؤيده رضه صلى الله عليه وسلمرأص يهودى بين حجرين قصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك . وهذا قول أكثر أهل العلم خلافاً لابى حنيفة ومن وافقه ، زاهما أن القتل بغير المحدد شبه عمد ، لاعمد صريح حتى يجب فيه القصاص . وسيأنى لهذا إن شاء إنه تعالى زيادة إيضاح فى سورة الإسراء .

المسألة الثالثة - أطلق جل وعلا في هذه الآية المكريمة اسم العقوبة على المسألة الثالثة - أطلق جل وعلا في هذه الآية المكريمة البيان ٣ )

الجناية الأولى فى قوله: ﴿ بمثل ما عوقبتم به ﴾ والجناية الأولى ليست عقوبة ؛ لأن القرآن بلسان عربى مبين. ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ. آخر مقترن به السكلام ؛ كقول الشاعر:

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلمت اطبخوا لى جبة وقبصا أى خيطوا لى . وقال بعض العلماء : ومنه قول جرير :

هذه الارامل قدقصيت حاجنها فن لحاجة هذا الارمل الذكر

بناء على القول بأن الأرامل لانطلق في اللغة إلا على الإناث.

ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى المقربتين على ابتداء الفعل مثاكلة للفظ الآخر ـ قوله تعالى : ﴿ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه .. ﴾ الآية ، رنحوه أيضاً .

قرله: ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ مع أن المقصاص ليس بسيئة وقوله : ﴿ فَنَ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . . ﴾ الآية ؛ لآن القصاص من المعتدى أيضاً ليس باعتداءكما هو ظاهر ، وإنما أدى بغير لفظه للشاكلة بين اللفظين : قوله عمالى : ﴿ واصبر وما صبرك إلا باقه ﴾ الآية .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر ، وأنه لا يمتثل ذلك الآمر بالصبر إلا بإعانة الله و توفيقه ؛ لقوله : ﴿ وما صبرك إلا بالله ﴾ وأشار لهذا المهنى فى غير هـذا الموضع ، كقوله : ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذر حظ عظيم ﴾ ، لأن قوله : ﴿ وما يلقاها إلا ذر حظ .. ﴾ الآية ، معناه أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا عن كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر ، بغضل الله عليه ، وتيسير ذلك له .

قرله تمالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعَ الَّذِينَ انْقُوا وَالَّذِينَ مُ مُحْسَنُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآبة الكويمة : أنه مع عباده المتقين المحسنين . وقد تقدم إبضاح معنى التقوى والإحسانة .

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين ، وهي بالإهانة والنصر والتوفيق . وكرر هذا المعنى في مواضع أخر ، كقوله: ﴿ إِنَّى مَمَكُمَا أَسِمَعَ وَأَرَى ﴾ ، وقوله : ﴿ لاتحزنَ وقوله : ﴿ لاتحزنَ إِنَّ اللهِ مَمَا ﴾ ، وقوله : ﴿ لاتحزنَ إِنَّ اللهِ مَمَا ﴾ ، وقوله : ﴿ قَالَ كُلَّ إِنْ مَعَى رَبَّى سَيَّدِينَ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وأما المعية العامة لجميع الحلق فهى بالإحاطة التامة والعلم، ونفوذ القدرة، وكون الجميع فى قبضته جل وعلا ؟ فالسكائنات فى يده جل وعلا أصغر من حبة خردل ، وهذه هى المذكورة أيضا فى آيات كشيرة ؛ كقوله : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وما تكون فى شأن وقوله : ﴿ وما تكون فى شأن وما تتاوا منه من قرآن ولا نعملون من حمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال ، على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله ، وهو محيط بخلقه ، كلهم فى قبضة يده ، لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السهاء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين .

## بمرالله الرحمت الرحيم

# ٩

قوله تعالى: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . ﴾ الآية .

قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان الى تضممها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولا ويكون فى الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول . فإنا نبين ذلك . فإذا علمت ذلك .

فاحل أن هذا الإسراء به صلى اقه عليه وسلم المذكور في هذه آلآية السكريمة، زعم بعض أهل العلم أنه بروحه صلى الله عليه وسلم دون جسده، زاهما أنه في المنام لا اليقظة، لأن رؤيا الآنبياء وحي .

وزهم بعضهم: أن الإسراء بالجسد ، والمعراج بالروح دون الجسد . ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة لامناماً ، لانه قال (بعبده) والعبد هبارة عن بحموع الروح والجسد ، ولانه قال (سبحان) والتسبيح إيما يكون عند الامور العظام . فلوكان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه . ويؤيده قوله تعالى : ( ما زاخ البصر وماطنى ) لان البصر من آلات الذات لا الروح ، وقوله هنا ( لنريه من آياتنا ) .

ومن أرضح الأدلة القرآنية علىذلك قوله جل وعلا: ﴿وماجعلنا الرؤيا التيأريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملمونة فى القرآن﴾ فإنها رؤيا عين يقظة لارؤيا منام ؛ كما صح عن ابن عباس وغيره

ومن الأدلة الواضحة على ذلك \_ أنها لوكانت رؤيا منام لما كانت فتنة ،

ولا سببا لتكذيب قريش ، لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار ، لأن المنام قد يرى فيه ما لايصح ، قالذى جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب ؛ فزعم المشركون أن من إدعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لامحالة، فصار فتنة لهم . وكون الشجرة الملمونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم . أن الله لما أنزل قوله : ﴿ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ﴾ قالوا : ظهر كذبه ؛ لأن الشجر لاينبت بالأرض اليابسة ، فكيف ينبت في أصل المغرة .

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هذا : ﴿ لَذِيهُ مِن آيَاتُنَا .. ﴾ الآية ، وقوله ﴿ ما زاغ البصر وماطغى \* لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ . وما زهمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لانطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود . بل التحقيق : أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً ، ومنه قول الراعى وهو عربى قع :

فكبر الرؤبا وهش فؤاده وبشر نفساً كان قبل يلومها فإنه يمنى رؤبة صائد بمينه . ومنه أيضاً قول أبى الطيب :

\* ورؤباك أحلى في العيون من الغمض \*

قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد بالرؤيا في قوله نعالى: ﴿ رَمَا جَمَلُنَا الرَوْيَا الَّتِي أَرِينَاكَ . . ﴾ الآية ، رؤيا منام ، وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾ الآية . والحق الأول .

دركوبه صلى الله عليه وسلم على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه الآن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كنا هو معروف ، وعلى كل حال .

فقد تواثرت الأحاديث الصحيحة عنه : أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى، وأنه عرج به من المسجد الاقصى حتى جاوز السموات السبع وقد دات الآحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه ، يقظة لامناماً ، كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التى ذكرنا . وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة ، فلا عبرة بمن أمكر ذلك من الملحدين.

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه : أن الإسراء المذكور وقع مناماً \_ لا ينافى ماذكرنا بما عليه أهل السنة والجماعة ، ودلت علية نصوص الكتاب والسنة ، لإمكانأن يكون رأى الإسراء المذكور نوماً ، ثم جاءت تلك الرؤياكفلق الصبح فأسرى به يقظة تصديقاً لتلك الرؤيا المنامية كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام ، فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام سبع يقظة لا منامآ تصديقاً لتلك الرؤيا ، كما قال تعالى : ﴿ لقد صدق الله رسولُهُ الرؤيا بالحق لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.. ﴾ الآية. ويؤيد ذلك حديث عائشة الصحيح « فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس ، وزاد فيها ونقص ، وقدم وأخر . ورواها عن أنس غيره من الحفاظ علىالصواب، فلم يذكروا المنام الذى ذكره شريك المذكور. وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ، نقد جمع طرق حديث الإسراء جمما حسناً بإنقان . ثم قال رحمه الله : والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس واكبا البراق ، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ، ثم أنى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ، فصعد فيه إلى السهاء الدنيا ، ثم إلى بقية السموات السبع ، فتلقاه من كل سهاء مقر بوها ، وسلم على الانبياء الذين في السموات بحسب منازلم ودرجاتهم ، حتى مربموسى السكليم في السادسة ، وإبراهيم الحليل في السابعة ، ثم جاوز منزليهما صلى الله حلبه وسلم وعليهما وعلى سائر الانبياء ، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه

صريف الاقلام ــ أي أقلام القدر ــ بما هوكائن ، ورأى سورة المنتهي . وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة ، وغشيتها الملائدكة ، ورأى هناك جبريل علىصورته وله ستمائة جناح، ورأى وفرناً أخضر قد سد الأفق ، ورأى البيت المعمود ، وإبراهيم الحليل باني السكمية الارضية مسنداً ظهره إليه ، لائه السكمية السهاوية يدخله كل يوم سبعون أَلْفًا مَنَ الْمُلاثَــكَةُ ، يَتَعَبَّدُونَ فَيْهُ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إَلَيْهِ إِلَّى يُومُ القيامة ، ورأى الجنة والنار . وفرض الله عليه هنالك الصلوات خسين ، ثم خففها إلى خس رحمة منه ولطفا بمباده . وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة ، ويحتمل أنها الصبح من يوميَّذ . ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السهاء . والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس ، ولـكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه ، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه ، لأنه لما مربهم في منازلهم جملِ يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره بهم ، وهذا هو اللائق ، لانه كمان أولا مطلوبا إلى الجانب العنوى ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى.

ثم لما فرغ من الذى أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ، ثمأظهر شرفه وفعنله عليهم بتقديمه فى الإمامة ، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام فى ذلك . ثم خرج من بيصالمقدس فركب الهراق وعاد إلى مكة بغلس . واقه سبحانه وتعالى أعلم . انتهى بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى .

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الـكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث ، وروى عن الصحابة في كل أقطار الإسلام ، فهر متواتر بهذا الوجه . وذكر النقاش بمن رواه : عشرين صحابيا ، ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما ، وبسط قصة الاسراء ، تركناه الشهرته عند العامة ، وتواتره في الاحاديث .

الكريمة فائدتين ، قال فيأولاهما : فائدة حسنة جليلة ـ وروى الحافظ أبونعيم الاصبهاني في كتاب ( دلائل النبوة ) من طريق محمد بن عمرالواقدي : حدثني ما الك بن أبي الرجال ، عن حمر بن عبد الله ، عن محمد بن كعب القرظي قال : بعث رسولالقصلي الله عليه وسلم دحية بن خليفة إلى قيصر . . فذكر وروده عليه وقدومه إليه ، وفي السياق دلالة عظيمة على وفورعةل هرقل ، ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حربوأصحابه ، فسألهم عن تلك المسائل المضهور الى رواها البخارى ومسلمكا سيأتى بيانه . وجعل أبو سفيان يحتهدأن يحقر أمره ويصغره عنده ، قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما معنى من أن أقول عليه قولا أسقطه به من عينه إلا أنى أكره أن أكنب عنده كذبة بأخذها على ولا يصدقني في شيء . قال : حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به ، قال فقالت : أيها الملك ، ألا أخبرك خبرا تعرف به أنه قد كذب . قال : وما هو ؟ قال : قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة ، فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء ، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال : وبطريق إيلياء عند رأس قيصر ، فقال بطريق إيلياء : قد ولسع تلك الله .

قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إلى كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد؛ فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلما غير باب واحد غلبنى، فاستمنت عليه بعالى ومن يحضر فى كلم فغلبنا، فلم نستطع أن نحركه كانما نزاول به جبلا، فدورت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه، حتى نصبح فننظر من أين أتى! قال: فرجمت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذى فى زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط غدوت عليهما فإذا المجر الذى فى زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لاصحابى: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى وقد صلى الليلة فى مسجدنا اه.

ثم قال فى الآخرى: قائدة \_ قال الحافظ أبو الخطاب حمر بن دحية فى كتابه (التنوير فى مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس و تسكام عليه فأجاد وأقاد . ثم قال : وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء عن حمر بن الخطاب وعلى ، وابن مسعود وأبى ذر ، ومالك بن صعصعة ، وأبى هريرة ، وأبى سعيد وابن عباس ، وشداد بن أوس وأبى بن كعب ، وعبدالرحن بن قرط وأبى حبة وأبى ايل الانصاريين ، وعبد الله بن حمرو وجابر وحديفة ، وبريدة وأبى أيوب ، وأبى أمامة وسمرة بن جندب ، وأبى الحراء وصهيب الروى ، وأم هائى ، وعائشة وأسماء ابنتي أبى بكر وأبى المحديق رضى الله عنهم أجمين · منهم من سافه بطوله ، ومنهم من اختصره على ما وقع فى المسانيد ، وإن لم تسكن رواية بعضهم على شرط الصحة ، عديث الإسراء أجمع عليه المسلون ، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ، عديث ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره السكافرون اه من ابن كثير بلفظه .

وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب في «سبحان» أنه مفعول مطلق، منصوب بفعل محذوف :أى أسبحالله سبحانا أى تسبيحاً . والتسبيح : الإبعاد عن السوء . ومعناه في الشرع : التنزيه عن كل مالا يليق بجلال الله ، كا قدمنا وزعم بعض أهل العلم : أن لفظة «سبحان» علم للتنزيه : وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه على حد قول ابن مالك في الخلاصة ، مشيراً إلى أن علم الجنس يمون للمعنى كا يكون للذات :

ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة

وعلى أنه علم ـ فهو بمنوع من الصرف للملية وزيادة الآلف والنون و الذي يظهر لى والله تعالى أعلم : أنه غير علم : وأن معنى و سبحان » تنزيها عنه من كل مالا يليق به و لفظة و سبحان » من الكابات الملازمة الإضافة ، وورودها غير مضافة قليل ؛ كقول الاعشى :

فقلت لما جاءني فخره سيحان من علقمة الفاخر

ومن الأدلة على أنه غير علم \_ ملازمته للإضافة والإعلام تغل إضافتها ، وقد سمعت الفظة « سبحان » غير مضافة مع التنوين والتعريف ، فثاله مع التنوين وقوله :

سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودى والجمد ومثال معرفا قول الراجز:

\* سبحانك اللهم ذا السبحان \*

والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها ؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم ، الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق ، ورأى من آيات ربه الكبرى . وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق ، وقه المثل الاعلى :

يا قوم قلمي عند زهراء يعرفه السامع والراقى لا تدعى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمالي

واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها ﴿ ليلا ﴾ في هذه الآية الكريمة .

قال الويخشرى في الكشاف: أراد بقوله و ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء ، وأنه أسرى به في بمض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة . وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية ، ويشد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة و من الليل » أى بعض الليل ، كقوله : ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة ﴾ يعنى بالقيام في بعض الليل اه . واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم ؟ أن التنكير في قوله وليلا » للتعظم ؛أى ليلا أى ليل ، دنا فيه أغب إلى المجبوب اوقيل فيه غير ذلك . وقد قدمنا : أن أسرى وسرى لغتان . كستى وأستى ، وقد جمهما قول حسان رضى الله عنه :

حى النضيرة ربة الحدر أسرت إليك دلم تسكن تسرى

بقتح التاء من « تسرى » والباء فى اللغتين للتعدية ، كالباء فى ﴿ ذهب الله بنوره ﴾ وقد تقدمت شواهد هذا فى ﴿ سورة هود ) .

## تنبيه

اختلف العلماء ـ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بعين رأسه أولا؟ مقال ابن عباس وغيره: رآه بمين رأسه . وقالت عائشة وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف .

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق الذى دلت عليه نصوص الشرع: أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بمين رأسه. وماجاء عن بمض السلف من أنه رآه، فالمراد به الرؤية بالقلب، كما في صحيح مسلم: أنه رآه بفؤاده مرتين لابعين الرأس.

ومن أوضح الآدلة علىذلك \_ أن أباذر رضى الله عنه ( وهو هو فى صدق اللهجة) سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها ، فأفتاه بمامقتضاه: أنه لم يره . قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى فى صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا وكيع ، عن يزبد بن إبراهيم ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبى ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور !! أنى أراه » ؟ .

حدثنا محد بن بشار ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ( ح ) وحدثني حجاج بن الشاعر ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا همام ، كلاهما عن قتادة ، عن عبد الله بن شقیق قال : قلت لابی ذر : لو رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم لسألته ، فقال : عن أی شیء كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأیت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال : « رأیت نورا » هذا لفظ مسلم . وقال النووی فی شرحه لمسلم : أما قوله صلی الله علیه و سلم « نور ؟ أنی و وقال النون « نور » وقت الممزة فی « أنی » و تشدید النون أراه » ! ا فهو بتنوین « نور » وفت الممزة فی « أنی » و تشدید النون

وفتحها . و « أراه » بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع الاصول والروايات · رممناه : حجابه نور ، فكيف أراه ١١ .

قال الإمام أبو عبد الله المسازرى رحمه الله : الصدير في «أراه » عائد إلى الله سبحانه وتعالى ، ومعناه : أن النور منعنى من الرؤية ، كما جرت العادة بإغشاء الآنوار الآبصار ، رمنعها من إدراكما حالت بين الراثى وبينه :

وقوله صلى الله عليه وسلم: « رأيت نوراً » معناه : رأيت النورفحسب ولم أر غيره . قال: وروى « نوراني » بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء . ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه ، أى خالق النور الما نع من رؤيته فيكون من صفات الافعال .

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا ا ولا رأيناها في شيء من الأصول ا ه محل الفرض من كلام النووى .

قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق الذي لا شك فيه هو : أن معنى الحديث هو ما ذكر ، من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابا ومن أصرح الآدلة على ذلك أيصنا حديث أبي موسى المتفق عليه حجابة النور أو النار لوكشفه لآحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرة من خلقه وهدنا هو معنى قوله صلى الله عليه رسلم : « نور ا أنى أراه » ؟ ، أى كيف أراه وحجابه نور ، من صفته أمه لوكشفه لآحرق ما انتهى إليه بصر من خلقه .

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام فى رؤية الله جل وعلا بالابصار \_ أنها جائز عقلا فى الدنيا والآخرة ، بدليل قول موسى ﴿ رب أربى أنظر إليك ﴾ لانه لا يجهل المستحيل فى حقه جل وعلا ، وأنها جائزة شرعا وواقعة يوم القيام عتنعة شرعاً فى الدنيا قال : ﴿ لن ترانى ولكن أنظر إلى الجبل ﴾ إلى قول ﴿ جعله دكا ﴾ ،

ومن أصرح الآدلة في ذلك حديث ﴿ إِنَّكُمْ لَنْ تَرُوا رَبُّكُمْ حَيْ تَمُونُوا

فى صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة كما تقدم .

وأما قوله: ﴿ ثم دنا فتدلى . فـكان قاب قوسين .. ﴾ الآية\_فذلك جبريل على التحقيق ، لا الله جل وعلا .

قوله تعالى : ﴿ الذي باركنا حوله ﴾ أظهر التفسيرات فيه : أن معنى « باركنا حوله » أكثرنا حوله الحتير والبركة بالاشجار والثمار والانهار. وقد وردت آيات تدل على هذا ، كقوله تعالى : ﴿ وَنجيناه ولوطاً إلى الارض التي باركنا فيهاللعالمين ﴾ ، وقوله : ﴿ ولسليمان الربح عاصفة تجرى بأمرة إلى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ﴾ فإن المراد بتلك الارض: الشام والمراد بأنه بارك فيها : أنه أكثر فيها البركة والخير بالخصب والاشجار والتمار والمياه كاعليه جمهور العلماء .

وقال بعض العلماء : المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الانبياء منها . وقيل غير ذلك . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ لنريه من آياتنا ﴾ الظاهر إنما أراه الله من آياته في هذه الآية الكريمة : أنه أراه إياه رؤية عين ؛ فهمزة التعدية داخلة على رآى البصرية ؛ كقولك : أرأيت زيدا دارعمرو ؛ أي جعلته يراها بعينه . و «من» في الآية للتبعيض ، والمعنى « انريه من آياتنا » : أي بعض آياتنا فنجمله يراها بعينه . وذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم بعينه ليلة الإسراء من الفرائب والعجائب ؛ كا جاء مبيناً في الاحاديث الكثيرة .

ويدل لما ذكرنا في الآية السكريمة قوله تعالى في سورة النجم : ﴿ مازاغِ البَصِرُ وَمَاطَغَى . اللَّهُ وَأَى من آيات ربه السكبرى ﴾ .

أوله تعالى: ﴿ وآتينا موسى الكتاب ﴾ لما بين جل وعلا فى هدفه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم ، الذى أنزله إليه وهو التوراة ، مبينا أنه جمله هدى لبنى إسرائيل . وكرر جل وعلا هدذا المعنى فى القرآن ؛ كقوله : ﴿ ولقد آنينا موسى الكتاب فلا تكن فى مربة من لقائه وجعلناه هدى ابنى

إسرائيل وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) ، وقوله . ﴿ ولقد آ تبنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الآولى بصائر للناس . . ) الآية ، وقوله : ﴿ ثُم آنينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لمكل شيء . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وكتبنا له في الآلواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لمكل شيء . . ﴾ الآية ، إلى خير ذلك من الآيات .

قرأه ثمالى: ﴿ الا تتخذوا من دونى وكيلا ﴾ اهل أس هذا الحرف قرأه جهور القراء و الا تتخذون » بالتاء على وجه الخطاب ، وهلى هذا فو أس وهي المفسرة فجمل التورأة هدى لبنى إسرائيل مفسر بنهيم هن اتخاذ وكيل من دون الله ، لآن الإخلاص لله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه . وعلى هذه القراءة ف و لا » في قرله : ﴿ لا نتخذوا ﴾ ناهية . وقرأه أبو عمرو من السبعة و ألا يتخذوا من دونى وكيلا ﴾ بالياء على الغيبة . وعلى هذه القراءة فالمصدر المفسبك من وأن » وصلنها مجرور بحرف التعليل المحذوف ، أى وجعلناه هدى أبنى إسرائيل لاجل ألا يتخذوا من دونى وكيلا ، لأن اتخاذ الوكيل الذى تسند إليه الأمور ، وتفوض من دون الله ليس من الهدى ، فرجع القراء تين إلى شيء واحد ، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لاها غيره .

وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة ، كقوله : ﴿ رَبِ المَشْرَقُ والمَغْرِبُ لَا إِلَهُ إِلا هُو فَاتَخَذُهُ وكِيلا ﴾ ، وقوله : ﴿ قَلَ هُو الرَّحْنُ آمناً بِهِ وَعَلِيهُ تَوكُلْنا ﴾ ، وقوله : ﴿ قَلْ هُو الرَّحْنُ آمناً بِهِ وَعَلِيهُ وَكُلْنا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمِنْ يَتُوكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسِبُهِ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمِنْ يَتُوكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسِبُهِ ﴾ ، وقوله : قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وماكان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتُوكُلُ للمؤمنون . ومائنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيته وقال وعلى الله فليتوكل وعلى الله وقوله : ﴿ إِنِى تُوكِلُتُ عَلَى الله دِبِي وَرَبِكُمُ وَمِلْ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهُ وَلَوْلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِى تُوكِلُتُ عَلَى اللهُ دَبِي وَرَبِكُمْ وَعَلَى اللهُ فَلْيَتُوكُلُ المُتُوكُلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِى تُوكِلُتُ عَلَى اللهُ دَبِي وَرَبِكُمْ وَمِلْ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ المُتُوكُلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِى تُوكِلُتُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهُ وَلَوْلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِي تُوكِلُتُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ فَلَيْتُوكُلُ اللهُ وَلَوْلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِي تُوكُلُتُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ فَلَيْتُوكُلُ المُتُوكُلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنّى تُوكُلُتُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُونَ اللهُ وَلَوْلُونَ اللهُ وَلِي اللهُ فَلَيْتُوكُلُ اللهُ وَلَوْلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنْ وَلَكُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ فَلَيْتُوكُلُ اللهُ وَلَوْلُونُ اللهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ فَلَنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْنُونُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلِهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ لِلْهُ وَلِهُ لِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَ

مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها . ) الآية ، وقرله : ﴿ وَاتِلَ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحِ إِذْ قَالَ لَقُومُهُ يَا قُومُ إِنْ كَانَ كَبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامَى وَ تَذَكِيرَى بَآيَاتُ الله فَعَلَى الله قَوْلُكُ . . ) الآية ، وقوله : ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَوَلَكُ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَا الوكيلُ ﴾ ، والآياتُ بمثل ذلك كثيرة جداً .

والوكيل: فعيل من التوكل، أى متوكلا عليه، تفوضون إليه أموركم، فيوصل إليكم النفع، ويكف عنكم الضر وقال الزيخشرى: ﴿ وكيلا ﴾ أى ربا تكاون إليه أموركم. وقال ابن جرير: حفيظا لـكم سواى .

وقال أبو الفرج ابن الجوزى: قبل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشئون عباده · لاعلى معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أسر الوكيل اله ؛ قاله أبو حيان فى البحر ·

وقال القرطى : ﴿ وكيلا ﴾ أى شريكا ، عن مجاهد، وقيل: كفيلا بأمورهم ، حكاه الفراء . وقيل : ربا يتوكلون عليه فى أمورهم ، قاله السكلى . وقال الفراء : كافيا اه – والمعانى متقاربة ، ومرجعها إلى شىء واحد ، وهو أن الوكيل : من ينوكل عليه ، فتفوض الامور إليه ، ليأتى بالخير ، ويدفع الشر . وهذا لايصح إلا قه وحده جل وعلا . ولهذا حدر من اتخاذ وكيل درنه ، لأنه لانافع ولاضار ، ولا كانى إلا هو وحده جل وعلا . عليه توكلنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قوله تعالى : ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ﴾ .

ذكر جل وعلا فى هذه الآية السكريمة من حملهم مع نوح ؛ تنبيها على النعمة الني نجاهم بها من الغرق ، ليسكون فى ذلك تهييج لدرياتهم على طاعة الله . أى ياذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق ، تشبهوا بأبيكم ، فاشكروا نعمنا . وأشار إلى هذا المعنى فى قوله : ﴿ أَوْلِئُكُ مِعَ الذِن أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

عليهم من النبيين من ذرية آدم وعن حملنا مع نوح .. ﴾ الآية .

وبهن فى مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من ه ؟ وبين الشيء ألذى حملهم فيه ، ربهن من بقى له نسل وعقب منهم ، ومن انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب .

فين أن الذين حملهم مع نوح: هم أهله ومن آمن معه من قومه فى قوله: ﴿ قَلْنَا احْمَلُ فِيهَا مِنْ كُلُّ زُوجِينَ اثْنَيْنَ وَأَهْلُكُ إِلَّا مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمِنْ آمَنَ ﴾ وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله: ﴿ وَمَا آمَنَ مُعْهُ إِلَّا قَلْيِلٌ ﴾ .

وبين أن عن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه . قال فه امرأته : ﴿ وضرب إلله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ﴾ إلى قوله ﴿ وقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ وقال في ابنه : ﴿ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾ ، وقال فيه أيضا : ﴿ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح : ﴾ الآبة . وقوله : ﴿ ليس من أهلك ﴾ أى الموعود بنجاتهم في قوله : ﴿ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك . ﴾ الآية ، ونحوها من الآيات .

وبين أن الدى حملهم فيه هو السفينة فى قوله: ﴿ قَلْنَا أَحْمَلُ فَيَهَا ۗ ﴾ الآية ، أى السفينة ، وقوله : ﴿ فَاسَلَاكُ فَيَهَا مِنْ كَلْ رُوجِينِ النَّيْنِ . ﴾ الآية ، أى أدخل فيها \_ أى السفينة \_ ﴿ مَنْ كُلُّ رُوجِينِ اثْنَيْنِ وَأَهْلُكُ ﴾ .

وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح فى قوله : ﴿ وجملنا ذريته هم الباقين ﴾ ، وكان نوح يحمدالله على طمامه وشرابه ، واباسه وشأنه كله ، فسهاه الله عبدا شكورا .

وأظهر أوجه الإعراب في قوله : ﴿ ذَرَيَةُ مِنْ حَمَلُنَا . · ﴾ الآية - أنه منادى بحرف محذوف .

قرله تعالى : ﴿ وقضينا إلى بنى اسرائيل.. ﴾ الآية ـــ أظهر الاقوال فيه: أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم .

ومن ممانى القضاء . الآخبار والإعلام ، ونظير ذلك في القرآن قوله

تعالى : ﴿ وقضيناً إليه ذلك الامر أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ والظاهر أن تعديته بـ « إلى » لآنه مضمن معنى الإيحاء . وقيل : مضمن معنى : تقدمنا إليهم فأخبرناهم . قال معناه ابن كثير . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ إِن أَحَسَنَمُ أَحَسَنَمُ لَانَفُسُكُمْ وَإِنْ أَسَانَمُ فَلَمَا ﴾ بهن جل وطلا في هذه الآية الكريمة : أن من أحسن — أى بالإيمان والطاعة — فإنه إلما يحسن إلى نفسه ، لأن نفع ذلك لنفسه خاصة . وأن من أساء — أى بالكفر والمعاصى — فإنه إلما يسىء على نفسه ، لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة .

وبين هذا الممنى في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ ، وقوله : ﴿ من كيفر فعليه كيفره ومن عمل صالحاً فلأ نفسهم يمهدون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . واللام في قوله : ﴿ وإن أسام فلها ﴾ بعمنى على ، أى فعليها ، بدليل قوله ﴿ و ، ن أساء فعليها ﴾ ومن إتيان اللام بمعنى على قوله تعالى : ﴿ ويخرون للا دقان .. ﴾ الآية ؛ أى سلام عليك \_ على ما كاله بعض عليها . وقوله : ﴿ فسلام لك . . ﴾ الآية ؛ أى سلام عليك \_ على ما كاله بعض العلماء ، ونظير ذلك من كلام العرب : قول جابر التغلي ، أو شريح العبسى ، أو ذهير المزنى أو غير ه :

تناوله بالرمح ثم انثنى له فر صريعاً لليدين وللفم

أى على البدين وعلى الهم . والتصبير بهذه اللام في هذه الآية للشاكلة ؛ كما قدمنا في نحو : ﴿وَجَرَاءُسَيْئَةُ سَيِئَةً . ﴾ الآية ، ﴿فَنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمُ اعْتَدُوا عليه . . ﴾ الآية .

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ رَحَدُ الْآخِرَةُ لَيْسُوءُواْ وَجُوهُكُمْ. ﴾ الآية جواب ﴿ إِذَا ﴾ في هذه الآية الكريمة محذوف ، وهو الذي تتعلق به اللام في قوله : ﴿ لَيْسُوءُوا ﴾ وتقديره : فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءُوا وجوهكم ؛ بدليل قوله في الآؤلى : ﴿ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ أُولَاهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْسُكُمْ عباداً لنا . . ﴾ الآية ، وخير ما يفسر به الفرآن القرآن . قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن ) : و نظيره في حذف العامل قول حميد بن ثور :

رأتني بجبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق

أى رأتى أقبلت ، أو مقبلا . وفى هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : قراء على الكسائى و لنسوء وجوهكم » بنون العظمة وفتح الهمزة ؛ أى لنسوءها بتسليطنا إيام عليه كم يفتلونه كم ويعذبونه كم . وقرأه ابن عامروحزة وشعبة عن عاصم و ليسوء وجوهكم » بالياء وفتح الهمزة والفاهل ضمير عائد إلى الله ؛ أى ليسوء هو ؛ أى الله وجوهكم بتسليطه إيام عليه كم . وقرأه الباقون و ليسوءوا وجوهكم » بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع التي هي فاعل الفعل ، ونصبه بحذف النون ، وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذين بعثهم القعليم ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَدَّتُمْ عَدَنَا ﴾ لما بين جل رعلا أن بنى إسرائيل قطى إليهم فى الكتاب أنهم يفسدون فى الارض مرتين، وأنه إذا جاء وعد الاولى منهما: بعث عليهم عباداً له أولى بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم. وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: بعث عليهم قوماً ليسوءوا وجوههم، وليدخلوا المسجدكا دخلوه أول مرة، وليتبروا ماعلوا تتبيراً.

وبين أيضا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسليطاً عدائهم عليم ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وإن عدتم عدنا ﴾ ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة ، أولا ؟ ولكنه أشار في آياهه أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكتم صفاته ونقض عهوده ، ومظاهرة عدوه عليه ، إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة . فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقاً لقوله : ﴿ وإن عدتم عدنا ﴾ فسلط عليم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، فجرى على بني قريظة والنضير ، وبني قينقاع و خبير ماجرى من القتل والسبي والإجلاء ، وضرب المذلة والمسكنة .

فن الآيات الدالة على أنهم عادوا الإنساد قوله تعالى ﴿ وَلِمَا جَاءُهُمُ كُتَابُ مِن عَنْدَ اللهُ مَصْدَقَ لَمَا مَعْهُمُ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتُحُونَ عَلَى الذِينَ كَفُرُوا فَلَمَا جَاءُهُمُ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ فَلَمَنَةُ اللهُ عَلَى السَكَافُرِينَ \* بتُسَمَّا اشْتُرُوا بِهِ فَلَمَا اللهُ عَلَى السَكَافُرِينَ \* بتُسَمَّا اشْتُرُوا بِهُ أَنْ لَا لِللهُ مِن فَعَنْهُ عَلَى مِن يَشَاءُ مِن اللهُ عَلَى مَا يَعْمُوا بَعْمُوا بِهُ فَرِيقَ مَنْهُم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَلا تَوَالُلُ تَطْلُعُ عَلَى خَائِنَةُ مَنْهُم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَلا تَوَالُهُ عَلَى خَائِنَةُ مَنْهُم . . ﴾ الآية ، وتحو ذلك من الآيات .

ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى : ﴿ هُو الذِي آخرِجِ الذِينَ كَفُرُوا مِن أَهُلُ الْكُتَابُ مِن دَيَارِهُم لَآول الحشر ماظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأثاهم الله من حبث لم يحتسبوا . وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَ أَنزِلُ الذينَ ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورث كم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضنا لم تطنوها . › ) الآية ، ونحو ذلك من الآيات .

وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم فى المرتين، لآنها أخبار إسرائيلية، وهى مشهورة فى كتب التفسير والتاريخ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وجعلنا جهنم للسكافرين حصيراً ﴾ فى قوله: ﴿ حصيراً ﴾ فى هذه الآية السكر بمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء ، كل منهما يشهد لمعناه قرآن . وقد قدمنا فى ترجمة هذا السكتاب المبارك : أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه ، وكلها صحيح ويصهد له قرآن ، فنورد جميع ذلك لانه كله حق.

الأول – أن الحصير: المحبس والسجن ، من الحصر وهو الحبس. قال الجوهرى: يقال حصره يحصره حصراً: ضيق عليه وأحاط به وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مُكَانًا ضِيقاً مَقْرَ نَيْنَ دُووا هِنَالِكُ ثُبُوراً ﴾ ويتحو ذلك من الآيات.

الوجه الثانى \_ أن معنى و حصيراً » أى فراشاً ومهاداً ، من الحصير الذى يفرش ، لآن الدرب تسمى البساط الصغير حصيراً. قال التعلبى: وهو وجه حسن . وبدل لهذا الوجه قرله تعالى : ﴿ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم خواش .. ﴾ الآية ، ونحو ذلك من الآيات . والمهاد : الفراش .

قوله تعللى: ﴿ إِن هذا القرآن يهدى للتى هَى أَقُوم ﴾ الآية · ذكر خل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن هذا القرآن العظيم الذى هو أعظم الكتب السهاوية ، وأجمها لجميع العلوم ، وآخرها عهداً برب العالمين جل وعلا \_ يهدى للتى هى أفوم ، أى الطريقة التى هىأسد وأعدل وأصوب ، ف « التى » قمت لموصوف محذوف ، على حد قول ابن مالك فى الحلاصة :

وما من المنموت والنص عقل يجوز حذفه وفي النمت يقل وقال الزجاج والـكلبي والفراء: للحال التي هي أنرم الحالات ، وهي توحيد الله والإيمان برسله .

وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وهلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير العارق وأعدلها وأصوبها ، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لا تينا على جميع القرآن العظيم ، لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة . ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة في جهاد مختلفة كثيرة من هدى القرآن العاربق التي هي أقوم بياناً لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة ، تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام ، والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار ، وطعنوا بسببها في دين الإسلام ، لقصور إدراكهم هن معرفة حكمها البالغة ، آ فن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق التى هي أفوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جل وعلا في ربو بيته ، وفي عبادته ، عن أسمائه وصفاته . وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول - توحيده في ربوبيته ، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء ، قال تعالى : ﴿ وَلَمْنُ سَالَتُهُمْ مِنْ خَلَقُهُمْ لِيقُولُنِ اللهُ . ﴾ الآية ، وقال : ﴿ فَلَ مِن يَرِزَقُ مَ مِنَ السّهَاءُ وَالْارْضُ أَمْنَ يَمْلُكُ السّمَعِ وَالْاَبْصَارُ وَمِنْ يَعْرِجُ الْحَيْفُ مِنَ اللّهِ وَمِنْ يَدِيرِ الْآمر فَسِيقُولُونَ اللّهُ فَقَلَ أَفَلا تَنقُونُ ﴾ وإنكار فرعون لهذا النوع مِن التوحيد في قوله : ﴿ قَالَ فَقَلَ أَفَلا تَنقُونَ ﴾ وإنكار فرعون لهذا النوع مِن التوحيد في قوله : ﴿ قَالَ فَوْلُهُ فَرَوْنُ وَمَا رَبِ العَالَمِينَ ﴾ تجاهل من عارف أنه عبد مربوب ، بدليل قوله تما أن له هؤلاء إلا رب السّموات والأرض تما أن له هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر .. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ وهذا النوع من التوحيد لاينفع إلا يإخلاص العبادة ته ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا يَوْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى ذَلِكُ وَمَا يُؤْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى ذَلْكُ اللّهُ وَمَا يُؤْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى ذَلْكُ اللّهُ وَمَا يُؤْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى ذَلْكُ اللّهُ وَمَا يُؤْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى ذَلْكُ . وَمَا يَوْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى الدّالَةُ عَلَى ذَلْكُ . وَمَا يَوْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى ذَلْكُ . وَمَا يَوْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الدَّالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ . وَمَا يَوْمِنُ الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا يُونُ اللّهُ عَلَى الدَّالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الثانى ـ توحيده جل وعلانى عبادته . وضابط هذا النوع من التوحيد هر تحقيق معنى « لا إله إلا اقه » وهى بمتركبة من ننى وإثبات ، فعنى الننى منها : خلع جميع أنواع الممبودات غير الله كائنة ما كانت فى جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت . ومعنى الإثبات منها : إفراد اقه جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص ، على الوجه الذى شرعه على ألسفة رسله عليهم الصلاة والسلام . وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد ، عليهم المعادك بين الرسل وأعهم ﴿ أجمل الآلهة إلها واحداً إن هذا في عجاب ﴾ .

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تمالى : ﴿ فَاعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهِ اللَّهِ وَاسْتَغْفَر لذَّنبِكُ مِنْ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَلَقَدَ بِعَثْنَا فَي كُلُّ

آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ، وقوله ؛ ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) ، وقوله : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلحة يعبدون ) وقوله : ﴿ قل إنما يوحى إلى أنما إله حكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ﴾ فقد أم في هذه الآية الكريمة أن يقول : إنما أوحى إليه محصور في هذا النوع من التوحيد ؛ لشمولكلمة ﴿ لا إله إلا الله يا جميع ما جاء في الكتب ؛ لانها تقتضى طاعة الله بعبادته وحده . فيشمل ذلك جميع المقائد والآوام والنواهي ، وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب ، والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة .

النوع الثالث. توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته . وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين :

الأول \_ تنزيه اقد جل وعلا عن مشابهة المخلوةين فى صفاتهم ؛ كما قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كُنْلُهُ شَيْءٍ ﴾ .

والثانى ـ الإيمان بما رصف الله به نفسه ، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله ، كما قال بعد قوله : ﴿ ليس كشله شيء ـ وهو السميع البصير ﴾ مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف ، قال تمالى : ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ﴾ وقد قدمنا هذا المبحث مستوفى موضحاً بالآيات القرآنية ﴿ في سورة الأعراف ﴾ .

ويكثر فى القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا — على وجوب توحيده فى عبادته ، والدلك يخاطبهم فى توحيد الربوبية باستفهام التقرير · فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لآن يعبد وحده . ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره ، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده الاعتراف بأنه هو الرب وحده الاعتراف بأنه هو الرب وحده الاعتراف بأنه هو المستحق لآن يعبده وحده .

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلَ مِن يُرزَقُـكُمْ مِنَ السَّمَاءُ وَالْآرَضِ أَمِنَ يملك السمع والآبصار ﴾ إلى أوله ﴿ فسيقولون الله ﴾ : فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله ؛ ﴿ فقل أفلا تتقون ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ قَلَ لَمْنَ الْأَرْضُومَنَ فَيَهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سيقولونَ لله ﴾ فلما اعترفوا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿ قَلَ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ﴾ ثم قال : ﴿ قَلَ مَن رَبِ الصموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله ﴾ فلما أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله : ﴿ قُلَ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ ، ثم قال: ﴿ قُلَ مَن بيده ملكوت كُل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلون . سيقولون لله ﴾ فلما أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله : ﴿ قُلْ فَأَنْيُ لَسَحُرُونَ ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿قُلَ مِن رَبِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلَ اللَّهِ ﴾ فلما صبح الاعتراف وبخهم منـكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلَ أَفَا تَخْذَتُم مِن دُونِهُ أُولِياءً لا يَمْلُـكُونَ لانفسهم نفعاً ولا ضراً ﴾.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَابْنُ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلَقْهُمْ لِيقُولُنَ اللَّهُ ﴾ فلما صح إقرارهم وبخهم منسكراً عليهم بقوله ؛ ﴿ فَأَنِّى يَوْفَكُونَ ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ واثن سأاتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقو لن الله ﴾ فلما صبح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله ؛ ﴿ فَأَنّى يَوْفَكُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ولئن سألنهم من نزل من السهاء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقوان الله ﴾ فلما صبح إفراره وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله : ﴿ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ ، وقوله ؛ ﴿ ولئن سأانهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ﴾ فلما صبح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنّه خبر أما يشركون . أمن خلق السموات والارض وأنزل للكم من السهاء ماء فأ فبتنا به حداثق ذات بهجة ما كان لهم أن تنبتوا شجرها ﴾ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره : هو أن القادر على خلق السموات والارض وما ذكر معها ، خير من جماد لا يقدر على شيء . فلما السموات والارض وما ذكر معها ، خير من جماد لا يقدر على شيء . فلما تمين اعترافهم و بنخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَلِله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ ، تمين اعترافهم و بنخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَلِله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ ، تمين اعترافهم و بنخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَلِله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ ، تمين اعترافهم و بنخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَلِله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ ، تمين اعترافهم و بنخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَلِله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ ، تمين اعترافهم و بنخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَلّه مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ .

ثم قال تمالى ؛ ﴿ أَمْنَ جَمَّلُ الْأَرْضُ قَرَارًا وَجَمَّلُ خَلَالُمَا أَنْهَارًا وَجَمَّلُ لَمَّا رواسي وجعل بين البحرين حاجزًا ﴾ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله . فلما تمين اعترافهم و بخمم مذكر ا عليهم بقوله : ﴿ أَ إِلَّهُ مِمْ اللَّهُ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ ، ثم قال جل وعلا : ﴿ أَمَن يَجِيبُ المُفَطِّرِ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجملكم خلفاء الارض﴾ ولا شك أن الجوابكا قبله · فلما تعين إفرارهم،ذلك وبخم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَ إِلَّهُ مِعَ الْمُقَلِّيلُا مَا تَذْكُرُونَ ﴾ ، ثم قال تمالى : ﴿ أَمَن يَهِدِيكُمْ فَي ظَلَّمَاتَ الْهِرُ وَالْبَحْرُ وَمَنْ يُرْسُلُ الرَّيَاحِ بَشْراً بين يدى رحمته ﴾ ولا شك أن الجوابكا قبله · فلما تعين إفرارهم بذاك و بخهم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَ إِلَّهُ مَعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَشْرَكُونَ ﴾ ، ثم قال جل وعلا: ﴿ أَمَنَ يَبِدَأُ الْحَلَقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَمَنَ يُرِزَقَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ ولا شك أن الجراب كما قبله . فلما تعين الاعتراف وبخمم منكراً عليهم بقوله : ﴿ أَ إِلَّهُ مَعَ اللَّهُ قُلُ هَا تُوا بِرَهَا نَـكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادَتَيْنَ ﴾ ، وقوله : ﴿ الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هلمن شركا ألمكم من يفعل من ذلسكم من شيء ﴾ ولا شكأن الجواب الذي لا جواب لهم فيره هو : لا ! أي ليسمن شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من ذلك المذكور من الحلق والرزق والإماتة والإحياء . فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراعليهم بقوله : ﴿ سَبَّحَانُهُ و تعالی عما یشرکون 🕽 ۰

والآيات بنحوهذاكثيرة جداً . ولاجلذلك ذكرنافى غير هذا الموضع :

أن كل الاسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير ، يراد منها أنهم إذا المروا رب للم التربيخ والإنكار على ذلك الإفرار . لان المقر بالربوبية يلزمه الإفرار بالالوهية ضرورة ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ أَنَى الله شك ﴾ ، وقوله : ﴿ قَلَ الله أَبْنَى رباً ﴾ وإن زعم بمض العلماء أن هذا استفهام إنكار ، لان استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقريروايس استفهام إنكار ، لا بنكرون الربوبية ، كا رأيت كثرة الآيات الدالة عليه .

والكلام على أنسام التوحيد ستجده إن شاء الله فى مواضع كـثيرة من هذا الكمتاب المبارك ، بحسب المناسبات فى الآيات التى نتـكام على بيانهــا بآيات أخر .

م ومن هدى القرآن للتي هي أقرم \_ جعله الطلاق بيد الرجل ؛ كا قال تمالى: ﴿ يأيها النبي إذا طلقتم النساء . . ﴾ الآية ، ونحوها من الآيات ؛ لأن النساء مزارع وحقول ، تبذر فيها النطف كا يبذر الحب في الأرض ؛ كما قال تعالى : ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَـكُمْ ﴾ .

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق ؛ أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه لانه يراه غير صالح له ، والدليل الحسى القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع ، رالمرأة مزرعة ـ أن آلة الازدراع مع الرجل ؛ فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها، لا رغبة له فيها لم ينتشر ، ولم يقم ذكره إلها فلا تقدر منه على شيء ، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد ، كما قال أبوكبير الهذلى ؛

من حمان به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل

فدلت الطبيعة والجلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به ولذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها .

وتسرية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس ، كما لا يخني . ومن سمعدى القرآن لذي هي أقوم \_ إباحته تعدد الزوجات إلى أربع ، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ، لزمه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا تَقْسَطُوا فِي البِينَامِي فَانَكُمُوا مَا طَابِ لَسَكُمُ مَن النّساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملسكمت أيمانكه ولا شك أن الطريق التي هي أفوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات الأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء .

منها ـ أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض ، وتنفس إلى غير ذلك من المعوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزرجية ، والرجل مستعد التسبب في زيادة الآمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعة باطلا في غير ذنب .

ومنها \_ أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من الفحاء فى أقطار الدنيا ، وأكثر تمرضاً لاسباب الموت منهن فى جميع ميادين الحياة ؛ فلوقصر الرجل على واحدة ، لبقى عددضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدى القرآن فى هذه المسالة من أعظم أسباب ضياع الاخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائم فى عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف والمروءة والاخلاق ا فسبحان الحكيم الخبير ، كتاب حكمت آياته المسرف والمروءة والاخلاق ا فسبحان الحكيم الخبير ، كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

دين الاسلام، من أن تعدد الزوجات يلزمه الحصام والشغب الدائم المفضى الى نكد الحياة ، لا نه كلما أرضى إحدى الضر تين سخطت الآخرى ؛ فهو بين سخطتين دائما ـ وأن هذا ليس من الحمكمة · فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لمكل حاقل ، لان الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ، فهو أمر عادى ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح المظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الآمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ـ كلاشيء ، لأن المصلحة العظمي يقدم جلها على دفع المفسدة الصغرى .

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة ، أوأن إيلام قلب الزوجة الآولى بالضرة مفسدة ، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ،كا هو معروف فى الاصول . قال فى مراقى السعود عاطفا على ما تلني فيه المفسدة المرجوحة فى جنب المصلحة الراجحة :

أو رجح الإصلاح كالآسارى تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلى دوالى العنب فى كل مشرق وكل مغرب

ففداء الأسارى مصلحة راجحة ، ودنع فدائهم النانع للعدو مفسدة مرجوحة ، فتقدم عليها المصلحة الراجحة . أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة أوكانت المفسدة أرجع كفداء الاسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الاسارى أو أكثر من المسلمين ، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كا قال في المرافى :

اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم وكذلك العنب تعصر منه الخر وهي أم الخبائث ، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أفطار الدنيا مصلحة راجحة.

على مفسدة عصر الخر منها الغيب لها تلك المفسدة المرجوحة واجتماع الرجال والنساء فى البلد الواحد قد يكون سببا لحصول الزبى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ، ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء فى محل مستقل عن الرجال ، وأن يجعل عليهن حصن قوى لا يمكن الوصول إليهن معه ، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر فى الاصول .

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الآمة ليسكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتسكون كلمة الله هي العليها ، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات السكفر . وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير ، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل ، وبين السكارة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميسع ، والعلم عند الله تعالى .

رومن هدى القرآن للتي هي أقرم ـ تفضيله الذكر على الآنثى في الميراث، كما قال نمالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رَجَالًا وَنَسَاءَ فَلَمَاذَكُرَ مِثْلُ حَظَّ الْآنَتَيْمِينَ يبين الله لـكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ .

وقد صرح المالى فى هذه الآية السكريمة : أنه يبين لحلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الآنثى فى الميراث ائتلا يضل · فن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا .

ثم بين أنه أعلم بالحسم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ كُرُّ مِثْلُ حَظَّ مِنْكُلُ شيء عليم ﴾ ، وقال : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَي أُولَادُكُمُ لَلَّهُ كُرُّ مِثْلُ حَظَّ اللَّهُ بَيْنَ . . ﴾ الآية .

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها 3 تفضيل الذكر

على الآنى فى الميراث الذى ذكره الله تعالى: كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بمضهم (أى وهو الرجال) على 
بعض ﴾ أى وهو النساء . وقوله: ﴿وللرجال عليهن درجة ﴾ وذلك لآن الذكورة 
كال خلقى ، وقوة طبيعية ، وشرف وجمال . والإنوثة نقص خلقى وضعف طبيعى ، كا هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء ، لا يكاد ينكره إلا مكابر فى المحسوس .

وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ﴿ أَو مِن يَنْشَا فِي الْحَلَيْةِ وَهُو فِي الْحَصَامِ غَيْرِ مَبِينَ ﴾ لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية البكريمة: أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد ، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وانقصهما وأضعفهما . ولذلك ينشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الحلق الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الآنشي موالحلل ليجبر نقصه الحلق الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الآنشي مخلاف الرجل . فإن كال ذكورته وقرتها وجمالها يكفيه عن الحلي ، كا قال الشاعر :

وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن تصراً وأما إذا كان الجمال موفراً كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

وقال تعالى : ﴿ أَلَّمُ الذَكَرُ وَلَهُ الْآنَى ، تَلَكُ إِذَا قَسَمَةً ضَيْرَى ﴾ .
وإيما كانت هذه القسمة ضيزى \_ أى غير عادلة \_ ، لآن الآنثى أنقص من الذكر خلقة رطبيعة ، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وهلا \_ سبحانه و تعالى عن ذلك علواً كبيرا ، وجعلوا السكامل لانفسهم كما قال : ﴿ وَيَحْعَلُونَ لَهُ مَا يَسَمُونَ ﴾ أى وهو البنات . وقال : ﴿ وَإِذَا بَشَرُ أَحَدُهُ بِالآنِي ظُلُ وَجَهِ مَسُودًا وهو كَظِيمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ سام ما يحكمون ﴾ ، وقال : ﴿ وَإِذَا بَشَرُ أَحَدُهُ مَا ضَرِبُ الرَّمَنَ مَثَلًا \_ أَى وهو الآنثي ـ ظل وجمه مسوداً وهو كظيم ﴾ .

وكل هذه الآبات القرآنية ندل على أن الانثى نائصة بمقتضى الخلقة

والطبيعة ، وأن الذكر أفعنل وأكل منها ، ﴿ اصطنى البنات على البنين . مالكم كيف تحكمون . أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائدكة إناثا . . ﴾ الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جداً .

ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الآنثي متاع لا بد له بمن يقوم بشئونه ويحافظ علبه.

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة : هل هو قوت ؟ أو تفكه ؟ وأجرى علماء المالسكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير قالوا : فعلى أن النسكاح قوت فعليه تزويجه ، لآنه من جملة القوت الواجب له عليه . وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قرل بعضهم . فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء . وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهى عن قتل النساء والصبيان فى الجهاد ؛ لآنهما من جملة مال المسلمين الغانمين . بخلاف الرجال فإنهم يقتلون .

ومن الآدلة على أفضلية الذكر على الآنى: أن المرأة الآولى خلقت من صلع الرجل الآول، فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الآدلة: أن الآنوئة نقص خلق، وضعف طبيعى ـ فاعلم أن العقل الصحيح الذى يدرك الحكم والآسرار، يقضى بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته، يدرك الحكم أن يكون تحت نظر الكامل فى خلقته، القوى بطبيعته، ليجلب له مالا يقدر على دفعه من الضر، مالا يقدر على دفعه من الضر، كا قال تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض،

وإذا علمت ذلك \_ فاعلم أنه لماكانت الحسكمة البالغة ، تقتضى أن يكون الصعيف الناقص مقوماً عليه من قبل القوى السكامل ، اقتضى ذلك أن يكرن الرجل ملزماً بالإنفاق على نسائه ، والقيام بجميع لوازمهن فى الحياة ، كرن الرجل ملزماً بالإنفاق على نسائه ، والقيام بجميع لوازمهن فى الحياة ، كما قال تمالى : ﴿ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ﴿ أَمُوالُهُمْ وَمَالَ المَمْرَاتُ مَا مُسْحَا

فى تحصيله عرفاً ، ولا تسببا فيه البتة ، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبرياً ؛ فاقتضب حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة فى الميراك وإن أدليا بسبب واحد، لأن الرجل مترقب للنقص دائماً بالإنفاق على نسائه ، وبذل المهور لحن ، والبذل في نوائب الدهر ، والمرأة مترقبة للزبادة بدفع الرجل لها المهر ، وإنفاقه عليها وقيامه بشئونها . وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزبادة دائماً لجبر بعض نقصه المترقب \_ حكمته ظاهرة واضحة ، لا ينسكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمماصي ، ولذا قال تمالى : ﴿ لَلْنَكُو مِثْلُ حَظَّ الْانْدَيْنِ ﴾ ولاجل هذه الحكم الني بينابها فعنل نوع الذكر على الآنثي في أصل الخلقة والطبيعة ـ جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة في جميع أحوالها . وخصه بالرسالة والنبوة والخلالة دونها ، وملكه الطلاق دونها . وجعله الولى في النكاح دونها . وجمل انتساب الأولاد إليه لا إليها ، وجمل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْكُونَا رَجَّلَيْنَ فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء ﴾ . وجمل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها ، إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما.

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقصي في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب، قال جرير:

إن العيون الى في طرفها حور يصرعن ذا اللبحتى لاحراك به

قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا وهن أضعف خلق الله أركانا

دِقَالُ ابن الدمينة :

بنفسی وأهلی من إذا عر منواله خلم یعتذر حذر البریء ولم تزل

ببعض الآذى لم يدركيف يحيب به سكتة حتى يقال مريب فالأول ـ تشبب بهن بصعف أركانهن ، والنانى ـ بعجزهن عن الإبانة فى الحصام ، كما قال تعالى : ﴿ وهو فى الحصام غير مبين ﴾ . ولهذا التباين فى الحصام ، كما قال والفوة بين النوهين ، صبح عن النبى صلى اقد عليه وسلم اللمن على من تشبه منهما بالآخر ، قال البخارى فى محيحه : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن قتادة ، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لعن رسول اقدصلى الله عليه وسلم المتشبهين بن الرجال بالاساء ، والمتشبهات عن الفساء بالرجال » هذا الفظ البخارى فى صحيحه . ومعلوم أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون فى كتاب اقه ؛ لأن الله يقول : ﴿ رما آ تا كم الرسول فخذوه .. ﴾ الآية . كما ثبت عن ابن مسعود رضى أنه عنه كما تقدم .

فلتعلمن أيتها النساء اللاتى تحاوان أن تمكن كالرجال فى جميع الشئون أنكن مترجلات متشبهات بالرجال ، وأنكن ملعونات فى كتاب الله على لمان رسوله صلى الله عليه وسلم . وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساء ، فهم أيضاً ملعونون فى كتاب الله على لسانه صلى الله عليه وسلم ، والقد صدقه من قال فيهم :

وما عجب أن النساء ترجلت واكبن تأنيث الرجال عجاب

واهلم وفقني اقد و إلك لما يحبه ويرضاه: أن هذه الفكر الكافرة، الحاطئة الحاسئة ، المخالفة للحس والعقل ، وللوحي السهاءي وتشريع الخالق الباديمه: من تسوية الآنثي بالذكر في جميع الآحكام والميادين ، فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإفساني مالا يخني على أحد إلا من أعمى الله بصيرته ، وذلك لآن اقد جل وعلا جعل الآنثي بصفاتها الخاصة بها صالحة لآنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني ، صلاحا لا يصلحه لها غيرها. كالحل والوضع ، والإرضاع وتربية الأولاد ، وخدمة البيت ، والقيام على شئونه : من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك . وهذه الخدمات التي تقوم على شئونه : من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك . وهذه الخدمات التي تقوم

بها للجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة ، وعفاف ومحافظة على الشرف والفصيلة والقيم الإنسانية ــ لانقل عن خدمة الرجل بالاكتساب ب فزعم أولئك السفلة الجُهلة من السكفار وأتباعهم : أن المرأة لهما من الحقوق في الخدمة خارج ببتها مثل ماللرجل ،مع أنها في زمن حملها ورضاعها و نفاسها، لاتقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد . فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلما ضائمة : من حفظ الارلاد الصغار ، وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم ، ونهيئة الآكل والشرب الرجل إذا جاء من عمله . فلو أجروا إنساناً يقوم مقامها ، لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيم التمطل الذي خرجت المرأة فراراً منه ، فعادت النقيجة في حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضباع المروءة والدين ، لأن المرآة متاع ، هو خير متاع الدنيا ؛ وهو أشد أمتمة الدنيا تمرضاً للخيانة ؛ لأن المين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلب بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكراً ، فتمريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه مالا يخني على أدنى عاقل ، وكذلك إذا لمس شيئاً من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية ، ولا سما إذا كان القلب فارغاً من خشية الله تعالى ، فاستفل نعمة ذلك البدن خيانة وغدراً . وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالباً سبباً لما هو شر منه ؛ كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلص عن تعالم الإسلام ، وتركت الصيانة ، نصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الاجسام إلا ما شاء الله ؛ لأن الله نزع من رجالهـا صفة الرجولة والغيرة على حريمهم ، ولا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظيم ! نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق، ومن كل سوء، ودعوى الجهلة السفلة : أن دوام خروج اللساء بادية الرءوس والاعناق والمعاصم ، والاذرع والسوق ، ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس. كلام في غاية السقوط والحسة ، لأن معناه : إشباع الرغبة بما لايحوز ، حتى يؤول الأرب بكثرة مزاولته ، وهذا كما ترى . ولأن الدوام لايذهب إثارة الغريزة ( ٢٠ ــ أضواء البيان ٣ )

ما تفاق العقلاء ، لأن الرجل يمك مع امرأ ته سنين كـ ثيرة حتى تلدا أولادهما ، ولا تزال ملامسته لها ، ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته ، كما هو مشاهد لاينكره إلا مكابر :

لقد أسمت لو ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادى

وقد أمر رب السموات والآرض ، خالق هذا الكون ومدبر شئوته ، العالم بخفايا أموره ، و بكل ماكان وما سيكون ـ بغض البصر عما لايحل ، قال تعالى : ﴿ قُلُ لَلْمُومَنِينَ يَغْضُوا مِن أَبْصَارُهُمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجِهُمْ ذَلِكُ أَزَكَى لَهُمْ إِنْ اللّهُ خَبِيرٍ بما يصنّمون . وقل للوّمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيفتهن . . ﴾ الآبة .

ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها فى قوله: ﴿ ولا يضر من بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ . وبهاهن عن لين الكلام لثلا يطمع أهل الحنى فيهن ، قال تعسالى : ﴿ فلا تخضعن با اقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا ﴾ وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق المقام فى مسألة الحجاب ( فى سورة الاحزاب ) كما قدمنا الوعد بذلك فى ترجمة هذا الكتاب المبارك .

رومن هدى القرآن للتي هي قوم: ملك الرقيق المعبر عنه القرآن علك اليمين في آيات كيثيرة ، كقوله تعدالي : ﴿ فَإِنْ خَفْتُم اللّا تعدلوا قواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ ، وقوله : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون · ولا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم فير ملومين ﴾ ، ﴿ في سورة قد أفلح المؤمنون ، وسأل سائل » ، وقوله ؛ ﴿ والجار ذى القربي والجار الجنب وابن السبيل وماملكت أيمانكم ﴾ ، وقوله : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم كتاب اقه . . ﴾ الآية ، وقوله جل وعلا : ﴿ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ والحصنات ﴿ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم . . ﴾ الآية ، وقوله المنبي إلا ما ملكت يمينك . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ويأيها النبي إنا أحلانا أحلنا النبي إلا ما ملكت يمينك . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ويأيها النبي إنا أحلانا أحلنا النبي إنا أحلانا أسهان إلا ما ملكت يمينك . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ويأيها النبي إنا أحلانا النبي إنا أحلانا أوله النبي إنا أحلانا أحلانا النبي إنا ألله النبي إنا ألله النبي ألله النبي ألله النبي ألله النبي النبي ألما الملكن النبي ألله النبي ألله النبي الملكنات النبي ألله النبي النبي الملكنات النبي ألله النبي النبي النبي النبي النبي النبي ألله النبي ألله النبي النبي النبي ألله النبي النبي ألله النبي النبي النبي النبي ألله النبي النبي ألله النبي ا

قلك أزواجك اللانى آتيت أجورهن وماملكت يمينك مما أناء أنه عليك .. ) الآية ، وقوله جل وهلا : ﴿ ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ﴾ ، وقوله : ﴿ أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم من فيمانكم المؤمنات ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيا ملكت أيمانهم من فيمانهم ﴾ ، وقوله : وقوله : ﴿ فَمَا الَّذِينَ فَصَلُوا بِرَادَى رزقهم على ما ملكت أيمانهم ﴾ ، وقوله : ﴿ هَلَ لَكُمُ عَمَا ملكت أيمانهم ﴾ ، وقوله : ﴿ هَلَ لَكُمُ عَمَا ملكت أيمانهم ﴾ ، وقوله : ﴿ هَلَ لَكُمُ عَمَا ملكت أيمانهم من شركاء . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

• فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها : ملك الرقيق بالرق . ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله : ﴿ وضرب الله مثلا عبداً على عالك الرقيق قوله : ﴿ وضرب الله مثلا عبداً على عالوكا . . ﴾ الآية ، ونحو ذلك من الآيات .

وسبب الملك بالرق: هو المكفر، ومحاربة الله ورسوله. فإذا أفدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم، وجميع قراهم، وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار – جعلهم ملكا لهم بالسبي، إلاإذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما في ذلك من المصلحة على المسلمين.

وهذا الحديم من أعدل الأحكام وأوضعها وأظهرها حكمة . وذلك أن لغه جل وعلا خلق الخلق ليمبدوه ويوحدوه ، ويمتثلوا أوامره وبجتنبوا نواهيه : كما قال تعالى : ﴿ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وماأريد أن يطعمون ﴾ . وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، كما قال : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الإنسان اظلوم كفار ﴾ ، وفي الآية الآخرى ﴿ في سورة النحل ﴾ : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن انته المفود رحم ﴾ . وجعل لهم السمع والابصار والافئدة ليشكروه ، كا قال تعالى : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمها تكم لا تعلمون شيئاً وجعل لهكم السمع والابصار والافئدة ليشكرون كامته هي دبهم وطفوا وعنوا ، وأعلنوا الحرب على رسله ائلا تبكون كامته هي ربهم وطفوا وعنوا ، وأعلنوا الحرب على رسله ائلا تبكون كامته هي

العلميا، واستعملوا جميع المواهب التي أندم علمهم بها في محاربته، وارتسكاب ما يسخطه، ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره · وهذا أكبر جريمة يتصورها الإنسان.

فعاقبهم الحسم العدل اللطيف الحبير جل وعلا — عقوبة شديدة تناسب جريمهم ؛ فسلبهم التصرف ، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كقام الحيوانات ، فأجاز بيعهم وشراءهم ، وغير ذلك من المتصرفات المائية , مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلباً كلياً ، فأوجب على مالسكيهم الرفق والإحسان إليم ، وأن يطعموهم مما يطعمون ، ويكسوهم عما يلبسون ، ولا يكلفوهم من العمل مالا يطيقون ، وإن كلفوهم أعانوهم ؛ كا هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ، مع الإيصاء عليهم في القرآن ؛ كا في قوله تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً وبذى القرق واليتامى ﴾ إلى قوله ﴿ وما ملكمت أيمانكم ﴾ كا تقدم .

وتشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق ؛ فأكثر أسباب دلك ، كما أوجبه في الكفارات من فتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك . وأوجب سراية العنق ، وأمر بالكتابة في قوله : فو فكا نبوهم إن علم فيهم خيراً ﴾ ورغب في الإعتاق ترفيباً شديداً . ولو فرضنا (وقد المثل الآعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تشكر الملك بالرق ، وتشنع في ذلك على دين الإسلام – قام عليها رجل من رعاياها كانت تفدق عليه النمه وتسدى إليه جبع أنواع الإحسان ، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكما، وعدم نفوذ كلمتها ، والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ انظمتها ، التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع ، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة وإنها تقتله شر آتلة . ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته و جميع منافعه ؛ فهو أشد سلباً لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل . والمكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام أقد الذي شرعه ؛ ليسير عليه ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام أقد الذي شرعه ؛ ليسير عليه في فشر بسهبه في الآرش الآمن والطما نينة ، والرخاء والعدالة، والمسلواة

فى الحقوق الشرعية ، وتنتظم به الحياة على أكل الوجره وأعدلها وأسماها (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى بمظلكم لملكم تذكرون ) فعافبه الله هدذه المعاقبة بمنعه التصرف. ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك.

فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فماوجه ملسكه بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذي هو السكفر:ومحاربة الله ورسله قد زال ؟

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحقالسابق لا يرفعه الحق اللاحق، والآحقية بالآسبقية ظاهرة لا خفاء بها. فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبى: ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع، وهو الحسكيم الحبير. فإذا استقر هذا الحق وثبت، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الحروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام، وليسمن العدل والإنساف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه : كا هو معلوم عند العقلاء · نعم ، يحسن بالمالك ويجمل به : أن يعتقه إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه ، وفتح له الآبواب الكثيرة كا قدمنا فسبحان الحكيم الحبير ﴿ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكانه وهو السميع العليم ﴾ فقوله ﴿ صدقا ﴾ أى في الآخبار وقوله ﴿ عدلا ﴾ أى في الآخبار وقوله ﴿ عدلا ﴾ أحكام القرآن .

وكم من عائب أو لا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

رمن هدى القرآن للى هى أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنساناً آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به ، خاف العافية فترك القتل ؛ في ذلك الذي كان يريد قتله ، وحيهو ؛ لآنه لم يقتل فيقتل قصاصاً . مقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه إلا الله كثرة كما ذكرنا ، قال تمالى : ﴿ ولكم في القصاص حياة يا أولى الآلباب لعلم تتقون ﴾ ولا شك أن هذا من أهدل الطرق وأقومها ، وإذلك يشاهد في أفطار الدنيا قديماً وحديثاً قلة وقوع القتل

في البلاد التي تحكم بكتاب الله ، لأن القصاص رادع عن جريمة القتل ، كا ذكره الله في الآية المذكورة آنفا . ومايزعم أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة ، لأن فيه إبلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الآرل ، وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس ، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع ، كله كلام سافط ، عار من الحسكمة ! لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل . فإذا لم تكن المعقوبة رادعة فإن السفهاء يسكر شوم القتل . فيتضاعف نقص المجتمع بكائرة القتل .

رومن هدى القرآن للتي هي أقوم : قطع يد السارق المنصوص عليه بقوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فانطموا أيديهما جزاء بماكسبا نسكالا من الله والله عويز حكم ﴾ ، وقال الذي صلى الله عليه وسام : « لو سرقت فاطمة لقطعت يدها » .

وجهور العلماء على أن القُتل من الـكوع ، وأنها اليمنى . وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون « فاقطعوا أيمانهما » .

والجهور أنه إن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى ، ثم إن سرق فيده اليسرى ، ثم إن سرق فيده اليسرى ، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم يعزر . وقيل يقتل ؛ كما جاء فى الحديث: و ولا قطع إلا فى ربع دينار أو قيمته أو ثلاثة دراهم » كما هو معروف فى الاحاديث .

وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة . وشروط القطع ، كالنصاب والإخراج من حرز . ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد السارق من هدى القرآن للتي هي أقوم .

وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة ، التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أو امره و اجتناب نهبه ، و المشاركة في بناء المجتمع الإنساني \_ فدت أصابعها الحائنة إلى مال الذير لتأخذه بذير حق، واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة و الفدر ، وأخذ أموال الناس على هذا

الوجه القبيح. يد نجسة قذرة ، ساعية في الإخلال بنظام المجتمع ، إذ لانظام له بغير المال ، فعافيها خالقها بالقطع والإزالة ، كالعضو الفاسد الذي يجر المال ، فعافيها خالقها بالمحلية ، إبقاء على البدن ، وتطهيراً له من المدض ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية المرض ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارقة ، قال البخارى في صحيحه ، السرقة ، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة ، قال البخارى في صحيحه ، وباب ـ الحدود كفارة » حدثنا محد بن يوسف أخبرنا ابن عبينة عن الزهرى، عن أبي إدريس الحولاني ، عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : كنا عن أبي إدريس الحولاني ، عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : كنا عند النبى صلى الله عليه وسام في مجلس ، فقال : « بايموني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ـ وقرأهذه الآية كلها ـ فن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » اه هذا لفظ من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » اه هذا لفظ البخارى في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح « فهو كفارته » نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب .

والتحقيق فى ذلك ما حققه بعض العلماء : من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد . وحق المخلوق يبق . فارتكاب جريمة السرفة مثلا يطهر منه بالحد ، والمؤاخذة بالمال تبق ، لأن السرقة علة موجبة حكمين : وهما القطع ، والغرم . قال فى مراقى السعود :

وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا : لا يلزمه الغرم مع القطع ، لظاهر الآية الحريمة ، فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرما .

وقال جماعة : يغرم المسروق مطلقا ، فات أو لم يفت ، معسراً كان أو موسراً . ويتبع به ديناً إن كان معسراً .

وقال جماعة : يرد المسروق إن كان فائماً . وإن لم يكن فائما رد قيمته إن كان موسراً ، فإن كان معسراً فلا شيء عليه ولا يتبع به دينا .

والأول مذهب أبى حنيفة . والثاني مذهب الشَّافعي وأحمد . والثالث

مذهب مالك. وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأفره الإسلام. وعقد ابن السكلي باباً لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة ، فذكر قصة الذين سرقوا غو السكمية فقطعوا في حهد عبد المطلب. وذكر بمن قطع في السرقة عوف إبن عبد بن عرو بن مخزوم ، ومقيس بن قيس بن عدى بن سهم وغيرهما ، وأن عوفا السابق لذلك \_ انتهى .

وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب ، أهدتهما الفرس لبيمه الله الحرام ، كما عقده البدوى الشنقيطي في نظم عمرد النسب بقوله :

ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الـكريمة : وقد قطع السارق في الجاهلية ، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة ، فأمر الله بقطعه في الإسلام . فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الحيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الاسد من بني يخزوم . وقطع أبو بكر يد البني الذي مرق العقد . وقطع عمر يد ابن سمرة أخى عبد الرحمن بن سمرة أه .

قال مقيده عفا اقد عنه : ما ذكره القرطبي رحمه الله من أن المخزومية التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها أولا هي مرة بنت سفيان . خلاف التحقيق . والتحقيق أنها فاطمة بنت الاسود بنعبد الاسد بنعبد الله ابن عرو بن مخزوم ، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الاسد الصحابي الجليل الدي كان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم : قتل أبوها كافراً يوم بدر ، قتله حزة بن عبد المطلب رضى اقه عنه . وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقع في غزوة الفتح وأما سرقة أم عمرو بنت سفيان بن عبد الاسد ابنة مراكد و مله يدها فني حجة الوداع ، بعدقسة هم المذكورة ، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها فني حجة الوداع ، بعدقسة الاولى بأكثر من سفتين .

فإن قبل: أخرج الشيخان في صحيحهما ، وأصحاب المنن وخيرهم من حديث

ابن حمر رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة درام. وأخرج الشيخان في صحيحهما ، وأصحاب السن غير ابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقطع بد السارق في ربع دينار فصاعدا » والاحاديث بمثل هذا كثيرة جداً ، مع أنه عرف من الشرع أن البيد فيها نصف الدية ، ودية الذهب ألف دينار ؟ وما وجه المدالة البد خسمائة دينار . فكيف تؤخذ في مقابلة ربع دينار ؟ وما وجه المدالة والإنصاف في ذلك .

فالجراب أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لايؤمنون بالله ورسوله، هو الذي نظمه المعرى بقوله:

يد بخمس مثين حسجد وديت ما بالها قطعت فى ربع دينار وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظا دنثراً ، منها قرل القاضى عبدالوهاب مجربا فه فى بحره ورويه :

عزالاً مأنة أغلاها ، وأرخصها ذل الحيانة ، كافهم حكمة البارى

وقال بعضهم: لما خانت هانته. ومن الواضح: أن تلك آليد الحسيسة الحائنة لما تحملت رذيلة السرقة وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقيركشدن المجن والانرجة ،كان من المناسب المعقول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل ، الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى.

وقال الفخر الرازى فى تفسير هـذه الآية الـكريمة : ثم إنا أجبنا عن هذا الطمن ، بأن الشرع إنما قطع بده بسبب أنه تحمل الدناءة والحساسة فى سرقة ذلك القدر القليل ، فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اه.

فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الاخلاق، والتنزه عما لايليق، وقطع بد السارق في ربع دينار فصاعدا \_ يدل على أن التشريع السيادي

يمنع درجة الحائن من خسمائة درجة إلى ربع درجة . فانظر هذا الحلم العظيم الدرجته ، بسبب ارتسكاب الرذائل .

وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق فى السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات على الأموال ، كالغصب ، والانتهاب ، ونحو ذلك .

قال المازرى ومن تبعه: صان الله الأموال بايجاب قطع سارقها ، وخص السرقة لقلة ماعداها بالنسبة إلها، من الانتهاب والفصب، ولسهولة إفامة البينة على ما عدى السرفة بخلافها ، وشددالعقوبة فيها ليسكوناً بلغ في الزجر . ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد . شملا خانت هانت ، وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعرى في توله:

يد بخمس مثين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه القاضي عبد الوهاب الماالكي بقوله:

صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البارى وشرح ذلك: أن الدية لوكانت ربع دينار الكثرت الجنايات على الآموال، فظهرت ولوكان نصاب القطع خسمائة دينار الكثرت الجنايات على الآموال، فظهرت الحسكة في الجانبين ، وكان في ذلك صيانة من الطرفين .

وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره فى الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكرى القياس فقال: القطع فى السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى ، فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة ، فدل على عدم اعتبار القياس ، لأنه إذا لم يعمل به فى الأعلى فلا يعمل به فى المساوى . وجرابه \_ أن الادلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإ يرادها . وستأتى الإشارة إلى شيء من ذلك فى كتاب الأحكام اه بواسطة نقل ابن حجر فى فتح البارى .

قال مقيده عفا الله عنه : الفرق بين السرقة وبين الغصب و نحوه الذى أشار إليه المازرى – ظاهر ، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأن الأمر الظاهر غالبا توجدالبينة عليه بخلاف السرقة . فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد ، فيعسر الإنصاف منه ، فغلظت عليه الجنابة ليكون أبلغ في الزجر . والعلم هند الله تعالى .

- ومن هدى القرآن للتي هي أقوم : رجم الزاني المحصن ذكراً كان أو أثى ، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكراً كان أو أنثى .

أما الرجم — فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة بافية الحسكم ، وهي قوله تعالى : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله واقه عزيز حكيم » .

وقد قدمنا ذم القرآن الممرض هما فى التوراة من حكم الرجم ، فدل القرآن فى آيات محكمة ــ كمقول ﴿ يقولون إناً رتيتم هذا فخذوه . › الآية ، وقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن السكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم . . ﴾ الآية ـ على ثبوت حكم الرجم فى شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لذمه فى كمنابنا للمرض عنه كما تقدم .

وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافى قول على رضى الله عنه ، حين رجم أمرأة يوم الجمعة : « رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، لأن السنة هى التى بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها . ويدل لذلك قول عمر رضى الله عنه فى حديثه الصحيح المشهور : « ف كان مما أنزل إليه آية الرجم ، فقرأناها وعقاناها ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . . » الحديث .

والملحدون يقرلون: إن الرجم قتلوحشى لا يناسب الحكمة التشريعية، ولا ينبغى أن يكون مثله فى الانظمة التى يعامل بها الإنسان، لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة فى تشريعه .

والحاصل - أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى ، لان الزاني لما أدخل فرجه فى فرج أمرأة على وجه الحيالة والغدر ، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الاعراض ، وتقذير الحرمات ، والسمى فرضياع أنساب المجتمع الإنساني . والمرأة التي تطاوعه فى ذلك مثله . ومن كان كذلك فهو

نجس قدر لا يصلح للمصاحبة ، فعاقبه خالقه الحكيم الحبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الحبي والحسة ، وشر أمثاله عن المجتمع . ويطهره هو من التنجيس بتلك القادورة التي ارتكب ، وجعل قتلته أفظع قتلة ، لآن جريمته أفظع جريمة والجزاء من جنس العمل .

وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج فى الفرج المأذون فيه شرطً يوجب الفسل، والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة فى الأصل، وطهارته المعنوية إن كان حراما فتل صاحبه المحصن؛ لانه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزفى ويبق عليه حتى الآدى، كالزوج إن زنى بمتزوجة وحتى الآولياء فى إلحاق العاربهم كما أشرنا له سابقا. وشدة قبع الزنى أمر مركوز فى الطبائع، وقد قالت هند بنت عتبة وهى كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالا! فسكيف به وهو حرام، وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة، لان المحصن قد ذاتى عسيلة النساء، ومن كان كذلك عقوبة المصر عليه الصبر عنهن، فلما كان الداعى إلى الزنى أعظم، كان الرادع عنه أعظم وهو الرجم.

وأما جلد الزانى البكر ذكرا كان أر أنى مائة جلدة – فهذا منصوص بقوله تعالى ﴿ الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة · ﴾ الآية . لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى ، وتطهره من ذنب الزنى كما تقدم · وسياتى إن شاء الله تعالى تفصيل مايلزم الزناة من ذكور وإناث ، وهبيد وأحرار ﴿ في سورة النور ﴾ .

وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا ـ مشتمل على جميع الحكم من دره المفاسد وجلب المصالح ، والجرى على مكارم الآخلاق ، ومحاسن العادات ، ولا شـك أن من أقرم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفافاً .

رومن هدى القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي: التمسك

باله ين . فا خيله أعداء الدين اصعاف العقول بمن ينتمى إلى الإسلام : من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام بإطل لا أساس له ، والقرآن السكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين ولكن ذلك التقدم في حدود الدين ، والتحلي بآدابه السكريمة ، وتعاليم السياوية ؛ قال تعالى : ﴿وأعدوا لهم مااستطهتم من قوة ﴾ الآية . وقال : ﴿ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أو بي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في وقدو في السرد واعملوا صالحا . ﴾ الآية . فقرله ﴿أن اعمل سابغات وقدر في السرد ﴾ يدل على الاستعداد لمسكافة العدو في حدود الدين الحنيف وداود من المياء «سورة الآنعام » المذكورين فيها في قوله تعالى : ﴿ ومن ذريته أنبياء «سورة الآنعام » المذكورين فيها في قوله تعالى : ﴿ ومن ذريته داود ﴾ . الآية ، وقد قال تعالى مخاطبا لنينا صلى الله عليه وسلم و عليهم بعد أن داود ﴾ . الآية ، وقد قال تعالى مخاطبا لنينا صلى الله عليه وسلم و عليهم بعد أن ذكر ه : ﴿ أو لئك الذين هدى الله فبهداهم اعتده ﴾ .

وقد ثبت فی صحیح البخاری عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضی الله عنهما من أبن أحذت السجدة و فی ص » ، فقال : أو ما تقرأ ﴿ ومن ذريته دارد. أو انك الذين هدى الله فبهد هم افتده ﴾ فسجدها داود ، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية بما أمر به دارد . فعلينا أن نستعد لكفاح العدو مع التمسك بديننا ، وانظر قوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ﴾ فهو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من التعلور ما بلغت . فهو أمر جازم بمسايرة التعلور في الامور الدنيوية ، وعدم الجود على الحالات الآرل إذا طرأ تعلور جديد . ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين .

ومنأوضح الآدلة فىذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَاكُنْتُ فَيْهُمْ فَأَقَتَ لَهُمْ الْصَلَاةُ فَلَمُ الصَّلَةُ فَلَمُ المُعَلَّمُ فَلَمُ مَنْهُمُ مَمْكُ وَلِيَاحُدُوا أَسَلَحَتُهُمْ وَإِذَا سَجَدُوا فَلَكُونُوا مِنْ وَرَاتُكُمْ وَلَمَاتُكُمْ مَا يُصَلُّوا مَمْكُ وَلِيَاحِدُوا حَدْرُهُ وَأَسْلَحَتُهُمْ \* \* ) وَلِيَاحُدُوا حَدْرُهُ وَأُسْلَحَتُهُمْ \* \* ) وَلِيَاحُدُوا حَدْرُهُ وَأُسْلَحَتُهُمْ \* \* )

الآية. فصلاة الحوف المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة المدر، وبين القيام بما شرعه اقه جل وعلا من دينه فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك دلالة في غابة الوضوح. وقد قال تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا واذكروا الله كثيرا الملكم تفلحون ﴾ فأمره في هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرا عند المتحام القتال يدل على ذلك أيضا دلالة واشحة. فالكفار خيلوا الضعاف المقول أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين، والسحت الحسن والاخلاق الكريمة ـ تباين مقابلة كتباين النقيضين كالعدم والوجود، والذفي والإثبات أو الصدين كالسواد والبياض، والحركة والسكون. أو المتضائفين كالأبوة والبنوة، والفوق والتحت أو المدم والملكة كالبصر والعمي.

فإن الوجود والعدم لايجتمعان فى شىء واحد فى وقت واحد من جهة واحدة ، وكذلك الأبوة والبنوة . فكل واحدة ، وكذلك الأبوة والبنوة . فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لها ، بحيث يكون شخص أباً وابناً لشخص واحد ؛ كاستحالة اجتماع السواد والبياض فى نقطة بسيطة أو الحركة والسكون فى جرم . وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان .

فيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة ، بحيث يستحيل اجتماعهما ؛ فكان من نتائج ذلك أنحلالهم من الدين رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين .

والتحقيق – أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى الدقل وحده، وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة – إنما هي تباين المخالفة وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلا في ذات أخرى، كالبياض والبرودة، والكلام والقعود، والسواد والحلاوة.

فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة، والكن البياض

والبرودة يمكن اجتهاءهما في ذات واحذة كالثلج · وكذلك الـكلام والمقمود فإن حقيقة الكلام نباين حقيقة القعود، مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعداً متكال في وقت واحد . وهكذاً فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل، فكما أن الجرم الابيض بجوز عقلا أن يكون بارداً كالثلج، والإنسان القاعد يجوز عقلا أن يكون متكلًا، فكذلك المتمسك بالدين يحوز عقلا أن يكون متقدماً، إذ لا مانع فى حكم المقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ، مشتغلًا في جميع الميادين التقدمية كما لايخني ، وكما عرفه التاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبمهم بإحسان . أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كمقوله تعالى : ﴿ وَلَيْنَصِّرُنَ اللَّهِ مِنْ يَنْصُرُهُ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَكَانَ حقاً علينا نصر المؤمنين ) ، وقوله : ﴿ وَلَقَّهُ سَبَّقَتَ كُلَّمَنَا لَعَبَّادِنَا الْمُرْسَلَيْنِ . إنهم المم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون ) ، وقوله : ﴿ كُتُبِ اللهُ لأغلبن أنا ورسلي إن اقه قوى عزيز ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَا لَنْنَصُر وَسَلْمُنَا وَالَّذِينَ آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قَاتُلُوهُمْ يَعْدُبُهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمْ وَيَخْرُهُمْ وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ ، ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث.

فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم ، كالفسبة بين المازرم ولازمه ، لأن التمسك بالدين ملزوم بلتقدم ، بمعنى أنه يلزم عليه التقدم، كما صرحت به الآيات المذكورة . ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولازمه لانعدر أحد أمرين : إما أن تكون المساراة أو الخصوص المطلق ، لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه . وقد يحوز أن يكون مسارياً له أو أخف منه ، ولا يتعدى ذلك . ومثال ذلك : الإنسان مثلا ، فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية ، بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه إنسانا أن يكون بشرا وأن يكون حيوانا ، وأحد هذين اللازمين مساوله فى الماصدق وهو البشر . يكون حيوانا ، وأحد هذين اللازمين مساوله فى الماصدق وهو البشر . والثانى أعم منه ماصدقا وهو الحيوان ، فالإنسان أخص منه خصوصا مطلقا كا هو مع وف .

قانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنافى الذى بين المنقيضين والصدين. وأظاعوه في ذلك لسذاجتهم وجهلهم وعى بصائره ، فهم ما تقولوا على الدين الإسلامى ورموه بما هو منه برى و إلا لينفروا منه ضعافى العقول عن ينتمى للاسلام ليكنهم الاستيلاء عليهم ، لانهم لوعرفوا الدين حقا واتبعوه لفعلوا بهم مافعل أسلافهم بأسلافهم ، فالدين هو هو وصلته باقه هي مي ، واكن المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيا تشكروا له ، ونظروا إليه بعين المقت والازدراء ؛ فجعلهم افة أرقاء للكفرة الفجرة ؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم وبجدهم ، وقادرا جميع أهل الارض وهذا بما لا شك فيه ( ذلك ولو يشاء اقه لانتصر منهم ، ولكن ليبلو معنكم ببعض ) .

رومن هدى القرآن التي هي أقوم — بيانه أن كل من أنبع تشريعاً غير اللشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح ، مخرج عن الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي صلى أقد عليه وسلم : الشأة تصبح ميتة من قتلها ؟ فقال لهم : والله قتلها » فقالوا له : ما ذبحتم بأيديكم حلال ، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام ! فأنتم إذن أحسن من الله ! ؟ \_ أنزل الله فيهم قوله تمالى : (ولا تأكلوا عالم يذكر اسم أفه عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليا شهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنسكم لمشركون » وحذف الفاء من قوله أوليا شهركون ) وحذف الفاء من قوله (إن كم لمشركون ) وحذف الفاء من قوله إن المتلاصة :

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم إذ لو كانت الجملة جوابا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله فى الحلاصة أيضاً:

واقرن بفاحتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل فهو تسم مر الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تعليل الميتة أنه مشرك ، وهذا الشرك غرج عن الملة بإجماع المسلمين ، وسيوبخ اقدم تكبه يوم القيامة بقوله : ﴿ أَلَمُ أُعَهِدُ إِلِيهُمْ يَا بَنِي آدَمُ أَنَ لَا تَعْبَدُوا الشّيطَانَ إِنّهُ السّكَمُ علو مبين ﴾ لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته ، وقال تعالى ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دَرِنَهُ إِلّا إِنَا ثَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلّا شَيطًا نَا مَرِيدًا ﴾ أي ما يعبدون إلا شيطانا ، وذلك با تباعهم تشريعه . وقال : ﴿ وكذلك زِينَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاة هم . ) الآية ، فسياهم شركاء لانهم أطاعوهم في معصية الله تعالى . وقال عن خليله ﴿ يَا أَبِتُ لا تعبد الشّيطان ﴾ الآية ، أي المعامى . ولما سأل عدى بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ﴿ اتحذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ﴾ الآية ، بين له أن معنى ذلك أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتعليل ما حرم . والآيات بمثل هذا كثيرة .

والعجب عن بحكم غير تشريع الله ثم يدعى الاسلام ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ اللَّهُ الذِينَ يَرْحُونَ أَنْهُم آمنُوا بِمَا أَنْوَلُ إِلَيْكُ وَمَا أَنْوَلُ مِن قَبِلُكُ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطاهُوتُ وقد أمر وا أَنْ يَكَفُرُوا بِهُ وَيِرِيدُ الشّيطانُ أَنْ يَصَلَّمُم صَلّالًا بِعَيدًا ﴾ ، وقال : ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنْوَلُ اللّهُ فَأُولِئُكُ هُمُ السّكَافُرُونَ ﴾ . وقال : ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْوَلُ اللّهِ فَأُولِئُكُ هُمُ السّكَابُ مفصلاً وقال : ﴿ أَفْفِيرُ اللّهُ أَبْتُمَى حَكَمَا وَهُو الذِي أَنْوَلُ إِلَيْكُمُ السّكَابُ مفصلاً والدِينَ آتيناهُم السّكتابُ يعلمونَ أَنْهُ مَنْوَلُ مِنْ وَبِكُ بِالْحَقِ فَلَا تَـكُونَنُ مِنْ الْمُمْدِينُ ﴾ .

رومن هدى القرآن للتي هي أقوم - هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع ، وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام ، لآنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلام كأنه جسد واحد إذا اشتكى منه عصو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمصمك ، ورجلك ، بساقك ، كا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن مثل المؤمنين في تراحهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسه عليه وسلم : « إن مثل المؤمنين في تراحهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسه

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحق » . ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الآخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجمل أخا المسلم كنفسه ، كقوله تعالى ﴿ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ الآية ، أى لا تخرجون إخوانكم ، وقوله : ﴿ لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ﴾ أى بإخوانهم على أصح التفسيرين ، وقوله : ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم ﴾ الآية ، أى إخرانكم على أصح التفسيرين ، وؤوله : ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم ﴾ الآية ، أى لا يأكل أحدكم مال أخيه ، إلى خير ذلك من الآيات ، ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يؤمن أحدكم حي يحب لآخيه ما يحب لنفسه » .

ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين ، وأن تلك الرابطة تتلاشي معها جميع الروابط النسبية والعصبية : قوله تعالى ﴿ لا تجد قوما يؤمنون باقه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أر إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والآبناء والاخوان والعشائر . وقوله : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخريكم ﴾ وقوله : ﴿ فأصبحتم بنعمته إخراناً ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية ـ لا يجوز ، ولا شك أنه بمنوع بإجماع المسلمين .

ومن أصرح الآدلة فى ذلك: ما رواه البخارى فى صحيحه قال: باب قوله تمالى: ﴿ يقولون لنّن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها الآذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ حدثنا الحيدى، حدثنا سفيان قال: حفظناه من حمرو بن دينار قال: سمس جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، فقال الانصارى: ياللانصار !! وقال المهاجري: ياللمهاجرين !! فسممها الله رسوله

قال: ما هذا ،؟ نقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار ، فقال الانصارى: يا للا نصار ، وقال المهاجري : يا للمهاجرين ، فقال الني صلى لله عليه وسلم: ﴿ دعوها فإنها منتنة . . ﴾ الحديث. فقول هذا الأنصارى . يا للأنصاري ، وهذا المهاجري : يا للمهاجرين ـ هو النداء بالقومية العصبية بعينه ، وقول الني صلى الله عليه وسلم : « دعوها فإنها منتنة » يقتضي وجوب ترك النداء مها ، لأن قوله « دعوها » أمر صربح بتركها ، والأمر المطلق يقتضى الوجوب على النجقيق كما تقرر في الأصول ، لأن الله يقول: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ ، ويقول لإبليس: ﴿ مامنعك ألا تسجد إذا أمرتك ﴾ فدل على أن خالفة الامرمعصية. وكال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لاخيه : ﴿ أَفْمُصَيْتَ أَمْرَى ﴾ فأطلق اسم المصية على مخالفة الأمر: وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا فَضَى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ﴾ فدلت الآية على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما نع من الاختيار ، موجب للامتثال ، لا سها وقد أكد الني صلى الله عليه وسلم هذا الآمر بالثرك بقوله : ﴿ فَإِنَّهَا مِنْتُنَّةُ ﴾ وحسبك بالنتن موجباً للتباعد لدلالته على الحبي البالغ.

خدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القرمية بخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فاحله يتماطى المنتن ، ولا شك أن المنتن خبيث ، والله تمالى يقول : ﴿ الحبيثات المخبيثين . . ﴾ الآية ، ويقول : ﴿ وجديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخارى أخرجه أيضا مسلم في صحيحه قال رحمه الله : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب وأحد بن عبدة الصني ، وإن أبي عمر ، واللفظ لابن وزهير بن حرب وأحد بن عبدة الصني ، وإن أبي عمر ، واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ، فكسع رجل من المهاجرين وجلا من الانصار ، فقال الانصارى :

ياللانصار 1؟ وقال المهاجرى : ياللمهاجرين 1؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ما بال دعوى الجاهلية » ! قالوا : يارسول الله ، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار . فقال : « دعوها فإنها منتنة » الحديث .

وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم ، مع أن في بعض روا يا ته الثابتة في الصحبح التصريح بأن دعوى الرجل: « يا لبني فلان » من دعوى الجاهلية . وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي صلى أقه عليه وسلم أنه قال : « ليس منا ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعابدعوى الجاهلية » . وفي رواية في الصحيح : ﴿ لَيْسَ مَنَا مِنْ صَرِبِ الْحَدُودُ ، أَوْ شَقّ الجيوب ، أو دما بدعوى الجاهلية » وذلك صريح فى أن من دعا تلك الدعوى ليس منا ، وهو دايل واضح على التحريم الشديد . وبما يدل لذلك قوله صلى الله علیه وسلم : ﴿ مَنْ تَمْرَى عَلَيْكُمْ بِهِرَاءُ الْجَاهَلَيْةُ فَأَحْضُوهُ بِهِنَ أَبِيهُ وَلَا تَكَنُوا ﴾ هذا حديث صحبح ، أخرجه الإمام أحمد من طرق متعددة عن عتى بن ضمرة السعدى، عنأ بي بن كعبرض الله عنه ، وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ ﴿ إِذَا سَمَّتُمْ مِن يَتَّمَرَى بِعِرَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ وَلَا تَـكُنُوا ﴾ وأشار لآنه آخرجه أحمد في المسند ، والنسائي وابن حبان ، والطبر الى فىالكبير ، والصياء المقدسي عن أبي رضي الله عنه ، وجعل عليه علامة الصحة . وذكره أيضاً صاحب الجامع الصغير بلفظ ﴿ إِذَا رَأْيُتُمُ الرَّجِلُ يَتَّمَزَى ٠٠ ﴾ إلخ ، وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحد في المسند والترمذي ، وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارحه المناوي : ورواه عنه أيضاً الطبراني . قال الهيتمي : ورجاله ثقاه. وقال شارحه العزيزى : هو حديث صحبح . وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد المجلوني في كمتابه (كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس ) قال النجم : رواه أحمد والنسائي وابن حبانءن أبي بن كمب رضى الله عنه . ومراده بالنجم : الشبيخ محمد نجم الدين الغزى في كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن) فانظر كيف

همى النبى صلى اقه عليه وسلم ذلك النداء ﴿ عزاء الجاهلية ﴾ وأمر أن يقال للداعى به ﴿ إعضض على هن أبيك ﴾ أى فرجه ، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية . فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء ، وشدة بغض النبى صلى أنه عليه وسلم له .

واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية : أبوجهل،وأبولحب، والوليد بن المغيرة ، ونظراؤهم من رؤساء السكفرة .

وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم فى آيات كشيرة ؛ كـقوله: ﴿ قَالُواْ حَسَبْنَا مَا مِنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ ال ما وجدنا عليه آباءنا . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قَالُواْ بَلْ نَتْبَعِما ٱلفَيْنَاعَلَيْهِ آبَاءُنَا﴾ الآية ، وأمثال ذلك من الآيات .

وأعلم أنه لاخلاف بين العلماء \_ كا ذكرنا آنفا \_ فى منع النداء برابطة غير الإسلام ؛ كالقوميات والعصبيات النسية ، ولا سيا إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالمكاية ؛ فإن النداء بها حينتذ معناه الحقيق : أنه نداء إلى التخلى عن دين الإسلام ، ودفض الرابطة السياوية رفعنا باتاً ، على أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية ، مدارها على أن هذا من العرب ، وهذا منهم أيضاً مثلا ؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلفاً من الإسلام ، واستبدالها به صفقة خاسرة ؛ فهى كا قال الراجز :

بدلت بالجمـــة رأساً أزمراً وبالثنايا الواضحات الدردرا \* كما اشترى المسلم إذ تنصراً \*

وقد علم في الناربخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بمده كما لا يخني .

وقد بین افته جل وعلانی محکم کتابه ؛ أن الحکمة فی جمله بنی آدم تشمر با وقبائل هی التعارف فیما بینهم ولیست هی آن یتعصب کل شعب طی غیره ، وکل قبیلة علی غیرها ؛ قال جل و علا ؛ ﴿ یایها الناس إنا خلقنا کم هن ذکر و آنی و جملناکم شعو با و قبائل لتعارفو ا إن اکر مکم عنداقه ا تقاکم )

فاللام فى قوله ﴿ لتمارفوا ﴾ لام التعليل ، والأصل لتتمارفوا ، وقد حذفته إحدى التاءين . فالتمارف هو العلة المشتملة على الحسكمة لقوله : ﴿ جملنا كم شعوباً وقبائل ﴾ ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصية والأواصر النسية ، ونقيم الآدلة على منع ذلك – لا ننكر أن المسلم ربما انقفع بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة ، كما نفع اقه نبيه صلى اقه عليه وسلم بعمه أبي طالب . وقد بين اقه جل وعلا أن عطف ذلك العم السكافر على نبيه صلى اقه عليه وسلم من منن الله عليه ، قال تعالى : ﴿ الم يجدك يتبا فآوى ﴾ أى آواك بأن ضمك إلى حمك أبي طالب .

ومن آثار هـذه العصبية النسبية تول أبى طالب فيسه صـلى الله عليه وسلم:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا

كما قدمنا في سورة هود .

وقد نفع الله بتلك المصبية النسبية شعيباً عليه رعلى نبيناالصلاة والسلام كاقال تمالى عن قومه ؛ ﴿ قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ، وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجناك ﴾ الآية .

وقد نفع الله بها نبيه صالحاً أيضاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كما أشار تمالى لذلك بقوله: ﴿ قَالُوا تِقَاسُوا بِالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شهدنا مهاك أهله وإنا اصادتون ﴾ فقد دات الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح ، ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوء الاليلا خفية . وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفاً منهم . ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: ﴿ أَوَ أَن لَى بِكُمْ قُوةَ أُوآوى إلى ركن شديد ﴾ وقد قدمنا هذا مستوفى في «سورة «ود» .

فيارم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الآمرين ، ويعلم أن النسداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال ، ولا سيا إذا كان القصد بذلك القصاء على رابطة الإسلام ، وإزالتها بالدكلة بدعوى أنه لا يساير النطور الجديد ، أو أنه جود و تأخر عن مسايرة ركب الحضارة . نموذ باقه من طمس البصيرة ، وأن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه السكافر بسبب المواطف النسبية والأواصر العصبية التي لا تمت المسلم بنصرة قريبه السكافر بسبب المواطف النسبية والأواصر العصبية التي لا تمت في الصحيح عنه صلى اقد عليه وسلم أنه قال : « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ولسكن تلك القرابات النسبية لا يجوزان تجدله ي الرابطة بمن الجمتمع ، لانها تصمل المسلم والسكافر ، ومعلوم أن المسلم عدو السكافر ، بعن المجتمع ، لانها تصمل المسلم والسكافر ، ومعلوم أن المسلم عدو السكافر ، كا قال تعالى ، ﴿ لا تجد قوما يؤمنون باقه واليوم الآخر يوادون من حادالك ورسوله ﴾ الآية ، كما تقدم .

والحاصل - أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق و تؤلف المختلف هي رابطة و لا إله إلا اقد » ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلاى كاه كا نه جسد واحد ، و تجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا ، عطفت فلوب حلا العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الارض مع ما بينهم من الاختلاف قال تمالى : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفر ون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاففر للذين تا بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي و عدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وفرياتهم إلك أنت الهزيز الحسكيم . وقهم السيشات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز الهظيم ، وقهم السيشات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز الهظيم ، فقد أشار تمالي إلى أن الرابطة التي ربطت بين حلة العرش ومن حوله ، وبين بني آدم في الارض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم ، وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم ،

خوصفهم بالإيمان . وقال عن بنى آدم فى استغفار الملائسكة لهم ﴿ ريستغفرونُ للذين آمنوا ﴾ فوصفهم أيضاً بالإيمان فذل ذلك علىأن الرابطة بينهم هى الإيمان وهو أعظم رابطة .

وما يوضع لك أن الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام - قوله تعالى في أبي لهب هم النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ سيصلى ناراً ذات لهب ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمسكانة هند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه : « سلمان منا أهل البيت » ورواه الطبراني والحاكم في المستدرك ، وجعل عليه صاحب الجامع الصغير علامة الصحة . وضعفه الحافظ الذهبي . وقال الهيتمي فيه ، عند الطبراني كثير بن حبدالله المرنى ضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات . وقد أجاد من قال :

لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع السكفر الشريف أبا لهب وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن كافر ، أن إرثه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام ، ولا يكون لوله، لصلبه الذي حوكافر ، والميراث دليل القرابة . فدل ذلك على أن الآخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية .

وبالجلة ، فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بمضهم ببعض ، وتربط بين أهل الأرض والسهاء ، هى وابطة « لا إله إلا الله » فلا يجرز البتة النداء برابطة غيرها . ومن والى السكفار بالروابط النسبية محبة لهم ، ورغبة فيهم يدخل فى قوله تعالى ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إلا تفعلوه تسكن فتنة فى الارض وفساد كبير ﴾ والعلم عند اقة تعالى .

وبالجملة ـ فالمصالح التى عليها مدار الشرائع ثلاثة : الأولى ـ درءالمفاسد المعروف عند أهل الاصول بالعبروريات · والثانية ـ جلب المصالح ، المعروف عند أهل الاصول بالحاجيات · والثالثة \_ الجرى على مكارم الآخلاق ومحاسن العادات ، المعروف عند أهل الاصول بالتحسينيات والنتميمات . وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها .

فالضروريات الى هي درء المفاسد \_ إنما هي درؤها عن ستة أشياء :

الأول ـ الدين ، وقد جاء الفرآن بالمحافظة عليه بأفوم الطرق وأعدلها ، كا قال تعالى : ﴿ وَقَائلُوهُم حَى لا نَسْكُونَ فَتَنَةً وَيَكُونَ الدينَ لَلّه ﴾ ، وفي آية الآنفال ﴿ وَيَكُونَ الدينَ كُلّه لِلّه ﴾ وقال تعالى ﴿ تَقَائلُونُهُم أَو يَسْلُمُونَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَمْرَتُ أَنْ أَقَائلُ النّاسُ حَى يُشْهُدُوا أَنْ لا إِلّهُ إِلّا اللّه ﴾ الحديث ، وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾ إلى غبر ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين.

والثانى ـ النفس ، وقد جاء الفرآن بالمحافظة عليها بأفوم الطرق وأعدلها ، ولذلك أوجب القصاص درءًا المفسدة عن الأنفس ، كما قال تعالى : ﴿ ولـكم في القصاص حياة يا أولى الألباب ﴾ الآية ، وقال : ﴿ كتب عليـكم القصاص في القتلى ﴾ الآية ، وقال : ﴿ ومن فتل مظارما فقد جملنا لو ليه سلطانا ﴾ الآية .

الثالث ـ العقل، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقرم الطرق وأعدلها ، قال تعالى: ﴿ يَا يَهِا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْاَنْصَابِ وَالْآزَلَامِ رَجْسُ مَنْ عَمَلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنْبُوهِ ـ إِلَى قَرَلُه ـ فَهِلَ أَنْتُمْ مَنْهُونَ ﴾ . وقال صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر حرام » ، وقال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » كا قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل» وللمحافظ، على العقل أوجب صلى الله عليه وسلم حد الشارب درما المفسدة عن العقل .

الرابع - النسب ، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها ، ولذلك حرم الزق وأوجب فيه الحد الرادع ، وأجب العدة على النساء هند المفارقة بطلاق أو موت ، لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم امرأة محافظة على الانساب ، قال تعالى : ﴿ ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ ، ونحو ذلك من الآيات ، وقال تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا

كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ الآية . وقد قدمنا آية الرجم والآدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم ، وقال تعالى فى إيجاب العدة حفظاً للأنساب : ﴿ والمطلقات يقربصن بأنفسهن الآية ، وقال : ﴿ والذين يتوفون منسكم ويذرون أزواجا يقربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ وإن كانت عدة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الحلوة بين الزوجين .

ولاجل المحافظة على النسب منع سقى زرع الرجل بمناء فيره ؛ فنع نسكاح الحامل حتى تضع ، قال تعالى : ﴿ وَأُولَاتُ الْاحَالُ أَجَامِنَ أَنْ يُضْمَنَ حَمْلُمِنَ ﴾ .

الحامس ـ العرض ، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم العارق وأعدلها ، فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه ، وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانهن جلدة ، قال تعالى : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضا ﴾ . وقبح جل وهلا غيبة المسلم غاية التقبيح ؛ بقوله : ﴿ أيجب أحدكم أن يا كل لحم أخيه ميتا فسكر هندوه ﴾ ، وقال : ﴿ ولا تلزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوائك هم الظالمون ﴾ ، وقال في إيجاب حد القاذف : ﴿ والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأوائك هم الفاسة ون الاين تابوا ﴾ الآية .

السادس ـ المال ، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها ؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرحى : وأوجب على السارق حد السرقة وهو قطع البدكما تقدم ؛ قال تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالـكم بينـكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحـكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾ ، وقال : ﴿ والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء بماكسبانكالامن إلله ﴾ الآية ، وكلذلك محافظة على المال ودر علم فسدة عنه .

المصلحة الثانية \_ جاب المصالح ، وقد جاء القرآن ببعلب المصالح بأقوم الطرق وأعدلها ؛ ففتح الآبواب لجلب المصالح في جميح الميادين ، قال تعالى ﴿ فَإِذَا تَصْبِيتُ الصَّلَاةِ فَانْتُشْرُوا فِي الْاَرْضُ وَابْتَغُوا مِنْ فَصَلَّ الله ﴾ ، وقال : ﴿ وَآخِرُونَ وَقَالَ : ﴿ وَآخِرُونَ وَقَالَ : ﴿ وَآخِرُونَ عَجَارَةً وَقَالَ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَسَكُونَ تَجَارَةً وَمَا وَقَالَ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَسَكُونَ تَجَارَةً وَنَا وَاضْ مَنَكُم ﴾ .

ولاجل هذا جاء الشرع الـكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفرادالمجتمع على الوجه المشروع: ليستجلب كل مصلحته من الآخر ، كالبيوع والإجارات والاكرية والمساقاة والمضاربة ، وما جرى بجرى ذلك .

المصلحة الثالثة \_ الجرى على مكارم الآخلاق ومحاسن العادات ، وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها . والحض على مكارم الآخلاق ومحاسن العادات كثير جدا فى كتاب اقه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولذلك لما سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت : «كان خلقه القرآن » لآن القرآن يشتمل على جميع مكارم الآخلاق ، لآن القرت تعالى يقول فى نبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَإِنْكُ لَعْلَى خَلْقَ عَظْمٍ ﴾ .

فدل بحوع الآية وحديث عائشة على أن المتصف بما فى القرآن من مكارم الآخلاق : أنه يكون على خلق عظيم ، وذلك لعظم ما فى القرآن من مكارم الآخلاق ، وسنذكر الك بعضاً من ذلك تنبيها به على غيره .

فن ذلك قوله تمالى: ﴿ وَأَنْ تَمَفُوا أَوْبِ لَلْتَقُوى وَلَا تَنْسُوا الْفُصْلُ مِينَكُم ﴾ الآية . فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم الآخلاق من الأمر بالعفو والنهى عن أسبان الفضل. وقال تمالى ﴿ وَلَا يَجْرَمُنُكُمْ عَنَالُ اللَّهِ الحَرَامُ أَنْ تَمَدُّوا ﴾ الآية ، وقال تمالى : ﴿ وَلَا يَجْرَمُنُكُمْ شُنَانَ قُومُ هَلَي اللَّهِ تَعْدُلُوا اعدلُوا هُو أَقْرَبِ لَلْتَقُوى ﴾ . فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الآخلاق ، والآمر بأن تمامل من فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الآخلاق ، والآمر بأن تمامل من

عمى الله فيك بأن تطيعه فيه . وقال تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذى القربي والبتاس والمساكين ، والجاد ذى القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانسكم ﴾ فانظر إلى هذا من مكارم الاخلاق ، والامر بالإحسان إلى المحتاجين والصعفاء ، وقال تعالى : ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى وقال تعالى : ﴿ وَإِن الله يَعْمَلُمُ مَنْهُ كُرُون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مِعْمُوا اللّهُ وَ أَوْدُا مِعْمُوا اللّهُ وَ أَوْدُا مِعْمُوا اللّهُ وَ أَوْدُا مِعْوا اللّهُ وَ أَمْ وَاللّهُ مَا يَدْ وَ إِذَا مِعْمُوا اللّهُ وَ أَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَ أَمْ وَاللّهُ مَا يَدْ وَإِذَا مِعْمُوا اللّهُ وَ أَمْ وَعَالَى اللّهُ اللّهُ وَ أَمْ وَعَالَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَ أَمْ وَعَالَى اللّهُ اللّهُ وَ أَمْ اللّهُ وَ أَمْ اللّهُ وَ أَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رومن هدى القرآن للتى هى أقوم ـ هديه إلى حل المشاكل العالمية بأفوم الطرق وأعدلها . ونحن دائماً فى المناسبات نبين هدى القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات ، هى من أعظم ما يعانيه العالم فى جميع المعمورة ممن ينتمى إلى الإسلام ، ـ تنبيها بها على غيرها :

المشكلة الأولى .. هي ضمف المسلمين في أقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقارمة الكفار . وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها ؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة السكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى ، وقوة الإيمان به والتوكل عليه . لأن الله قوى عزيز ، قاهر لسكل شيء ؛ فن كان من حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه السكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا .

فن الادلة المبينة لذلك : أن الـكمفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار المسكرى العظيم في غزوة الاحزاب المذكور في قوله تعالى ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوق كم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الآبصار وبلغت القلوب الحناجر وتغلنون بالله الظنونا. هنالك ابتل المؤمنون وزلزلوا زلزا لا شديداً ) .. كان علاج ذلك هو ماذكرنا ؛ فانظر شدة هذا الحصار العسكرى وقوة أثره في المسلمين ، مع أن جميع أهل الارض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصاداً ، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي فابلوا به هذا الآمر العظيم ، وحلوا به هذه المشكلة العظمى، هو مابينه جلوعلا (في سورة الآحزاب) بقوله . ﴿ وَلَمَارَائِي المُؤْمِنُونَ الآحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلما ﴾ .

فهذا الإيمان الـكامل، وهذا التسليم العظيم فلهجل وعلا، ثقة به، وتوكلا عليه، هو سبب حل هذه المشكلة العظمى .

وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا العلاج بقوله تعالى : ﴿ وردالله الذين كفرو المعنظم لم ينالوا خيرا وكنى الله المؤمنين الفتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وفذف فى فلو بهم الرهب فريقا تقتلون و تأسرون فريقا وأورثه كم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضالم تطثوها وكان الله على كل شيء قديرا ﴾ .

وهذا الذي نصرهم اقد به على هدوهم ما كانوا يظنونه ، ولا يحسبون أنهم بنصرون به وهو الملائدكة والربح ، قال تمالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء تسكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾ ولما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص السكامل ، و نوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله : ﴿ الهد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعو نك نحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ﴾ : أي من الإيمان والإخلاص .. كان من نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله ﴿ والحرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ﴾ فصرح جل وعلا في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليها ، وأن الله جل وعلا

أحاط بها فأفدرهم عليها ، وذلك من نتائج قرة إيمانهم وشدة إخلاصهم .

فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به ، هو السبب لقدرة الصنعيف على القرى و فلبته له (كم من فئة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله واقد مع الصابرين) ، وقوله تعالى في هذه الآية : (لم تقدروا عليها ) فعل في سياق النفي ، والفعل في سياق النفي من صبغ العموم على التحقيق ، كا تقرر في الاصول . ووجهه ظاهر ، لان الفعل الصنائي « أعنى الذي يسمى في الاصطلاح فعل الأمر أو الفعل الماضى أو الفعل المضارع » ينحل عند النحوبين ، وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن ، كما أشار له في الخلاصة بقوله :

المصدر آسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعل كأمن من أمن وعند جاعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة ، وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين ، في بحث الاستعارة التبعية .

فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعا ، فيتسلط النفي الداخل على الفعل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه ، وهو في المعنى نكرة ، إذ ليس له سبب يجعله معرفة ، فيتول إلى معنى النكرة في سياق النبي . وهي من صيغ العموم .

فقوله: ﴿ لَمْ تَقَدَّرُوا عَلَيْهَا ﴾ في معنى لافدرة اسكم طبيها ، وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة ، لآن النسكرة في سياق النني تدل على عموم السلبوشموله بثميع الافراد الداخلة تحت العنوان ، كما هو معروف في محله .

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم ، ولسكن أقه جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليها ، لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم (وإن جندنا لهم الغالبون) .

## المشكلة الثانية

هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء – مع أن المسلمين على الحق والسكفار على الباطل .

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد. فقتل هم رسول اقه حسلى الله عليه وسلم وابن عمقه ، ومثل بهما ، وقتل غيرهما من المهاجرين ، وقتل سبمون رجلا من الأنصار ، وجرح صلى الله عليه وسلم ، وشقعه شفته ، وكسرت رباعيته ، وشج صلى الله عليه وسلم \_

استشكل المسلمون ذلك وقالوا : كيف يدال منا للشركون ؟ ونحن على الحف وهم على الباطل ؟! فأنزل الله قوله تعالى : ﴿ أُولِمَا أَصَابِتُكُم مَصَيْبَةً قَدُ أَصَابِتُكُم مُصَيِّبَةً قَدُ أَصَابِتُكُم مُشَايِبًا فَلَمْ أَنِي هَذَا قَلَ هُو مِن هَنْدُ أَنْفُسُكُم ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ قُلَ هُرُ مِنْ عَنْدُ أَنْفُسُكُم ﴾ فيه إجمال بينه تعالى بقوله : ﴿ وَلَقَدْ صَدْقَتُكُمُ اللَّهُ وَعَدُهُ إِذْ تَعْسُونُهُم بِإِذْنَهُ حَيْ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فَ الآمر وعصيتم من بعد ما أواكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا \_ إلى قوله \_ ليبتليكم ﴾ .

فنى هذه الفتوى الديماوية بيان واضح ، لآن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين ، وتنازعهم فى الآس ، وعصيانهم أمروصل الله عليه وسلم ، وإدادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر الرسول صلى المتعلمية وسلم . وقد أوضحنا مذا فى سورة «آل عمران » . ومن عرف أصل الداء عرف الحدواء ، كما لا يحنى .

## المشكلة الثالثة

هى اختلاف القلوب الذى هر أعظم الاسباب فى القضاء على كبان الآمة الإسلامية ، لأستلوامه الفشل، وذهاب القوة والدولة ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَنَازُعُوا فَتَفْصُلُوا وَتَذْهُبُ رَجِكُم ﴾ . وقد أوضحنا معنى هذه الآية فى سورة ﴿ الانفال ﴾ .

فترى المجتمع الإسلامى اليوم فى أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء، وإن جامل بعضهم بعضاً فإنه لا يخنى على أحد أنها مجاملة، وأن ما تنطوى عليه الضمائر مخالف لذلك.

وقد بين تعالى في سورة ﴿ الحشر ﴾ أن سبب هذا الداء الذي همت به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِّيمًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ ثمم ذكر العلة لكون قلوبهم شي بقوله : ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ ولأشك أن داء صنعف العقل الذي يصيبه فيصنعه عن إدراك الحقائق ، وتمييز الحقامن الباطل ، والنافع من العنار ، والحسن من القبيح ، لا دواء له إلا إنارته بنور الوحى ؛ لأن أور الوحى يحيا به من كان ميتا ويضي. الطريق للمتمسك به ؛ فيريه الحق حقاً والباطل باطلاً، والنافع نافعاً ، والصار ضاراً ؛ قال تعالى : ﴿ أَوْ مِنْ كَانَ مِينًا فَأَحِينِنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَشَى بِهِ فِي النَّاسُ كُمَنَ مُشْلِهُ فَ الظلمات ليس بخارج منها ﴾ . وذال تمالى : ﴿ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ ومن أخرج من الظلمات إلى النور أبصر الحق ، لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيرَّيه الحق حقا ، والباطل باطلا ، وقال تعالى: ﴿ النَّن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا يُسْتُونَ الْآَحِي وَالْبُصِيرِ وَلَا الظَّلَمَاتُ وَلَاالْنُورُ وَلَا الظَّلَ ولا الحرور وما يستوى الاحياء والاموات ﴾ ، وقال تعالى : ﴿مثل الفريةين كالاحى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا) الآية ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلًا من الموت الذي. كان فيه ، و نوراً بدلا من الظلمات الى كان فيها .

وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفاً عظياً ؛ كما قال تعالى : ﴿مثل نورهُ كَشَمَّاهُ فَيها مُصَبَاحِ - إلى قوله - ويضرب الله الآمثال للمناس والله بكل شيء عليم ﴾ - ولما كان تقبع جميع ما تدل عليه هذه الآية السكريمة من هدى القرآن للتي هي أقوم - يقتضى تقبع جميع القرآن وجميع السنة لآن العمل بالسنة من هدى القرآن للتي هي أقوم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا آ تَاكُمُ الرسولُ بِالسَّنَةُ مِنْ هَدِي الْقَرْآنِ لَا يَعْمُ الْوَمْ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا آ تَاكُمُ الرسولُ بِالسَّلَةُ مِنْ هَدِي الْقَرْآنِ لَا يَعْمُ الْوَمْ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا آ تَاكُمُ الرسولُ فَالْسَالُهُ مِنْ هَدِي الْقَرْآنِ لَا يَعْمُ الْوَمْ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا آ تَاكُمُ الرسولُ وَالْسَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خندوه رما بهاكم عنه فانتهوا) وكان تتبع جميع ذلك غير بمسكن فى هذا السكتاب المبارك، افتصر نا على هذه الجمل التي ذكر نا من هدى القرآن للتي هي أقوم تنبيها بها على غيرها. والعلم هند الله تعالى.

قرله تمالى: ﴿ ويدع الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولاً ﴾ في هذه الآية السكريمة وجهان من التفسير للعلماء. وأحدهما يشهد له قرآن. وهو أن معنى الآية ﴿ ويدع الإنسان بالشر ﴾ كأن يدعو على نفسهأ و ولده بالهلاك عند الصجر من أمر ؛ فيقول اللهم أهلكنى ، أو أهلك ولدى ، فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن يستجاب له . وقوله ﴿ دعاءه بالحير ﴾ أى يدعو بالشركا يدعو بالخير فيقول عند الصجر : اللهم أهلك ولدى .كما يقول في غير وقت الصجر : اللهم عافه ، ونحو ذلك من الدعاء .

ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلك . ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالحير لقضى إليهم أجلهم ﴾ أى لو عجل لهم الإجابة بالحير لقضى إليهم أجلهم أى لهلكوا ومانوا ؛ فالاستعجال بمعنى التعجيل . ويدخل فى دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث العبدرى : ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من هندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب أليم ﴾ .

وعمن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا : ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وهو أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه .

الوجه الثانى فى تفسير الآية ـ أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنة، والسلامة من النار ، ومن عذاب القهر ، كذلك قد يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنى بمعشو تته ، أو قتل مسلم هو عدو له و نحو ذلك . ومن هذا القبيل قول ابن جامع :

أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من متزرى المسبل وأسجد باللبل حتى الصباح وأتلو من المحــكم المنزل (٢٧ ــ أضواء البيان ٣)

عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لى ربة المحمل قوله تمالى: ﴿ وَجَمَلنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ آيَةِ يَنْ فَحُونًا آية اللَّيْلُ وَجَمَلنَا اللَّيْلُ وَلِمَالُمُوا عَدْدُ السَّنَانُ وَالحَسَابُ وَكُلُّ شَيْءً فَصَلَّاهُ تَفْصِيلًا ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أنه جمل الميل والنهار آيتين ؛ أى علامة بن دالنين على أنه الرب المستحق أن يعبد وحدم ، ولا يشرك معه غيره . وكرر تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَمِن آيَاتُهُ الليل والنهار ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ رآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي احْتَلَافِ اللَّهِلِ وَالنَّمَارِ وَمَا خُلُقَ اللَّهِ فِي السمرات والأرض لآيات لقوم بتقون ﴾ ، وقوله ﴿ إِنْ فَي خَلَقَ السموات والارض راختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب ﴾ وقوله ﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف المبل والنهار والفلك التي تجرى في البحريما ينفع الناس ـ إلى قوله ـ لآيات لقوم يعقلون ﴾ ، وقوله : ﴿ وهو الذي يحين ويميُّك وله اختلاف الليل والنهار أفلًا تعقلون ﴾ ، وقوله : ﴿ رَمُو الذي جمل الليل والنهار خلفة لمن أرادأن يذكر أر أراد شكوراً ﴾ ، وقوله : ﴿ خَلَقَ الصَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يَكُورُ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارُ وَيَكُورُ النَّهَارُ عَلَى أاليل وسخر الشمس والقمركل يجرى لأجل مسمى ألا هو المزيز النفار ﴾ ، وقوله: ﴿ فَالَقُ الْإِصْبَاحُ وَجَعَلُ اللَّهِلُ سَكُنَّا وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ حَسَّبَاناً ذَلْكُ تقدير العزيز العليم ﴾ ، وقوله ﴿ والشمس رمنحاها . والقدر إذا تلاها والنهار إذا جلاها . والليل إذا ينشاها ﴾ الآية ، وقوله ﴿ والليل إذا ينشي ، والنهار إذا تجلى ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ والضحى والليل إذا سجى ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله تعالى في هذه الآية الـكريمة : ﴿ فَحَوْنَا آيَةِ اللَّيْلُ وَجَعَلْنَا آيَةِ النَّهَارُ صَاحِرَةً النَّبَارِ مَا اللَّهِ مَنْ أَنْهُ صَاحِرَةً اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللّه

حن تعب العمل بالليل ، ولو كان الزمن كله ليلا لصعب عليهم العمل في معاشهم، ولو كان كله نهاراً لأهلكهم التعب من دوام العمل .

فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلا ، فهما أيضا نعمتان من نعمه جل وعلا . وعلا . ربين هذا المعنى المشار إليه هنا فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ قُلُ أُراْيَتُم إِنْ جَمَلُ اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ إِلّهُ عَلَيْكُم اللّهُ الل

فقوله: ﴿ لِتَسَكَّمُنُوا فَيْهُ ﴾ أَى فَى اللَّيلَ . وقرله : ﴿ ولتَبْتَغُوا مِن فَصْلَهُ ﴾ أَى فَى اللَّيلَ . وجملنا اللَّيلَ لباساً . وجملنا اللَّيلَ لباساً والنومسباتا النَّهار معاشاً ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ومن آياته منامكم باللَّيلَ والنهار وابتّفاؤكم وجمل النّهار فشوراً ﴾ وقوله : ﴿ ومن آياته منامكم باللّيل والنهار وابتّفاؤكم من فضله . · ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وهو الذي يتوفا كم باللّيل ويعلم ما جرحتم والنّهار ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ ولتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ بين فيه نعمة أخرى على خلقه ، وهي معرفتهم عدد السنين والحساب ؛ لآنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الآيام والشهور والآعوام ، ويعرفون بذلك يوم الجمة ليصلوا فيه صلاة الجمة ، ويعرفون شهر الصوم ، وأشهر الحج ، ويعلمون مضى أشهر العدة لمن تعتد بالآشهر المشار إليها في قوله : « واللائي يئسن من المحيض من نسائه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ ، وقوله : ﴿ والذين يتوفون منه ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ . ويعرفون مضى الآجال المضروبة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ . ويعرفون مضى الآجال المضروبة الديون والإجارات ، ونحو ذاك .

وبين جلوعلا هذه الحكمة في مواضع أخر ،كقوله : ﴿هُو الذي جَعَلُ

الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منارل لتعلموا هدد السنين والحساب ما خلق اقه ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ ، وقوله جل و علا؛ ﴿ يسألونك عن الآهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : ﴿ فَحُوْ نَا آيَةُ اللَّيْلُ وَجَمَلُنَا آيَةً النهار مبصرة ﴾ فيه وجهان من التفسير للعلماء .

أحدهما \_ أن السكلام على حذف مضاف ، والتقدير : وجِعلنا نيرى الليل والنهار ، أى الشمس القمر آيتين .

وعلى هذا القول ـ فـآية الليل هي القمر ، وآية النهار هي الشمس. والحو الطمس . وعلى هذا القول ـ فحو آية الليل قيل معناه السواد الذي في القمر ؟ وبهذا قال على رضي الله عنه ، وبجاهد ، وروى هن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقيل: معنى ﴿ فحونا آية الليل ﴾ أى لم نجمل فى القمر شعاعا كشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة . فنقص نور القمر عن نور الشمس هو معنى الطمس على هذا القول .

وهذا أظهر عندى لمقابلته تعالى له بقوله: ﴿ وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ - والقول بأن معنى محوآية الليل : السواد الذى فى القمر ليس بظاهر هندى ، وإن قال به بعض الصحابة الكرام ، و بعض أجلاء أهل العلم ؟

وقوله: ﴿ وجعلنا آية النهار ﴾ على التفسير المذكور أى الشمس (مبصرة ﴾ أى ذات شماع يبصر في ضوئهاكل شيء على حقيقته.

قال الكسائى : هو من قول العرب : أبصر النهار : إذ أضاء وصار بحالة يبصر بها ـ نقله عنه القرطبي .

قال مقيده عفا الله عنه : هذا التفسير من قبيل قولهم : نهاره صائم ، وليله قائم ؛ ومنه قوله :

لقد لمتنا يًا أم الغيلان في السرى ونمت وما ليل الحب بنائم

وغاية مانى الوجه المذكور من التفسير : حذف مضاف ، وهوكثير في المقرآن و في كلام المرب إن دلت عليه قرينة : قال في الحلاصة :

وما يلى المضاف يأتى خلفا عنه في الإعراب إذا ماحذة

والقرينة في الآية الكريمة الدالة على المصناف المحذوف قوله: ﴿ فَحُونَا آية اللَّيلُ والنَّهارُ دليلُ على اللَّيلُ والنّهارُ دليلُ على الآية اللّيلُ والنّهارُ دليلُ على الآية اللّي اللّيلُ والنّهارُ دليلُ على الآية اللّية اللّي المناف كثيرة في القرآن كقوله: ﴿ واسألُ القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ﴾ ، وقوله: ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ أى أكلها ، ونحو ذلك . وعلى القول بتقدير المصناف ، وأن المراد بالآيتين الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في سورة النحل .

الوجه الثانى من التفسير ـ أن الآية الـكريمة ليس فيها مصاف محذوف ، وأن المراد بالآيتين نفس الليل والنهار ، لا الشمس والقمر .

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل و النهار من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ ، تنزيلا لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى . وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ كثيرة في القرآن وفي كلام العرب . فنه في القرآن قوله تعالى : ﴿ شهر رمضان . . ﴾ الآية ، ورمضان هو نفس الشهر بعينه على التحقيق ، وقوله : ﴿ ولدار الآخرة . . ﴾ الآية ، والدار هي الآخرة بعينها ، بدليل قوله في موضع آخر : ﴿ وللدار الآخرة ﴾ بالتعريف ، والآخرة نعت للدار ، وقوله : ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ والحبل والآخرة نعت للدار ، وقوله : ﴿ ومكر السيء . . ﴾ الآية ، والمكر هو السيء بدليل قوله ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴾ .

ومن أمثلتْه في كلام العرب قول امرىء القيس:

كبكرة المقاناة البياض بصفرة خذاها نمير المساء غير المحلل

لأن المقاناة هي البسكر بعينها ، وقول عائرة في معلقته :

ومفك سابغة هتك فروجها بالسيف عن حاى الحقيقة معلم لأن مراده بالمثنك: السابغة بعينها ؛ بدليل قوله: هتكت فروجها لآن الصبير عائد إلى السابغة التي عبر عنها بالمفك.

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا ( هذه إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة فاطر . وبينا أن الذي يظهر لذا : أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف الهظ المضاف والمضاف إليه أسلوب من أساليب اللغة العربية ، لأن تفاير اللهظين ربما نزل مغزلة التغاير المعنوى ، الكثرة الإضافة المذكورة في القرآن وفي كلام العرب . وجوم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القرآن وعليه فلا حاجة إلى التأديل المسار إليه بقوله في الخلاصة :

ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد ونما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله:

وإن يكونا مفردين فأضف حنها وإلا أتبع الذى ردف

لآن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما فى المعنى إن كانا مفردين المستلزم للتأويل ، ومنع الاتباع الذى لا يحتاج إلى تأويل - دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية ، ولو لم يكن من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى تأويل كا ترى . وعلى هذا الوجه من التفسير - فالمعنى : فحونا الآية التي هى الليل ، وجعلنا الآية التي هى النهاد مبصرة ، أى جعلنا الليل عمدو العنوء مطهوسه ، مظلما لاتستبان فيه الأشياء كل يستبان على اللوح الممحو . وجعلنا النهاد مبصراً ، أى تبصر فيه الأشياء وتستبان ما فى اللوح الممحو . وجعلنا النهاد مبصراً ، أى تبصر فيه الأشياء وتستبان .

وقوله فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وَكُلُّ شَيْءَ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ تقدم إيضاحه ، والآيات الدالة عليه فى سورة ﴿ النحل ﴾ فى الكلام على قوله تمالى : ﴿ وَنَرَلْنَا عَلِيكَ الكِتَابِ تَبِياناً لَكُلُّ ثَيْءَ . . . ﴾ الآية . قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانَ ٱلرِّمنَاهُ طَائِرُهُ فَى عَنْقَهُ وَنَخْرِجُ لَهُ يُومُ الْقَيَامَةُ كتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا . إِنْرَاكْتَابُكُ كَنَّى بِنَفْصُكَ البُّومُ عَلَيْكُ حَسَيْبًا ﴾ .

فى قوله جل وعلا فى هذه الآية السكريمة ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانُ ٱلزَّمْنَاهُ طَائْرُهُ ﴾ وجهان معروفان من التفسير :

الأول - أن المراد بالطائر: العمل ، من تولهم : طار له سهم إذا خرج له . أى ألزمناه ما طار له من عمله .

الثانى \_ أن المراد بالطائر ماسبق له فى علم الله من شقارة أو سعادة . والقولان متلاؤمان ، لآن ما يعاير له من العمل هو سبب ما يتول إليه من الشقارة أو السعادة .

فإذا هرفت الوجهين المذكورين فاعلم \_ أنا قدمنا في ترجمة هذا السكتاب المبارك : أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال ، وكلها حق ، ويشهد له قرآن ، لانها كلها حق ، ويشهد له قرآن - فنذكر جميع الآقوال وأدانها من القرآن ، لانها كلها حق ، والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية السكر يمة كلاهما يشهد له قرآن -

 وقرله تمالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ فَى عَنْقِهِ ﴾ أَى جَمَلنا عَمْلُهُ وَ أَو مَا سَبَقَ لَهُ مِن شَقَاوَةً فَى حَنْقَهُ ؛ أَى لَازَما لَهُ لَوْمِ الْقَلَادَةُ أَوِ الْغَلَّ لا يَنْفَكُ عَنْهُ ؛ ومِنْهُ قُولَ الْعَرْبِ : تقلدها طوق الحمامة . وقولهم : الموت فى الرقاب . وهذا الآمر ربقة فى رقبته ، ومنه قول الشاهر :

إذهب بها إذهب بها طوقتها طوق الحامه فالمعنى في ذلك كله: اللزوم وعدم الانفكاك.

وةوله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: ﴿ وَنَحْرَجُ لَهُ يُومُ الْقَيَامَةُ كُتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إباه يخرجه له يوم القيامة مكتوباً فى كتاب يلقاه منشوراً ، أى مفتوحاً يقرؤه هو وغيره .

وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاء منشوراً في آيات أخر فبين أن من صفاته : أن المجرمين مشفقون أي خائفون بما فيه ، وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وأنهم يجدون فيه جميع ما هملوا حاضراً فيس منه شيء غائباً ، وأن الله جل وعلا لا يظلم في الجزاء عليه شيئاً ، وذلك في قوله جل وعلا : ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه ويقولون با وبلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا ﴾ .

وبين فى موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه جملنا الله وإخراننا المسلمين منهم، وأن من أرتبه بيمينه يحاسب حساباً يسيرا
ويرجع إلى أهله مسرورا، وأنه فى عيشة راضية، فى جنة عالية، قطوفها
دانية، قال تعالى: ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً
يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا ﴾، وقال تعالى: ﴿ فأما من أوتى كتابه
بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه . إنى ظنف أى ملاق حسابيه . فهو
فى عيشة راضية . فى جنة عالية قطوفها دانية ﴾ .

وبين في موضع آخر : أن من أوتيه بشماله يشمني أنه لم يؤته . وأنه

يؤهر به فيصلى الجحيم ، ويسلك فى سلسلة من سلاسل النار ذرها سبعون ذراعا . وذلك فى قوله : ﴿ وأما من أرتى كتابه بشهاله فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . يالينها كانت القاضيه . ما أغنى عنى ماليه ، هلك عنى سلطانيه ، خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم فى سلسلة ذرهها سبعون ذراعا فاسلكوه ﴾ أعاذنا الله وإخراننا المسلمين من النار ، وما قرب إليها من قول وعمل .

وبين فى موضع آخر: أن من أدنى كتابه وراء ظهره يصلى السعير، ويدعو الثبور؛ وذلك فى قوله: ﴿ وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ يعنى أن نفسه تعلم أنه لم يظلم، ولم يكتب عليه إلا ماعمل لأنه فى ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل فى الدنيا من أول حمره إلى آخره؛ كا قال تعالى: ﴿ بنبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾ .

وقد بين تعالى فى مواضع أخر : أنه إن أنسكر شيئاً من عمله شهدت عليه جوارحه ، كفرله تعالى : ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ ، وقوله : ﴿ وقالوا لجلوده لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا أنه الذى أنطق كل شىء وهو خلقه اول مرة وإليه ترجعون ، وما كنتم تستقرون أن يشهد عليكم سممكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله يعلم كثيرا عا تعلمون ، وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ ، وقدله جل وعلا ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألتى سعاذيره ﴾ ، وسيأتى إن شاء اقه لهذا زيادة إبضاح في سورة القيامة .

## تنبيه

لفظة «كنى» تستعمل فى القرآن واللغة العربية استعالين : تستعمل متعدية ، وهي تتعدى خالباً إلى مفعولين ، وفاعل هذه المتعدية لا يجر بالباء؛ كقوله: ﴿ وَكَنَى اللهِ المؤمنين القتال ﴾ ، وكقوله: ﴿ أَلَيْسَ الله بكاف عبده . ، ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فسيكفيكم الله . . ﴾ الآية ، ونحوذلك من الآبات .

وتستعمل لازمة ، ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد السكفاية ؛ كفوله في هذه الآية السكريمة (كني بنفسك البوم عليك حسيبا)، وقوله تعالى: ( وكفي بالله وكيلا) ، وقوله : ( وكني بالله حسيبا) ونحو ذلك .

ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلما الجرور بالبداء . وزءم بعض عدام المعربية : أن جر فاعلما بالباء لازم . والحق أنه يجوز عدم جره بها ، ومنه قول الشاعر :

عيرة ودع إن تجهزت غاديا كني الشيب والإسلام للمرء ناهيا وقول الآخر:

وبخبرنى عن غائب المر. هدبه كني الهدى عما غبب المرء يخبرا

وعلى قراءة من قرأ (يلقاه) بضم الهاء وتشديد القاف مبنيا المفعول علمنى: أن يلقيه ذاك السكتاب يوم القيامة ؛ لحذف الفاعل فبنى الفعل للفعول . وقراءة من قرأ (يخرج) بفتح الياء وضم الراء مضارع خرج مبنيا الفاعل ـ فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمنى العمل . وقوله (كتاباً) حال من ضمير الفاعل ؛ أى ويوم القيامة بخرج هو أى العمل المعبر عنه بالطائر فى حال كونه كتاباً يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة (يخرج) بعنم الياءوفت الراء مبنياً للفعول ، فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضاً إلى الطائر الدى هو العمل . أى يخرج له هو أى طائره بمعنى عمله ، فى حال كونه كتاباً .

وعلى قراءة « يخرج » بعنم الياء وكسر الراء مبنياً للفاعل، فالفاهل ضمير يعود إلى الله تعالى ، وقوله ﴿كتابا ﴾ مفعول به ؛ أى ويوم القيامة يخرج هو أى الله له كتابا يلقاه منشور ( .

وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة ـ قالنون في ﴿ نَحْرَجٍ ﴾ نون العظمة

لمطابقة قوله ﴿ أَلَوْمَنَاهُ ﴾ و ﴿ كُنتَابًا ﴾ مفعول به لنخرجكا هو واضح . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن صل فإنما يصل طيها ﴾. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن من اهتدى فعمل بما يرضى الله جل وعلا ، أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه لآنه هو الذى ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء ، وثمرته في الدنيا والآخرة . وأن من صل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلا ، أن صلاله ذلك إنما هو على نفسه ، الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلا ، أن صلاله ذلك إنما هو على نفسه ، الأنه هو الذى يجنى ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة ، فيخلد به في النار .

وبين هذا المعنى فى مواضع كثيرة ؛ كقوله : ﴿ مَن عَمَلَ صَالَحًا فَلَنْفُسَهُ وَمِن عَمَلُ اللّهِ ، وقوله : ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كَفُرِهُ وَمَن عَمَلُ صَالَحًا فَلَانَفُسِم عَهِدُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ قد جَاءَكُم بَصَائَرُ مَن رَبّكُم فَن أَبْصِر فَلْنَفْسِهُ وَمِن حَمَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بَحْفَيْظُ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَن اهتدى فَإِنمَا يَضُلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بُوكِيلٌ ﴾ ، والآيات يهتدى لنفسه ومن صل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ﴾ ، والآيات يمثل هذا كثيرة جداً . وقد قدمنا طرفا منها فى سورة ﴿ النّحَل ﴾ .

قوله تمالى : ﴿ وَلَا تَوْرُ وَازْرُهُ وَزُرُ أَخْرَى ﴾ .

ذكر جل وهلا في هذه الآية الكريمة : أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى ؛

بل لا تحمل نفس إلا ذنبها . فقوله ﴿ ولا تزر ﴾ أى لا تحمل ، من وزر يزر
إذا حمل . ومنه سمى وزير السلطان ، لآنه يحمل أعباء تدبير شئون الدولة .
والوزر : الإثم ؛ يقال : وزر يزر وزرا ، إذا أثم . والوزر أيضا : الثقل المثقل ، أى لا تحمل نفس وازرة أى آثمة وزر نفس أخرى ؛ أى إثمها ، أو حملها الثقيل ؛ بل لا تحمل إلا وزر نفسها .

وهذا المعنى جاء فى آيات أخرى ؛ كـقوله : ﴿ ولا تزر وازرة وزراخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى ﴾ ، وقوله ؛ ﴿ ولا تـكسبكل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ تلك أمة قدخلت لها ماكسبت ولسكم ماكسبتم ولا تسئلون عماكمانوا يعملون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقد قدمنا فى سورة والنحل به بإيمناح ؛ أن هذه الآيات لا يعارضها قوله تعالى ؛ ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم . . ﴾ الآية ، ولا قوله : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم . ﴾ الآية ، لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار ضلالهم فى أنفسهم ، وأوزار إضلالهم غيرهم ، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً ـ كا تقدم مستوف .

## تنبيه

يرد على هذه الآية السكريمة سؤالان:

الأول ـ ما ثبت فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما من ﴿ أَنْ الْمَيْتُ يعذب ببكاء أهله عليه ﴾ فيقال : ما وجه تعذيبه ببكاء غيره ، إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لايعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره ؟

السؤال الثانى ـ إيجاب دية الخطإ على العاقلة ، فيقال : ما وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر . ؟

والجواب عن الاول ـ هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين : الأول ـ أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه ، كما قال طرفة بن العبد فى معلقته :

إذا مت فانعيني بمـا أنا أهله وشتى على الجيب يا ابنة معبد

لانه إذ كان أوصى بأن يناح عليه : فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنسكر ، وذلك من فعله لا فعل غيره .

الثانى ـ أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل مو ته مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه ، لأن إهماله نهيهم تفريط منه ، ومخالفة لقوله تعالى : ﴿ قوا أنفسكم وأهليه كارا ﴾ فتعذيبه إذا بسبب تفريطه ، وتركه ما أمر الله به من قوله :

﴿ قُوا أَنفُسُكُم ﴾ الآية ـ وهذا ظاهركا ترى .

وعن الثاني - بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزو القاتل، ولكنها مواساة محصة أوجبها الله على عاقلة الجانى، لآن الجانى لم يقصد سوءًا، ولا إنم عليه البتة - فأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع، وأوجب المواساة فيها على العاقلة . ولا إشكال فى إيجاب الله على بعض خلقه ، كاأوجب أخذ الوكاة من مال الاغتياء وردها إلى الفقراء . واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبى حنيفة وغيره - أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان . ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي فى تفسيره قال ، على أهل الديوان . ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي فى تفسيره قال ، وأجمع أهل السير والعلم : أن الدية كانت فى الجاهلية تحملها العاقلة ، فأقرها وسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام . وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرى الامر على ذلك ، حتى جعل هر الديوان . وانفق الفقهاء على وواية ذلك والقول به . وأجموا أنه لم يكن فى زمن وسول القصلى الته عليه وسلم ولا زمن أبى بكر ديوان ، وأن عمر جعل الديوان ، وجعع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية بدا ، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو ، انهى كلام القرطي رحمه الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ وَمَا كُنَا مَعَدَّ بِينَ حَتَّى نَبِعَتْ رَسُولًا ﴾ .

ظاهر هذه الآية السكريمة : أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلفه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيمصى ذلك الرسول ، ويستمر على السكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار .

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى فى آيات كشيرة ، كقوله تعالى : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين ائلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ أصرح فى هذه الآية الكريمة : بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل ، مبشرين من أطاعهم بالجنة ، ومنذرين من عصاهم النار .

وهذه الحجة التي أوضع هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين .

بينها في آخر سورة طه بقوله ﴿ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيانك من قبل أن نذل و نخزى ﴾ ·

وأشار لها في سورة القصص بقوله: ﴿ ولولا أَن تصيبهم مصيبة بما فدمت أيدبهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونمكون من المؤمنين ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها ظافلون ﴾ ، وقوله : ﴿ يأهل الـكتاب قد جا.كم رسولنا يبين له على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقد جامكم بشير ونذير ﴾ الآية ، وكقوله : ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فانبعوه واتقوا لعلم ترحون . أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبانا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا المكتاب لكنا أهدى منهم فقد جامكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) الآية ، إلى خيد ذلك من الآيات .

ويوضح مأدات عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام ـ تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة : بأنه لم يدخل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل ؛ فن ذلك قوله جل وعلا : ﴿كُلُما أَلَى فَيْهَا فُوج سَالُهُم خَرْنَتُهَا أَلَمْ يَا تَسْكُم نَذَيْر . قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ﴾ الآية .

ومملوم أن قوله جل وعلا: ﴿ كَلَمَا أَلَقَ فَيْهَا فُوجٍ ﴾ : م جميع الأفواج الملقين في النار .

قال أبو حيان في و البحر المحيط » في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما نصه : و وكلما » تدل على عموم أزمان الإلقاء فتمم الملقين ؛ ومن ذلك قوله جل وعلا : ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأت كم وسل منسكم يتلون عليه آيات وبكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا ابلى ولكن حقت كلمة العذاب على

الكافرين ﴾ ، وقوله في هذه الآية : ﴿ وسيق الذين كفروا ﴾ عام لجميع السكفار . وقد تقرر في الأصول : أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم ؛ العمومها في كل ماتشمله صلاتها ، وعقده في مراقي السعود بقوله في صيغ العموم :

صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذى الني الفروع ومراده بالبيع : أن لفظة «كل ، وجميع ، والذى ، والتي » وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم ؛ فقوله تعالى : ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً - إلى قرله - قالوا بلى ﴾ عام فى جميع الكفار . وهو ظاهر فى أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل فى دار الدنيا : فعصوا أمر وبهم كما هو واضه .

ونظيره أيضاً فوله تعالى : ﴿ وَالذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارَ جَهُمُ لَا يَقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُو تَوَا وَلَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَا بِهَا كَذَلَا يُجْزَى كُلُ كَفُور . وهم يصطرخون فها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم عايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ﴾ . فقوله ﴿ وَالذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارَ جَهُمْ - إِلَى قُولُهُ وَجَاءَكُمُ النّذير ﴾ عام أيضاً في جميع أهل النّار ؟ كما تقدم إيضاً حه قريباً .

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ فِي النَّارِ لَحْرَنَةَ جَهُمُ ادْعُوا رَبَّكُمُ يَا يُخْفُ عَنَا يُوما مِن الْعَذَابِ. قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَا يُكُر رَسُلُكُمُ بِالْبِينَاتُ قَالُوا بَلِي خَلِفُ مِن الآياتُ قَالُوا اللَّهُ عَلَى أَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلُو اللَّهُ عَلَى أَلُ جَمِع أَهُلُ النَّارُ الْفُرْتُهُمُ الرَّسِلُ فِي دَارِ اللَّهُ عَلَى أَنْ جَمِع أَهُلُ النَّارُ الْفُرْتُهُمُ الرَّسِلُ فِي دَارُ اللَّهُ عَلَى أَنْ جَمِع أَهُلُ النَّارُ الْفُرْتُهُمُ الرَّسِلُ فِي دَارُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارُ الْفُرْتُهُمُ الرَّسِلُ فِي دَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارُ الْفُرْتُهُمُ الرَّسِلُ فِي دَارُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وهذه الآيات التي ذكر نا وأمثالها فىالقرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأنهم ندير ولو ما توا على الكفر ؛ وبهذا كالت جماعة من أهل العلم.

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو فى النار ولو لم يأته نذير ، واستدلوا بظراهر آيات من كتاب الله ، وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . فمن الآيات التي استدلوا يهما قوله تمالى: ﴿ وَلا الذين يمولون وه كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ﴾ وقوله : ﴿ إِن الذين كفروا وماتوا وه كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمين ﴾ ، وقوله ؛ ﴿ إِن الذين كفروا وماتوا وه كفار فلن يقبل من أحده مل الارض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين ﴾ ، وقوله : ﴿ إِن اقه لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ ، وقوله : ﴿ ومن يشرك بالله فكا تما خر من السها فتخطفه الطير أو تهوى به الربع في مكان سحيق ﴾ ، وقوله ﴿ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قالوا إن اقه حرمهما على الكافرين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وظاهر جميع هذه الآيات العموم ؛ لأنها لم تخصص كافرا دون كافر ؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار .

ومن الاحايث الدالة على أن الكفار لا يمذرون في كفره بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عفان ، حدثنا حاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله ، أين أبي ؟ . قال : و في النار » فلما قني دعاه فقال و إن أبي وأباك في النار » اه وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضا : حدثنا يحي بن أبوب ، ومحمد بن عباد واللفظ ليحي - قالا : حدثنا مروان بن معاوية ، عن يزيد يعني ابن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واستأذنت ربي أن أستغفر لاى فلم يأذن لى ، راستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب قال : حدثنا محمد ابن عبيد ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هربرة قال زار ابن عبيد ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هربرة قال زار ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لى ، واستأذنته في أن أرور قبرها فأذن لى ، فروروا القبور فإنها تذكر الموت » اه . إلى غير ذلك من الاحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة ،

وهذا الحلاف مشهور بين أهل الآصول ـ هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الاوثان في النار لكفرهم ، أو معذورون بالفترة ؟ وعقده في « مراقى السعود » بقوله :

# ذو فقرة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع

وعن ذهب إلى أن أهل الفترة الدين ماتوا على الكفر فى النار: النووى فى شرح مسلم وحكى عليه القرافى فى شرح التنقيح الإجماع ؛ كما نقله عنه صاحب و نشر البنود » ، وأجاب أهل هذا القول عن قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَا مَعْفَبِيقِ حَى نَبْعَتُ رَسُولًا ﴾ من أربعة أرجه :

الآول ـ أن التعذيب المذنى فى قوله ﴿ وَمَا كُنَا مَعَدُ بِنَ . . ﴾ الآية ، وأمثالها من الآيات : إنما هو التعذيب الدنيوى ؛ كما وقع فى الدنيا من العذاب بقوم نوح ، وقوم هو د، وقوم موالح ، وقوم لوط، وقوم شعيب ، وقوم موسى وأمثالهم. وإذا فلاينافى ذلك التعذيب فى الآخرة . ونسب هذا القول القرطبي . وأبو حيان ، والدوكانى وخيرهم فى تفاسيرهم إلى الجمور .

والوجه الثانى \_ أن على العذر بالفترة المنصوص فى قوله : ﴿ وَمَا كُنّا مَعْدُبِينَ . ﴾ الآية ، وأمثالها فى غير الواضح الذى لا يخنى على أدنى عاقل معذبين . . ﴾ الآية ، وأمثالها فى غير الواضح الذى لا يخنى على من عنده عقل كعبادة الآوثان فلا يعذر فيه أحد ؛ لآن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم ، الحالق الرازق ، النافع ، الصار . ويتحققون كل التحقق أن الآوثان لا تقدر على جاب نفع ولا على دفع ضر ، كا قال عن قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ﴿ لقد على عام ما هؤلاء ينطقون ﴾ وكما جارت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت علمت ما هؤلاء ينطقون ﴾ وكما جارت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت الشدائد يخلصون الدعاء في وحده ، لعلمهم أن غير ملاينهم ولايضر ، كقوله ﴿ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا اللّهِ مَن المعالم من تدءون إلا إياه . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَإِذَا مَسَمُ الضر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك مسكم الضر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك مسكم الضر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ) الآية ، إلى غير ذلك مسكم الضر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ) الآية ، إلى غير ذلك مسكم الضر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ) الآية ، إلى غير ذلك مسكم الضر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ) الآية ، إلى غير ذلك مسكم الضر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ) الآية ، إلى غير ذلك مسكم الفر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ) الآية ، إلى فير ذلك مسكم الفر في البحر ضل من تدءون إلا إياه . . ) الآية ، إلى فير ذلك

من الآيات . ولكن الكفار فالعارا أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم — فرحموا أنها تقربهم إلى الله زلني ، وأنها شفعاؤهم عند الله ، مع أن العقل يقطع بننى ذلك .

الوجه النالف ـ أن عندهم بقية إنذار بما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا صلى أقه عليه وسلم ، كبابراهيم وغيره . وأن الحجة فائمة عليهم بذلك . وجزم بهذا النووى فى شرح مسلم ، ومال إليه العبادى فى (الآيات البينات) .

الوجه الرابع ـ ما جاء من الآحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، الدالة على أن بعض أهل الفقرة فى النار ، كما قدمنا بعض الآحاديث المواردة بذلك فى صحيح مسلم وخيره .

وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة \_ فأجابوا هن الوجه الأول، وهو كون التعذيب في قرله . ﴿ وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَيَّىٰتِهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى يرسولا ﴾ إنما هو التعذيب الدنيوى دون الآخروي من وجهين :

الأول ـ أنه خلاف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقاً ، فهو أهم من كونه في الدنيا . وصرف القرآن عن ظاهره بمنوع إلا يدليل بجب الرجوع إليه .

الوجه الثاني \_أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمرل التمذيب المنني في الآية المتمذيب في الآية المتمذيب في الآخرة ، كمقوله : ﴿ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى ﴾ وهو دابل على أن جميع أفراج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل ، كما نقدم إيضاحه بالآيات القرآنية .

وأجابوا عن الوجه الثانى ـ وهوأن محل المذربالفترة فى غير الواصح الذى لا يختى على أخد ـ بنفس الجرابين المذكورين آنفا ؛ لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر المقرآن ، فلا بدله من دلبل يجب الرجوع إليه ، ولأن الله نص على أن أهل النار ماعذبوا بها حتى كذبوا الرسل فى دار الدنيا ، بمد إنفارهم من ذاك الكفر الواضح ، كما تقدم إيضاحه .

وأجابوا عن الوجه النالع الذي جزم به النووى . ومال إليه العبادى وهو قبام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلمانه قول باطل بلا شك المكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه ، لآن مقتصاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسلو القرآن ينني هذا نفياً باتاً في آيات كثيرة اكقوله في « يس » : ﴿ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴾ . و « ما » في قوله ﴿ ما أنذر آباؤهم ﴾ نافية على التحقيق ، لا موصولة ، وتدل لذلك الفاء في قوله ﴿ فهم غافلون ﴾ ، وكقوله في « القصص » : ﴿ وما كنت بجانب العار إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك .. ﴾ الآية ، وكقوله في « الم السجدة » : ﴿ أم يقولون افتراه بل إليهم قبلك من نذير ) الآية ، إلى غير هو الحق من ربك فتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك . . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

وأجابوا عن الوجه الرابع - بأن تلك الآحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع ، وهو قوله : ﴿ وَمَا كُنّا مَعَدُ بِينَ حَتَّى فَيْمِتُ رَسُولًا ﴾ ، وقوله : ﴿ كُلّا أَلْقَ فَيّا فُوجِ سَالَهُمْ خَرْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَسُكُمْ نَذَيْرٍ : قَالُوا بَلْ ﴾ ، ونحو ذلك من الآيات .

وأجاب الفائلون بالمذر بالفترة أيضا عن الآيات التي استدل بهايخالفوهم كقوله: ﴿ وَلَا الذِّينَ يُمُوتُونَ وَهِمَ كَفَارَ أُولَئِكَ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ، إلى آخر ما تقدم من الآيات ـ بأن محل ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: ﴿ وَمَا كَنَا مَعْذَبِينَ حَيْ نَبِعْثُ رَسُولًا ﴾ .

وأجاب القائلون بتمذيب عبده الآوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم:
إن القاطع الذي هو قوله نعالى: ﴿ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ يجب
تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة ، كحديثى مسلم
في صحيحه المتقدمين ـ بأن الآية عامة ، والحديثين كلاهما خاص في شخص
معين ، والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص ، لأن الحاص

يقضى على العام كما هو مذهب الجمهور ، خلافا لابى حنيفة رحمه الله ، كما بيناه في خير هذا الموضع .

فا أخرجه دليل خاص خرج من العموم ، وما لم يخرجه دليل خاص بق. داخلا في العموم ؛ كما تقرر في الأصول ·

وأجاب المانمون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام ؛ لأن انتجل وعلا تمدح بكمال الإنصاف ؛ وأنه لا يمذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا ، وأشار لآن ذلك الإنصاف السكامل ، والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب . فلو عذب إنسافا واحدا من غير إنذار لاختلت المك الحكمة التي تمدح اقه بها ، ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل اقه الرسل لقطمها ؛ كما بينه بقوله : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على القه حجة بعد الرسل . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ولو أنا أهلكناه بعذاب من أبله القالوا وها لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيانك من قبل أن نذل و نخزى ﴾ كما تقدم إينا حه .

وأجاب المخالفون عن هذا ـ بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنية على لمدم التعذيب في الآخرة ، وحصامت على الحديم التي هي عدم الإنذار في الدنيا ، مع فقد الحديم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها ؛ فإن وجود على الحديم مع فقد الحديم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بدو النقض » تخصيص الملة ، بمعنى أنه قصر لهما على بعض أفراده أقراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام ؛ أي قصره على بعض أفراده بدليل . والخلاف في النقض هل هو إبطال للملة ، أو تخصيص لهما معروف في الأصول ، وعقد الأقوال في ذلك صاحب و مراقي السعود » بقوله في ميحث القوادم :

منها وجود الوصف دون الحكم مماه بالنقض وعاة العلم والآكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح

وقد روى من مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص وعكس هذا قد رآه البحض ومنتق ذى الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيا استنبطت بصائر إن جالفقد الشرط أو لما منع والوفق فى مثل العرايا قد وقع

فقد أشار في الآبيات إلى خمسة أفوال في النفض : هل هو تخصيص ، أو إبطال للملة ، مع النفاصيل التي ذكرها في الآقوال المذكورة .

واختار بعض المحققين من أهل الاصول: أن تخلف الحـكم عن الوصف إن كان لاجل مانع من تأثير العلة ، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للملة ، وإلا فهو نقض وإبطال لها . فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعاً .

فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان ، ولم يوجد الحركم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الآبوة مانعاً من تأثير العلمة في الحركم ـ فلا يقال هذه العلمة منقوضة ، لتخلف الحركم عنها في هذه الصورة ، بل هي علمة منع من تأثيرها مانع ، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع .

وكذلك من زوج أمته من رجل ، وغره فزهم له أنها حرة فولد منها ؛ فإن الولد يكون حراً ، مع أن رق الام علة لرق الولد إجماعاً ؛ لان كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ، لان الغرور مانع منع من تأثير الملة التي هي رق الام في الحسكم الذي هو رق الولد .

وكمدِّذلك الزني ، فإنه علة للرجم إجماعا .

فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزني في هذا الحكم الذي هو الرجم، ونعنى بذلك الشرط الإحصان، فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا كثيرة جداً، هكذا كالم بعض المحققين.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر : أن آية « الحشر » دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقاً ، والله تعالى أعلم . ونعنى بآية « الحشر » قوله تعالى في بنى النعنير : ﴿ ولولا أن كتب الله عليم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولحم في الآخرة عذاب النار ﴾ .

ثم بين جلوعلا علة هذا العقاب بقوله : ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهُمُ شَاقُوا اللهُ رَسُولُهُ ﴾ الآية . وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله ، ولم يعذب بمثل العذاب الذى هذب به بنو النضير، مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله .. فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور : تخصيص المعلة لا نقض لها . والعلم عند الله تعالى .

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع المرايا فهو تخصيص للملة إجماعاً لا نقص لها ، كما أشار له في الابيات بقوله :

### والوفق في مثل ألمر إيا قد وقع

قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي : هلي يعذر المشركون بالفترة أولا ! هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا ، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها ، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا . ومن امتنع دخل النار وعذب فيها ، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا ، لآن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل .

و إنما قلنا : إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لامرين :

الأول \_ أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليهوسلم ، وثبوته عنه نص فى محل النزاع ، فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية التى نحن بصددها، بعد أن ساق الاحاديث السكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم بوم القيامة . رادا على ابن عبد ابر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم ، بأن الآخرة دار جزاء لاعمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بمالايطاقوهو لا يمكن ـ ما نصه :

والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أثمة العلماء ، ومنها ما هو حسن ، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن ، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط ، أفادت الحجة عند الناظر فيها . وأما قوله : إن الدار الآخرة دار جزاء ، فلا شك أنها دار جزاء ، ولا ينافى التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار ، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الاشمرى عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الاطفال ، وقدقال تعالى . ﴿ يوم يكشف عن ساق و يدعون إلى السجود ﴾ الآية .

وقد ثبت فی الصحاح وغیرها: و أن المؤمنین یسجدون قد یوم القیامة ، وأن المنافق لا یستطیع ذلك ، و یعود ظهره كالصفیحة الواحدة طبقا واحداً ، كلما أراد السجود خر القفاه »: و فی الصحیحین فی الرجل الذی یكون آخر أهل النار خروجاً منها : و أن الله یأخذ عهوده و ه و اثیقه الایسال غیر ما هو فیه و یتكروذلك منه ، و یقول الله تعالی : یا ابن آدم ، ما أغدرك ! ثم یاذن له فی دخول الجنة » و أما قوله : فسكیف یكفهم الله دخول النار ، ولیس ذلك فی وسعهم ؟ فلیس هذا بمانع من صحة الحدیث ؛ فین الله یأم العباد یوم الفیامة بالجواز علی الصراط و وهو جسر علی متن جهنم أحد من السیف و أدق بالجواز علی الصراط و وهو جسر علی متن جهنم أحد من السیف و أدق من الشعر ، و یمر المؤمنون علیه بحسب أحمالهم ، كالهرق ، ركالویم ، و كأجاوید الحدیل و الركاب . و منهم الساعی ، و منهم الماشی ، و منهم من یحبو حبوا ، و منهم المكدوس علی و جهه فی النار » و لیس ما و رد فی أو لئك باعظم من هذا، بل هذا أطم و أعظم !

وأيضاً ـ فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار ، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه

r il

يكون عليه بردا وسلاما ؛ فهذا نظير ذلك .

وأيضا ـ فإن الله تعالى أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ، فقتل بعضهم جمعناً حتى قنلوا فيما فيل فى غداذ واحدة سبمين ألفاً ، يقتل الرجل أباه وأخاه ، وهم فى عماية غمامة أرسلها الله عليهم ، وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل . وهذا أيضاً شاق هلى النفوس جدا لايتقاصر عما ورد فى الحديث المذكور . والله أعلم . انتهى كلام ابن كثير بلفظه .

وقال ابن كثير رحه الله تمالى أيضاً فبل هذا الـكلام بقليل ما نصه :

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في هرصات المحشر ، فن أطاع دخل الجنة ، وانكشف علم الله فيه بسابق السمادة . ومن عصى دخل النار داخرا ، وانكشف علم الله فيه بسابق الشقارة .

وهذا القول يجمع بين الآدلة كلها ، وقد صرحت به الآحاديث المتقدمة المتعاضدة ، الشاهد بمضها ليعض .

وهذا القرل هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى عن أهل السنة والجماعة ، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهةي في كتاب ( الاعتقاد ) وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد . انتهى محل الفرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى ، وهو واضح جدا فيما ذكرنا .

الآم الثانى ـ أن الجمع بين الآدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف ، لآن إحمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . ولا وجه للجمع بين الآدلة إلا هذا القول بالهذر والامتحان ، فن دخل النار فهو الذى لم يمتثل ما أمر به عندذلك الامتحان ، و بتفق بذلك جمع الآدلة ، والعلم عند الله تعالى .

ولا يخنى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى : إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل ـ لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، كما أرضحناه في كتابنا « دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب » .

قرله تمالى : ﴿ وَإِذَا أَرِدُنَا أَنْ نَهَاكُ قَرِيَةً أَمَرُنَا مَتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فَيِهَا فَحَقَ عليها القول فدمر ناها تدمير ا ﴾ .

فى معنى قوله « أمرنا مترفيا » فى هذه الآية السكريمة ثلاثة مذاهب معروفة حند علماء التفسير :

الأول - وهو الصواب الذي يشهد له القرآن ، وعليه جهور العلماء - أن الأمر في قوله ﴿ أَمَرِنَا ﴾ هو الآمر الذي هو ضد النهي ، وأن متعلق الآمر عندوف لظهوره . والمهنى : ﴿ أَمَرِنَا مَرْفِيها ﴾ بطاعة الله و توحيده ، وتصديق وسله وا تباعهم فيما جاءوا به ﴿ ففسقوا ﴾ أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم ، وعصوه وكذبو أرسله ﴿ فحق عليها الفول ﴾ أي وجبعليها الوعيد ﴿ فدم ناها تدميرا ﴾ أي أهلك الواقع بهم .

وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كشيرة ، كقوله : ﴿ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء • • ﴾ الآية . فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله ﴿ أمرنا مترفيها ففسقوا ﴾ أى أمرناهم بالطاعة فعصوا : وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا ، لآن الله لا يأمر بالفحشاء .

ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ فِي قَرِيةً مِن نَذِرِ إِلَا قَالَ مَرْفُوهَا إِنَا بِمَا أُرْسَلْمَ بِهِ كَافُرُونَ ۚ وَقَاوِ انْحَنَ أَ كُثْرَ أَمُوالَا وَأُولَادُ وَمَا نَدِيرً بِمَعْذَبِينٍ ﴾ فقوله في هذه الآية ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ فِي عَرِيةً مِن نَذَير مِن جَيْعِ الْقَرَى أَنْ عَرِيةً مِن نَذَير مِن جَيْعِ الْقَرَى أَنْ الرَّسِلُ أُمْرَتُهُم بِطَاعَةَ الله فقالُوا لَهُم : إِنَا بِمَا أُرْسِلُمُ بِهِ كَافُرُونَ ، وتبجحوا الرَّسِلُ أُمْرَتُهُم وأُولادُهُم . والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وبَهْذَا السَّحَقِيقَ تَعَلَمُ: أَنِ مَا رَحِمُهُ الرِّحْشَرَى فَى كَشَافُهُ مِن أَنْ مَعْنَى ﴿ أَمْرِ نَا هُمْ بِالفُسْقَ فَفُسْتُمُوا . وأَنْ هَذَا مِجَازَ تَنْزِيلًا لَإُسْبِاغَ

النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الآمر بذاك ـ كلام كله ظاهر السقوط والبطلان ؛ وقد أوضح إبطاله أبو حيان في «البحر » ، والرازى في تفسيره ، مع أنه لايشك منصف عادف في بطلانه .

وهذا القول الصحيح فى الآية جار على الاسلوب العربى المألوف ، من قولهم:أمرته فعصانى أىأمرته بالطاعة فعصى . رليس المعنى: أمرته بالعصيان كا لايخنى .

القول الثاني في الآية \_ و أن الآمر في قوله ﴿ أَمْرُ نَا مِتَرَفِيها ﴾ أمركونه قدرى ، أى تدريا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لآن كلا ميسر لما خلق له والآمر السكوني القدري كقوله ﴿ وما أَمْرُ نَا إِلَا وَاحِدَهُ كَامِحَ بِالْبِهِمِ ﴾ ، وقول ﴿ قَلْنَا لَمُمْ كُونُوا قَرْدَةُ خَاسَانِينَ ﴾ ، وقوله ﴿ أَنَاهَا أَمْرُ نَا لَيْلًا أُو نَهَارًا ﴾ ، وقوله ؛ إنّا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ .

القول الثالث في الآية .. أن وأمرنا ع بعني أكثرنا : أي أكثرنا مترفيها ففسقوا ، وقال أبو عبيدة وأمرنا ع بمني أكثرنا المة فصيحة كآمرنا بالمد ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . و خير مال امرىء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة » .

قال ابن كدير: قال الإمام أبو حبيد القاسم بن سلام رحمه الله فى كتابه (الغربب): المأمورة: كثيرة الفسل. والسكة: الطريقة المصطفة من النخل. ولما بورة: من التأبير، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط عمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم عبرداً عن الزوائد، متعد بنفسه إلى المفعول، فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأذكر غير واحد تعدى أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث صويد بن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج ، كقولهم: الفدايا والعشايا ، وكعديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات » لان الغدايا لايجوز ، وإنما ساغ للازدواج مع العصايا ، وكذلك مأزورات بالحدوث فهو

على غير الأصل ، لأن المادة من الوزر بالواو . إلا أن الهمز في قوله «مأزورات» والازدواج يجوز فيه مالايجوز في خرماً خورات» والازدواج يجوز فيه مالايجوز في خرمكا هو معلوم . وعليه فقوله «مأمورة» إتباع لقوله «مأبورة» وإن كان مذكوراً قبله للمناسبة بين اللفظين .

وقال الشيخ أبو عبداقة القرطبي في تفدير هذه الآية السكريمة : قوله تعالى ﴿ أَمْرُ مَا ﴾ قرأ أبو عُبّان النهدي ، وأبو رجاء، وأبو العالمية ، والربيع ، ومجاهد، والحسن «أمرنا» بالتشديد وهي قراءة على رضى الله عنه، أي سلطناشر ارها فعموا فيها ، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم .

وقال أبو عثمان النهدى ﴿ أمرنا ﴾ بتشديد الميم : جعلناهم أمراء مسلطين ﴾ وقاله ابن عزيز : وتأمر عليهم تسلط عليهم . وقرأ الحسن أيضاً ، وقتادة وأبو حيوة الشاى ، ويعقوب ، وخارجة عن نافع ، وحماد بنسلمة عن ابن كثير وعلى و أبن عباس باختلاف عنهما ﴿ آمرنا ﴾ بالمد والنخفيف ، أى أكرثرنا جبابرتها وأمراءها ، قاله الكسائي .

وقال أبو عبيدة : «آمرته \_ بالمد\_ وأمرته لفتان بمهنى أكثرته :
ومنه الحديث و خير المال مهرة مأهورة ، أو سكة مأبورة » أى كثيرة
النتاج والنسل ، وكذلك قال ابن عزيز : آمرنا وأمرنا بمعنى واحد ، أى
أكثرنا . وعن الحسن أيضاً ، ويحي بن يعمر : أمرفا \_ بالقصر وكسر الميم\_
على فعلنا، ورويت عن ابن عباس :قال فتادة والحسن : المعنى أكثرنا، وحكى
فحوه أبو زيد وأبو عبيد . وأنكره الكسائى وقال : لا يقال من الكثرة
إلا آمرنا بالمد ، وأصلها أأمرنا فخفف حكاه \_ المهدوى .

وفى الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله ــ بالـكسر ــ أى كثر · وأمر القوم: أى كثر الشاعر وهو الاعشى:

طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سمم القعدد وآمر الله ماله بالمد . الثعلبي : ويقال للشيء السكثير أمر ، والفعل منه أمر القوم يأمرون أمراً : إذا كثروا .

قال ابن مسمود : كنا نقول فى الجاهلية للحى إذا كثروا : أمر أمر بنى فلان ؛ قال لبيد :

كل بنى حرة مصيره قل وإن أكثرت من العدد إن يغبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للهلك والنكد

قلت : وفى حديث هرقل الحديث الصحيح : لقد أمر أمر ابن أبى كبيمة ، إنه ليخافه ملك بنى الاصفر ؛ أى كثر ، وكلها غير متعد ، ولذلك أنكره الكسائى . والله أعلم .

قال المهدوى: ومن قرأ أمر نهى لغة . ووجه تعدية أمر أنه شبهه بعمر من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العارة ؛ فعدى كما عدى عمر – إلى أن قال : وقيل أمرناهم جعلناهم أمراء ، لأن العرب تقول : أمير غير مأمور ، أى غير مؤمر . وقيل معناه : بعثنا مستكبر بها . قال هارون : وهي قواءة أبى : بعثنا أكابر بجرميا ففسقوا فيها ـ ذكره الماوردى .

وحكى النحاس: وقال هارون فى قراءة أبى: وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميا فمكروا فيها لحق عليها القول أه ، محل الغرض من كلام القرطى .

وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية : أمرنا مترفيها بانطاعة فعصرا أمرنا ؛ فرجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه .

#### تنبيه

في هذه الآية السكريمة سؤال ممروف ، وهو أن يقال : إن الله أسند الفسق فيها للحصوص المترفين دون غيرهم في قوله (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم في فوله (فحني عليها القول فدم ناها تدميرا) بعني القربة ، ولم يستثن منها غير المترفين ؟

والجواب من وجهين :

الآول - أن غير المترفين تبع لهم . وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم ، لأن غيرهم تبع لهم ، كا قال تمالى : ﴿ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ﴾ ، وكقوله ﴿ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الآسباب ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ حتى إذا أدركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أصلونا ﴾ الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وبرزوا فله جميعا فقال الضعفاء للذين أستكبروا إنا كنا لم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ﴾ . الآية ، وقوله : ﴿ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبنا من النار . . ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

الوجه الثانى - أن بعضهم إن عصى اقه وبغى وطنى ولم ينهم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع ، كا عال تعالى : ﴿ و انقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاصة ﴾ وفى الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب منت جحش وضى اقه عنها : أنها لما سمعت النبي صلى اقه عليه وسلم يقول : « لا إله إلا الله ، ويل للمرب من شر قد انترب ، فتح اليوم من ودم يأجوج ومأجوج مثل ، هذه - وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها » قالت له : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ، إذا كرثر الحبث » وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في سورة المائدة .

قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَـكُمْنَا مِنَ الْقُرُونَ مِنْ بِمَدَ نُوحٍ وَكُنَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عباده خبيراً بصيراً ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه أهلك كثيراً من القرون من بعد نوح ، لأن لفظة ﴿ كم » في قواه ﴿ وكم أهلكنا ﴾ خبرية ، معناها الإخبار بعدد كثير . وأنه جل وعلا خبير بصير بذنوب عباده . وأكد ذلك بقوله ﴿ وكنى بربك ﴾ الآية . وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهامته :
الأولى \_ أن فى الآية تهديداً لكفار مكة ، وتخويفاً لهم من أن ينزل بهم
مانزل بفيرهم من الآمم التي كذبت رسلها ، أى أهلكنا قرونا كثيرة من
بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل ، فلا تكذبوا رسولنا لثلا نفعل بكم مثل
ما قعلنا بهم .

والآيات التي أرضح هذا المعنى كثيرة ، كقوله في قوم لوط: 
﴿ وَإِنكُمْ لِتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مَصْبَحِينَ . وَإِنّهَا لَبَسِيلِ مَقْمٍ ﴾ ، وقوله فيهم أيضاً : ﴿ إِن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقيم ﴾ ، وقوله فيهم أيضا : ﴿ وَلَهُ دَرَا فَيها لَيْهَ لِقُومُ يَمْقَلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فَي الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ﴾ ، وقوله بعد ذكره جل وعلا إملاكه لقوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعيب في سورة الشعراء : ﴿ إِنْ فَي ذَلِكُ لاَية لِمَن عَلَيْهِ وَلَوْ فَي قوم موسى : ﴿ إِنْ فَي ذَلِكُ لاَية لَمْن عَافَ عَذَابُ فَي ذَلِكُ لاَية لَمْن عَافَ عَذَابُ فَي ذَلِكُ لاَية لَمْن عَافَ عَذَابُ وَلَوْ فَي وَوْلُهُ فَي وَوْلُهُ فَي وَوْلُهُ عَنْ وَالدِّينِ مِن قبلهم أهلكناهم الملكناهم الآية ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تخريفهم بما وقع لمن قبلهم .

الجهة الثانية \_ أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر: فبينت كيفية إهلاك أوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه من قوم موسى، وذلك مذكور فى مواضع متمددة معلومة من كتاب الله تعالى، وبهنأن تلك القرون كثيرة فى قوله: ﴿ وعاداً و مموداً وأصحاب الرص وقروناً بين ذلك كثيراً ﴾ وبين فى موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلا، وذلك فى قوله فى سورة إبراهيم ﴿ أَلَم يَاسَكُمُ عَلَمُ الدِينَ مِن قبلُكُم قوم نوح وعاد و ثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم ألا الله ﴾ الآية . وبين فى موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خهره إلا الله ﴾ الآية . وبين فى موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خهره

على نيبنا صلى اقد عليه وسلم، ومنهم من لم يقصصه عليه. وهما قوله فى سورة النساء: ﴿ رُوسُلًا قَدُ قَصَصُهُم عَلَيكُ مِن قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تسكليا ﴾ ، وقوله فى سوزة المؤمن : ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من فبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسو ل أن يأتى بآية إلا بإذن الله ﴾ الآية .

الجهة الثالثة \_ أن قرله ﴿ من بعد نوح ﴾ يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح بين آدم ونوح بين آدم ونوح عشرة قرون ، كلهم على الإسلام \_ نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية .

وهذا المعنى ندل عليه آيات أخر ، كقوله ﴿ كَانَ النَّاسُ أَمَةُ وَاحِدَةً فَبِعِثُ اللَّهِ النَّهِينِ مَبْشُرِينَ وَمَنْدُرِينَ ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاّ أَمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلْفُوا ﴾ الآية ، لآن معنى ذلك على أصح الآفوال أنهم كانوا على طريق الإسلام ، حتى وقع ما وقع من قوم نوح من الكفر ، فبعث الله النَّبِينَ يَهُونَ عَنْ ذَلِكُ الْكَفْرِ ، مَبْشُرِينَ مِنْ أَطَاعِهُم بِالْجَنَّةُ ، وَمُنْدُرِينَ مِنْ أَطَاعِهُم بِالْجَنَةُ ، وَمُنْدُرِينَ مِنْ عَمَامُ بِالنَّارِ ، وأولَمُم في ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام .

ويدل على هذا قوله: ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِينِ من بعده ﴾ الآية ، وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في للصحاح وغيرها أنهم يقولون انوح: إنه أول رسول بعثه الله الأهل الارض كما قدمنا ذلك في سورة الدقرة .

الجهة الرابعة ـ أن قوله ﴿ وكنى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ﴾ فيه أعظم زجر عن ارتكاب مالا يرضى الله تعالى .

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدا ، كقوله : ﴿ وَاقَدَ خَلَقَنَا الْإِنْسَانُ وَاقَلَمُ الْمُولِدِ ﴾ وقوله : ﴿ وَاقْدَ خَلَقَنَا الْإِنْسَانُ وَاقَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحَى أَفْرِبُ إِلَيْهُ مِنْ حَبِلُ الْوِرِيدِ ﴾ وقوله : ﴿ وَاعْلُمُوا أَنْ مَا يُسْرُونُ وَمَا يَعْلَمُونَ وَاعْلُمُوا أَنْ مَا يَعْلَمُ وَقُولُه : ﴿ وَاعْلُمُوا أَنْ مَا يَعْلَمُ مَا فَى أَنْفُسَكُمُ فَاحَدُرُوهُ ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات · وقد قدمنا الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات · وقد قدمنا

هذا المبحث موضحا في أول سورة هود ، وافظة ﴿ كُم ﴾ في هذه الآية السكريمة في عمل نصب مفعول به ، ﴿ لاهلكنا ﴾ و ﴿ من ﴾ في قوله ﴿ من القرون ﴾ بيان لقوله ﴿ كُم ﴾ وتمبيز له كما يميز العدد بالجنس . وأما لفظه ﴿ •ن ﴾ في قوله ﴿ من بعد نوح ﴾ فالظاهر أنها لابتداء الغاية ، وهو الذي اختاره أبو حيان في والبحر » . وزعم الحوفي أن ﴿ من ، الثانية بدل من الأولى ، ورده عليه أبو حيان . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَرَادَ الْآخَرَةَ وَسَمَى لِمَا سَمِينَا وَهُو مُؤْمَنَ فَأُولَئُكُ كَانَ سَمِيمَ مَشْكُورًا ﴾ ·

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن ﴿ من أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها ﴾ أى حمل لها عملها الذى تنال به ، وهو امتثال أمر الله ، واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع ﴿ وهو مؤمن ﴾ أى موحد قه جل وعلا ، غير مشرك به ولا كافر به ، فإن الله يشكر سعيه ، بأن يثيبه الثواب الجزيل هن عمله القليل .

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان باقه ، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة ، لانه شرط في ذلك قوله (وهو مؤمن).

وقد أرضح تمالى هذا في آيات كشيرة: كقوله ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ﴾ ، وقوله: ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ وقوله: ﴿ ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة برزقون فيها بغير حساب ﴾ إلى غير ذلك من الآبات .

ومفهوم هذه الآيات \_ أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك ، لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا .

رقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم فى آيات أخر ، كفوله فى أعمال غير المؤمنين : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً ﴾ ، وقوله: ﴿ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الربح فى يوم عاصف. ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيمة يحسبه الظمآن ماءحتى إذا جاءه لم يجده شيئا . . ﴾ الآية ، إلى غير ذاك من الآيات .

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر : أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى اقه يجازى به في الدنيا ، ولاحظ له منه في الآخرة ؛ كقوله ؛ ومن كان بريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أوائك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) ، وقوله تعالى : (من كان بريد حرث فيها وباطل ما كانوا يعملون ) ، وقوله تعالى : (من كان بريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ).

وثبت من النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات : من المتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس ، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب — واللفظ لزهير — قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس بن ما الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها الآخرة ، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها قه في الدنيا ، حتى إذا أنهنى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » .

حدثنا عاصم بن النضر التيمى ، حدثنا ممتمر قال: صحمت أبى ، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن الحكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا . وأما المؤمن مإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ، ويحقبه رزقاً في الدنيا على طاعته به .

حدثنا محمد بن عبد الله الرازى ، أخهر نا عبد الوهاب بن عطاء ، هن سعيد ،

واعلم أن هذا الذى ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح فى الدنيا : كبر الوالدين ، وصلة الرحم ، وإكرام الضيف والجار ، والتنفيس عن المسكروب ونحو ذلك ، كله مقيد بمشيئة الله تعالى ؛ كما نص على ذلك بقوله : ﴿ من كمان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد . . ﴾ الآية .

فهذه الآية السكريمة مقيدة لمسا ورد من الآيات والآحاديث . وقد تقرر فى الاصول أن المقيد يقضى على المطلق ، ولاسيا إذا إتحد الحسكم والسبب كما هنا . وأشار له فى « مراق السمود » بقوله :

وحل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب قوله تعالى : ﴿ لا تجمل مع الله إلما آخر فتقعد مذموما مخذولا ﴾ .

الظاهر أن الخطاب في هذه الآية السكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليشرع لامته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لانه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجمل مع الله إلها آخر ، وأنه لا يقمد عذموما يخذرلا .

ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم بوجه إليه المتطاب، والمراد بذلك التشريع لآمته لانفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ﴿ إِمَا يَبَلَغَنَ عَنْدُكُ السّكَبِرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقْلَ لَهُمَا أَفُ وَلَا تَهَرُهُما وَوَلَ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا ﴾ لآن معنى قوله ﴿ إِمَا يَبَلَغَنَ .. ﴾ الآية: أى إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما السكبر فلا تقل لهما أف . ومعلوم أن والديه قد ما تا قبل ذلك بزمن طويل ، فلا وجه لاشتراط بلو فهما أو أحدهما السكبر بعد أن ما تا منذ زمن طويل ، إلا أن المراد التشريع لفيره صلى الله عليه وسلم . ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنساناً والمراد بالخطاب فيره ومن الآمثلة السائرة في ذلك قول الراجز ، وهو سهل بن ما لك الفزارى :

## إياك أعنى راحممي يا جـــاره

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لام الطائى فوجده غائبا ؛ فأبراته أخته وأكرمته ، وكانت جيلة ، فأعجبه جالها ، فقال مخاطبا لاخرى غيرها ليسممها هي:

یا أخت خیر البدو والحضاره کیف ترین فی فتی فزاره آصبح یهوی حرة معطاره إباك أعنی واسمی یا جاره ففهمت المرأة مراده، وأجابته بقولها:

إنى أفـــول يا فتى فزاره لا أبتغى الزوج ولا الدعاره ولا فراق أهل هذه الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره

والظاهر أن قرلها و باستحارة » أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى رجع السكلام بينهما — أى ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بينى وبينك ، وهي كلامك وجوابي له ، ولا تحصل منى على غير ذلك ! والهاء في و الاستحارة » عوص من العين الساقطة بالإعلال ، كما هو معروف في فن الصرف .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب فى قوله: ﴿ لا تجعل مع الله إلها آخر ﴾ ونحو ذلك من الآيات – متوجه إلى المسكلف. ومن أساليب اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم ، كقول طرفة بن العبد في معلقته:

ستبدى لك الآيام ماكنت جاهلا وياتيك بالآخبار من لم تزود وقال الفراء، والسكسائي، والزمخشرى: ومعنى قوله ( فتقعد) أى تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز:

 وحكى الـكسائى : قمد لا يسأل حاجة إلا قضاها ؛ بمعنى صاد . قالله أبو حيان في البحر .

ثم قال أيضا: والقدود هنا عبارة عن المكت ، أى فتمكت فى الناس مذموما محذولا ، كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد فى أسوأ حال. ومعناه ماكت ومقيم ، سواء كان قائما أم جالساً . رقد يراد القعود حقيقة ، لان من شأن المذموم المحذول أن يقعد حائر امتفكرا ، وعبر بغالب حاله وهو القدود . وقيل : ممنى ﴿ فتقعد ﴾ فتعجر ، والعرب تقول : ما أقعدك عن المسكارم أه محل الفرض من كلام أبى حيان .

و المذموم هنا : هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس ، حيث أشرك باقه مالا ينفع ولا يضر ، ولا يقدر على شيء .

والمخذول : هو الذي لاينصره من كان يؤمل منه النصر ، ومنه قوله :

إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا

قوله تمالى: ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾ .

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده ، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين .

وجدله بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا ذكره في آيات أخر ، كقوله في سورة و النساء » : ﴿ واحبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ﴾ الآية ، وقوله في البقرة ﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ﴾ الآية ، وقوله في سورة لقان ﴿ أَنَ أَشَكُم لِي وَلُو الديك إلى المصير ﴾ وبين في موضع آخر أن برهما لازم ، ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما ، كمقوله في ﴿ لفان » : ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس الك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ، وقوله في ﴿ الديه حسنا وإن جاهداك وقوله في ﴿ الديه حسنا وإن جاهداك وقوله في ﴿ الديه علم فلا تطعهما إلى مرجمكم . ﴾ الآية .

وذكره جل وعلا فى هذه الآيات: بر الوالدين مقروناً بتوحيده جل وعلا فى هذه الآيات: بر الوالدين . وجاءت عن النبى صلى لقه عليه وسلم فى ذلك أحاديث كثيرة .

وقوله جل وعلا فى الآيات المذكورة: ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ بينه بقوله تعالى : ﴿ إِمَا يُبلَمَنُ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهماأف و لا تهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما وبيانى صغيرا ﴾ لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور فى الآيات . وسياتى إن شاء الله تعالى إبضاح معنى خفض الجناح ، وإضافته إلى الذل فى سورة والشعراء ، وقد أرضحنا ذلك غاية الإيضاح فى رسالتنا المسهاة ، منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإحجاز ، .

وقوله تمالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ وقضى ربك ﴾ معناه : أمر وألزم ، وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه .

وقال الزيخشرى: ﴿ وقضى ربك ﴾ أى امر أمراً مقطوعاً به . واختار أبراً مقطوعاً به . واختار أبو حيان في ﴿ البحر المحيط ﴾ أن إعراب قوله ﴿ إحسانا ﴾ أنه مصدر نائب عن فعله ؛ فهو بمعنى الآمر ، وعطف الآمر المعنوى أو الصريح على النهى معروف ؛ كقوله :

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى و" مل وقال الزمخشرى فى المكشاف : ﴿ وَبِالْوَالَهُ بِنَ إَحْسَانَا ﴾ أى وأحسنوا بالوالدين إحساناً .

قوله تعالى ﴿ وَإِمَا تَعْرَضَنَ عَنْهُمُ ابْتَغَاءُ رَحَةً مِنْ رَبِّكَ تُرْجُوهَا فَقُلَّ لَمْمُ قولًا ميسورًا ﴾ .

الصمير فى قوله ﴿ عنهم ﴾ راجع إلى المذكورين قبله فى قوله : ﴿ وآلَّهُ ذَا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . . ﴾ الآية . ومعنى الآية . إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئًا لآنه ايس عندك . وإعراضك المذكور عنهم ﴿ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ﴾ أى وزق حلال ، كالفيء. يرزقك الله فتعطيهم منه ﴿ فقل لهم قولا ميسورا ﴾ أى ليناً لطيفاً طيباً ، كالدعاء لهم بالغنى وسمة الرزق . ووعدهم بأن اقه إذا يسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم منه .

وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمسكارم الآخلاق ، وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء ، لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح .

وهذا الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ، صرح به الله جل وهلا فى سورة « البقرة » فى قرله : ﴿ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ﴾ الآية . ولقد أجاد من قال :

إلا تـكن و ق يوما أجود بها للسائلين فإنى لين العـــود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإماحسن مردردي

والآية الكريمة تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما يعطى منه ، وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يتطبهم منه، ولا يعرض عنهم. وهذا هو غاية الجود وكرم الأخلاق. وقال القرطبي : قولا ﴿ ميسوراً ﴾ مفعول بمنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون.

وقد طمع بما قررنا أن قوله : ﴿ ابتناء رحمة من رك متعلق بفعل الشرط الذي هو ﴿ تعرضن ﴾ لا بجراء الشرط .

وأجاز الزمخشرى فى السكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه . ومعنى ذلك : فقل لهم قولا ميسوراً ابتغاء رحمة من ربك ، أى يسر عليهم والطف بهم ، لابتغائك بذلك رحمة الله . ورد ذلك عليه أبو حيان فى والبحر المحيط » بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيا أبله . قال : لا يجوز فى قولك إن يقم فاضرب خالدا ... أن تقول : إن يقم خالدا فاضرب وهذا منصوص عليه - انتهى .

وعن سعيد بن جبير رحمه الله ، أن الصمير فى قوله (و إما تمرضن عنهم) راجع للكفار ، أى إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة من ربك ، أى نصر لل عليم ، أو هداية من الله لهم ، وعلى هذا فالقول الميسور: المداراة باللسان ، قاله أبو سليمان الدمشقى ، انتهى من البحر ، ويسر بالتخفيف يكون لازما ومتعديا ، وميسور من المتعدى ، تقول : يسرت لك كذا إذا أعددته ، قاله أبو حيان أيضاً .

قوله تمالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مَظْلُوماً فَقَد جَمَلُنَا لُولِيهِ سَلَطَانًا فَلَا يَسْرَفُ فَى الْفَتِلُ إِنْهَ كَانَ مُنْصُورًا ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أن من قتل مظلوماً فقد جعل الله لوليه سلطاناً ، ونهاه عن الإسراف في القتل ، ووحده بأنه منصور .

والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور :

الأولى - أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد ، كاكانت العرب تفعله في الجاهلية ، كفول مهلمل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة : بؤ بقسع نعل كليب ، فغضب الحارث بن عباد ، وقال قصيدته المشهورة :

قربا مربط النعامة منى لقحمه حرب واتل عن حيال قربا مربط النعامة منى إن بيع الـكرام بالشسع غالى ـ الحج وقال مهلهل أيضا:

كل قتبل فى كليب غره حتى ينال القتل آل مره ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا فى قتله : إسراف فى القتل داخل فى النهى المذكور فى الآية الكريمة .

الثانية – أن يقتل بالقتيل واحدا فقط واكمنه غير القاتل . لأن قتل البرىء بذنب غيره إسراف في القتل ، منهى عنه في الآية أيضاً .

الثالثة — أن يقتل نفس القاتل ويمثل به ، فإن زيادة المائلة إسراف في القتل أيضا .

وهذا هو التحقيق في معنى الآيه الكريمة ـ فا ذكره بعض أهل العلم له ومال اليه الراذي في تفسيره بعض الميل ، من أن معنى الآية : فلايسرف الظالم المجانى في الفتل ، تخويفاً له من السلطان . والنصر الذي جعله الله لولى المقتول لا يمنى ضعفه ، وأنه لا يلتم مع قوله بعده ﴿ إنه كان منصورا ﴾ .

وهذا السلطان الذي جمله الله لولى المقتول لم ببينه هنا بياناً مفصلا ، ولسكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان : هو ما جعله الله من السلطة لمولى المقتول على القاتل ، من تمكينه من قتله إن أحب . ولا ينافى ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجافا .

الأولى ــ قوله هنا ﴿ فلا يسرف فى القتل ﴾ بعد ذكر السلطان المذكور ، لأن النهى هن الإسراف فى القتل مقترناً بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهى هن الإسراف فيه .

الموضع الثاني ــ قوله تمالى: ﴿كَتَبْ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُفَى الْفَتْلَى ــ إِلَىٰ قُولِهُ ــ وَلَـكُمُ فَى القصاصُ حَيَاةً يَأْوَلِى الْأَلْبَابِ ١٠٠ ﴾ الآية . فهو يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه ، وخير ما يبين به القرآن القرآن.

### مسائل

تتعلق بهذه الآية الكريمة :

المسألة الأولى \_ يفهم من قوله ﴿ مظلوما ﴾ أن من قتل غير مظلوم ايس لوليه سلطان على قاتله ، وهو كذلك ، لأن من قتل بحق فدمه حلال ، ولا سلطان لوليه فى قتله ، كما فدمنا بذلك حديث ان مسمود المتفق عليه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم أمرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله والني رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » كما تقدم إيضاحه فى سورة « المائدة » .

وبيان هذا المفهوم فى قوله ﴿ مظلوما ﴾ يظهر به بيان المفهوم فى قوله أيضاً : ﴿ وَلَانَفْتُلُوا النَّفُسِ التي حرم الله إلا بالحق ﴾ .

وأعلم — أنه قد ورد فى بعض الآدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير النلاث المذكورة ، على اختلاف فى ذلك بين بعض العلماء . من ذلك : الحماد بون إذا لم يقتلوا أحداً ؛ عند من يقول بأن الإمام غير بين الامور الاربعة المذكورة ، فى قر4 : (أن يقتلوا أو يصلبوا . ) الآية ، كا تقدم إيناحه مستوفى فى سورة « المائدة » .

ومن ذلك: قتل الفاعل والمفعول به فرفاحشة اللواط، وقد قدمنا الأفوال في ذلك وأدلتها بإبضاح في سورة « هود » .

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله فى قتل الكانر المدكور فى قوله والتارك له ينه المفارق للجهاعة ، لدلالة القرآن على كفر الساحر فى قوله تعالى : ( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر . .) الآية ، وقوله : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نين فتنة فلا تكفر . ) الآية . وقوله : ( ويعلمون عايضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ) .

وأما قتل مانع الزكاة\_فإنه إن أنكر وجوبها فهوكافر مرتد داخل في « التارك لدينه المفارق للجهاعة » . وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي بحوذ فيه : القتال لاالقتل ، وبين القتال والقتل فرق وإضح معروف .

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من : أن من أتى بهيمة يقتل هو وتقتل البهيمة معه لحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم : «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه » قال الهيتمي في «بحم الزوائد»: رواه أبو يعلى ، وفيه محد بن عمرو بن علقمة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقاصه . ورواه أبن ماجه عن طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً . وأكثر أهل العلم على أنه لايقتل ، لان حصر ما يباح به دم المسلم فى الثلاث المذكورة فى حديث ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم عن المسلم فى الثلاث المذكورة فى حديث ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم عن

هذا الحديث ، مع التشديد العظيم في الكنتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق 4 إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع .

قال مقيده هذا الله عنه : هذا الحصر فى الثلاث المذكورة فى حديث ابن مسمود الثابت فى الصحيح لاينبغى أن يزاد عليه ، إلا ما ثبت بوحى ثبوتاً لامطمن فيه ، لقوته . والعلم عند الله تعالى .

المسألة الشانية - قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول خطأ لايدخل في هذا الحدكم ، كقوله : ﴿وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به والكن ما تعمدت الموبكم ﴾ ، وقوله : ﴿ وبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .. ﴾ الآية ، لما ثبت في صبح مسلم من حديث ابن عباس وأبي مريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها ، قال الله نهم قد فعلت . وقوله : ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ﴾ ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله : ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا · › ﴾ الآية . وقد بين صلى الله عليه وسلم الدية قدراً وجنسا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه .

المسألة الثالثة \_ يفهم من إطلاق قوله تعالى : ﴿ وَمِن قَتِلَ مَظَالُوماً ﴾ أن حكم الآية يستوى فيه الفتل بمحددكا اسلاح ، وبغير محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك ، لآن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلما فيجب القصاص . وهذا قول جمهور العلماء ، منهم ما لك ، والشافهى وأحد فى أصح الروايةين .

وقال النووى في و شرح مسلم » : هو مذهب جماهير العلماء.

وخالف ف هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لايجب القصاص إلا في الفتل بالمحدد خاصة ، سواء كان من حديد ، أو حجر، أو خشب، أو فيما كان معروفا بقتل الناس كالمنجنبق، والإلقاء في النار.

واحتج الجمهور على أن القاتل عمداً بغير المحدد يقتص منه بأدلة : الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك . الثانى: حديث أنس بن مالك المشهور الذى أخرجه الشيحان و وباقى الجاعة:أن يهوديا فتل جارية على أوضاح لها ، فرضخ رأسها بالحجارة، فاعترف بذلك فقتله رسول الله صلى الله عليمه وسلم بين حجرين ، رض رأسه سما .

وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح فى محل النزاع ، تقوم به الحجة على الإمام أبى حنيفة رحمه الله ، ولا سيا على قوله : باستواء دم المسلم والـكافر المعصوم المدم كالذمى .

الثالث : ما أخرجه أبو دارد ، والنسامي ، وابن ماجه وغيرهما ، عن حل بن مالك من القصاص في القتل بالمسح . قال النسائي : أخبرنا يوسف بن سميد ، قال حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال أخبر في عمرو بن دينار : أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس ، عن حمر رضي الله عنه : أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليــه وسلم في ذلك ، فقام حمل ابن ما لك فقال : كنت بين حجرتي امرأتين ، فضر بت إحداهما الآخرى مسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها. وقال أبو داود : حدثنا محد بن مسمود المصيصي ، حدثنا أبو عاصم ، هن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع طاوسا عن ابن عباس، عن حمر: أنه سأل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حل بن مالك ابن النابغة فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الآخرى بمسطح فقتلتُها وجنينها ، نقصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل قالو أبو داود : قال النضر بن شميل : المسطح هو الصولج . قال أبو داود : وقال أبو عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء . وقال ابن ماجه : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ، ثنا أبو عاصم ، أخبر في ابن جريج ، حدثني حَرَو بن دينار : أنه سمع طاوسا ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الحطاب أنه نشد الناس قصاء النبي صلى اقه عليه وسلم في ذلك ( يعني في الجنين ) فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأ تين لى ، نضر بت إحداهما الآخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين مِغْرة عبد ، وأن تقتل بها . انتهى من السنن الثلاث بألفاظها .

ولا يخنى أن هذا الإسناد صحيح ، فراوية أبى داود ، عن محمد بن مصود المصيصى وهو ابن مسمود بن يوسف النيسابورى ، ويقال له المصيص أبو جعفر العجمى نزيل طرسوس والمصيصة ، وهو ثقة عارف ، ورواية بن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارى ، وهو ابن سعيد بن صخر الدارى أبو جعفر وهو ثقة حافظ ، وكلاهما (أعنى محمد بن مسمود المذكور عند أبى داود ، وأحمد بن سعيد المذكور عند إبن ماجه ) روى هذا الحديث عن أبى عاصم وهو المنحاك بن مخلد بن المنحاك بن مسلم الشيبانى ، وهو أبو عاصم النيل ، وهو ثقة ثبت . والمنحاك رواه عن ابن جريج ، وهو عبد الملك ابن عبد المدين صرح فيه بالتحديث والإخبار عن عمرو بن دينار وهو ثقة ثبت ، عن طاوس وهو ثقة فقيه فاصل ، عن ابن عبرس ، عن حل ، عن ابن عباس ، عن حل ، عن ابن صلى الله عليه وسلم .

وأما راوبة النسائي فهي عن يوسف بن سعيد ، وهو ابن سعيد بن مسلم المصيعي ثقه حافظ ، عن حجاج بن محد ، وهو ابن محد المصيعي الأعود أبو محد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم المصيعة ثقة ثبت ، لكه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ، عن ابن جريج ، إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن ماجه . وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن ابن جريج ، بدليل رواية أبي عاصم له عنه أبي داود وابن ماجه ، عن ابن جريج كراوية حجاج المذكور عند النسائي . وأبو عاصم ثقة ثبت .

ورواه البيهق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج . وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة حمل المدكور · وقال البيهق في « السنن السكرى » في هذا الحديث : وهذا إسناد صحيح وفيا ذكر أبو عيسى المترمذي في كتاب « العلل » وقال : سألت محداً ( يعني البخارى ) عن هذا الحديث

فقال : هذا حدیث صحیح ، رواه ابن جریج ، عن عمرو بن دینار ، عن ابن حباس، وابن حریج حافظ ا ه .

فهذا الحديث نص قوى فى القصاص فى القتل بغير المحدد ، لآن المسطح عمود · قال الجوهرى فى صحاحه : والمسطح أيضا عمود الحباء . قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصرى :

تعرض ضيطار وخزاعة دوينا وماخير ضيطار يقلب مسطحا

يقول: تعرض لنا هؤلاء القوم ايقا لمونا وليسوا بشيء، لانهم لاسلاح معهم سوى المسطح والعنيطار، هو الرجل الصخم الذي لاغناء عنده.

الرابع - ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في القتل بغير المحدد ، كفوله تعالى : ﴿ فَن احتدى عليهم قاعتدوا عليه بمثل ما احتدى عليهم الآية ، وقوله : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُمْ فَعَاقِبُوا بَمُثُلُ مَا عُوقَبُمْ بِهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَمْ وَمَنْ عَاقِبُ بَمُثُلُ مَا عُوقِبُ وَجَوْلُهُ : ﴿ وَلَمْ انْتُصْرُ بَعْدُ ظَلْمُهُ فَأُولُنُكُ مَا عَلَيْهُمْ بَعْنَى عَلَيْهُ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَلَمْنُ انْتُصْرُ بَعْدُ ظَلْمُهُ فَأُولُنُكُ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ سَيْلًا ، إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى الذِّنِ يَظْلُمُونَ النَّاسُ ﴾ الآية .

وفى الموطأ ما نصه : وحدثنى يحيى عن مالك ، عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة : أن عبد الملك بن مروان أقاد ولى رجل عن رجل قتــله بعصاً ، فقتله وليه بعصا .

قال مالك : والآمر المجتع عليه الذى لا اختلاف فيه عندنا : أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجر ، أو ضربه عمداً فمات من ذلك ، فإن هذا هو العمد وفيه القصاص . قال مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه أه .

وقد قدمنا أن هدا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي عليه جهور العلماء، منهم الأتمة الثلاثة ، والنخمى ، والزهرى، وابن سيرين »

وحماد، وعمرو بن دينار ، وابن أبى ليلى ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، وعمد ، نقله عنهم ابن قدامة في المغنى .

وخالف فى ذلك أبو حنيفة ، والحسن ، والشعبى ، وابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس رحمم الله فقالوا : لاقصاص فى القل بالمثقل . واحتج لهم بأدلة :

منها \_ أن القصاص بشترطله العمد، والعمد من أفعال القلوب، ولا يملم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه. فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد، علم أنه عامد قتله. وإن كان بغير ذلك لم يعلم حمده للقتل، لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيتول إلى شبه العمد.

ومنها — ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : و قضى وسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتاً بفرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التى قضى عليها بالفرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها . وأن العقل على عصبتها » .

وفى رواية و اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الآخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنبنها غرة عبد أو وليدة ، وفضى بدية المرأة على عاقلتها » .

قالوا: فهذا حديث متفق ، عليه بدل على عدم القصاص فى القتل بغير المحدد ، لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد ، لأن فى بعضها أنها فتلتها بحجر .

ومنها ــ ما روى عن النعان بن بشير ، وأبي هريرة وعلى وأبي بكرة رضى الله عنهم مرفوعاً : أن النبي صلى الله عليــه وسلم قال : « لا قود إلا محديدة » . وفي بعض رواياته « كل شيء خطأ إلا السيف ، ولــكل خطأ ؟ . وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج يخالفيهم ؛ غزعم أن رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين إنما وقع بمجرد دعرى الجارية التي قتاماً . وأن ذلك دليل على أنه كان معروفاً بالإفساد في الارض ؛ ولذلك فعل به صلى الله عليه وسلم ما فعل .

ورد رواية ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة \_ بأنها خالفة للروايات الثابتة في صحيح البخارى ومسلم وغيرهما: أن النبي صلى القاعليه وسلم قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص .

قال البيمةى فى (السنن السكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد الحديث عن ابن صباس بالقصاص من المرأة التى قتلت بمسطح كما نقدم ما نصه: إلا أن فى لفظ الحديث زبادة لم أرها فى شىء من طرق هذا الحديث ، وهى قتل المرأة بالمرأة . وفي حديث عكر مة عن ابن عباس موصولا ، وحديث ابن طاوس من أبيه مرسلا ، وحديث جابر وأبى هربرة موصولا ثابتاً \_ أنه قضى بديتها على العافلة . إنهى محل الغرض من كلام البيهةى بلفظه .

وذكر البيهةى أيضاً ؛ أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث بأن أبن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمرو ، فقال للذي راجعه ، شككنني .

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه رأس اليهودى قصاص؛ ففى رواية ثابتة فى الصحيحين وغيرهما: أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجاربة؛ فهو قتل قصاص باعتراف القائل، وهو نص متفق عليه، صريح فى محل النزاع، ولا سيا عند من يقول باستراء دم المسلم والمكافر كالذى حكابى حنيفة رحمه الله.

وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب ، وأنه لا يعلم كونه عامداً إلا إذا ضرب بالآلة الممهودة للفتل ـ بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلات الفتل كالسيف ؛ لآن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالا عادة كما يموت المضروب بالسيف ؛ وذلك يكنى من القرينة حل قصد القتل .

وأجابوا هما ثبت من قضاء الني صلى الله عليه وسُم على عاقلة المرأة الفاتلة بعمود أو حجر بالدية ـ من ثلاثة أرجه :

الأول — أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة ؛ لأن القاتلة والمفتولة زوجتاه — من كونه صلى الله عليه وسلم قعنى فيها بالقصاص لا بالدية .

الثانى — ما ذكره النورى فى شرح مسلم وغيره قال: وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالباً ، فيسكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجانى . وهذا مذهب الشافى والجماهير اهكلام النووى رحمه الله .

قال مقيده عنما الله عنه : وهذا الجواب غير وجيه عندى ؛ لأن فى بعض الروايات الثابتة في الصحيح : أنها قتلت بعمود فسطاط ، وحمله على الصغير الذي لا يقتل خالبا بعيد .

الثالث ــ هو ما ذكره ابن حجر في « فتح الباري » من أن مثل هذه المراة لا تقصد غالبا قتل الآخرى ، قال ما نصه :

وأجاب من قاله به \_ يعنى القصاص فى القتل بالمثقل \_ بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر ، بحيت يقتل بعضه غالباً ولا يقتل بعضه غالباً . وطرد المماثلة فى القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل خالباً .

وفى هذا الجواب نظر ، فإن الذى يظهر أنه إنما لم يحب فيه القود لا نها لم يقصد مثلها وشرط القود العمد ، وهذا إنما هو شبه العمد ، فلاحجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه : انتهى كلام ابن حجر بلفظه .

قال مقيده هفا الله عنه : والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة كمشرتها خطأ فى القتل شبه عمد ؛ لقصد الضرب دون القتل بما لا يقتل فالبآ ـ تصريح الروايات المتفق هليها : بأنه صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لاتحمل العمد بإجماع المسلمين .

وأجابوا عن حديث « لا قود إلا بحديدة » بأنه لم يثبت .

قال البيهقی فی « السنن الـکبری » بعد أن ساق طرقه عن النعان بن بشير ، وأبی بكرة ، وأبی هريرة ، وعلی رضی الله عنهم ما نصه :

وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك ، وسليمان ابن أرقم ضعيف ، ومبارك بن فضالة لايحتج به ، وجابر بن يزيد الجعنى مطعون فيه اه .

وقال ابن حجر وفى فتح البارى فى باب إذا قتل بحجر أو عصا، مانصه : وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث ولا قود إلا بالسيف، وهو حديث ضعيف أخرجه البزار ، وابن عدى من حديث أبى بكرة . وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده : وقال ابن عدى : طرقه كلها ضعيفة . وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم فى : أن السنة لاتنسخ الكتاب ولا تخصصه .

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في ﴿ نَيْلُ الْأُوطَارُ ﴾ مانصه :

وذهبت العترة والسكوفيون، ومنهم أبوحنيفة وأصحابه \_ إلى أن الاقتصاص الكيكون إلا بالسيف. واستدلوا بحديث النمان بن بشير عند ابن ماجه ، والبزار والطحارى ، والطبرانى والبيهتى ، بألفاظ مختلفة منها « لاقود إلا بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضاً ، والبزار ، والبيهتى من حديث أبى بكرة · وأخرجه (٣٠- أضواه البيان»)

الدارقطنى ، والبيهقى ، من حديث أبي هريرة . وأخرجه الدارقطنى من حديث على ، وأخرجه البيهق ، والطبرانى من حديث ابن مسهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا .

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك ، حتى قال أبو حاتم : حديث منسكر . وقال عبد الحق وابن الجوزى : طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهق : لم يثبت له إسناد ، انتهى محل الفرض من كلام الشوكانى رحمه الله تعالى.

ولا شك فى صعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث . وقد حاول الصيخ ابن التركمانى تقويته فى « حاشيته على سنن البيهقى » بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجمنى ، ومبارك بن فصالة ، مع أن جابراً ضعيف رافضى ، ومبارك بدلس تدليس التسوية .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يقتضى الدليل رجحانه عندى : هو القصاص مطلقاً في الفتل عمداً بمثقل كان أو بمحدد ، لما ذكرنا من الآدلة ، ولقوله جل وعلا : ﴿ ولكم في القصاص حياة . . ﴾ الآية ، لآن القساتل بمعود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه ذلك على الفتل . فتنتنى بذاك الحكمة المذكورة في قوله تعالى : ﴿ ولكم في القصاص حياة . ﴾ الآية . والعلم عند الله تعالى .

المسألة الرابعة - جهور العلماء على أن السلطان الذي جعله الله في هذه الآية لولى المقتول ظلما يستلزم الحيار بين ثلاثة أشياء: وهي القصاص، والعفو على الدية جبراً على الجانى ، والعفو مجانا في خير مقابل ـ وهو أحد قولى الشافىي . قال النووى في شرح مسلم : وبه قال سعيد بن المسيب، وأبن سيرين، وأحد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وعزاه أبن حجر في الفتح إلى الجمود .

وخالف فى ذلك مالك ، وأبو حنيفة ، والثورى رحمهم الله فقالوا : ليس للولى إلا القصاص ، أو العفو مجاناً ، فلو عفا على الدية وقال الجانى : لا أرضى إلا القتل ، أوالعفو مجانا و لاأرضى الدية ، فليسلولى المقتول إلزامه الدية جبراً. واعلم أن الذين قانوا : إن الحيار للولى بين القصاص والدية اختلفوا في عين ما يوجبه القتل حمدا إلى قولين : أحدهما .. أنه القود فقط ، وعليه فالدية . بدل منه . والثاني .. أنه أحد شيئين : هما القصاص والدية .

وتظهر ثمرة هذا الحلاف فيالو عفا عن الجانى عفواً مطلقاً ، لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنها . فعلى أن الواجب عينا القصاص فإن الدية تلزم تسقط بالعفو المطلق . وعلى أن الواجب أحد الآمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق . أما لو عفا على الدية فهى لازمة ، ولو لم يرض الجانى عنه أهل هذا القول . والحلاف المذكور روايتان عن الشافعى ، وأحد رحهما انته .

واحتج من قال: بأن الحيار بين القصاص والدية لولى المقتول بقوله صلى الله عليه وسلم: و من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يفدى ه وأما أن يقتل » أخرجه الشيخان ، والإمام أحمد ، وأصحاب السنن من حديث أبى هريرة رضى أقه عنه ؛ لكن لفظ القرمذى: و إما أن يقتل وإما أن يعفو». ومعنى « يفدى » فى بعض الروايات ، « ويودى » فى بعضها : يأخذ الفدام بمنى الدية . وقوله « يقتل » بالبناء للفاحل : أى يقتل قاتل وليه . قالوا : فهذا الحديث المتفق عليه نص فى بحل النزاع ، مصرح بأن ولى المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية . وأن له إجبار الجانى على أى الأمرين شاء . وهذا الدليل قوى دلالة ومتناكما ترى .

واحتجرا أيضاً بقوله تعالى: ﴿ فَنَ عَنَى لَهُ مِنَ أَخِيهُ شَيْءُ قَاتِبَاعُ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ فَى قُولُهُ : ﴿ فَن عَنَى لَهُ مِن أُخِيهُ شَيْءٌ قَاتِبَاعُ بِالْمُعْرُوفُ .. ﴾ الآية يُر العَفُو فَى قُولُهُ : ﴿ فَن عَنَى لَهُ مِن أُخِيهُ شَيْءُ قَاتِبَاعُ بِالْمُعْرُوفُ .. ﴾ الآية يُر وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم الدية ، وهو دليل قرآنى قوى أيضاً .

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا ؛ كمالك وأبي حنيفة رحمهما الله بأدلة ؛ منها ما قاله الطحاوى : وهو أن الحجة لهم حديث أنس في قصة الربيع همته فقال النبى صلى اقه عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخير. ولو كان الخيار للولى لأعلم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الحق له في أحدهما: فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله دفهو بخير النظرين، أى ولى المقتول مخير بشرط أن يرضى الجانى أن يغرم الدية اه.

وتعقب ابن حجر فى و فتح البارى » احتجاج الطحارى هذا بما نصه : وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وسلم : وكتاب الله القصاص » إبما وقع عند طلب أدلياء المجنى عليه فى العمد القود ؛ فاعلم أن كتاب الله نزل على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه ، وليس فيما ادعاه من تأخير البيان .

الثانى ـ ماذكره الطحارى أيضاً : من أنهم أجموا على أن الولى لو قال المقاتل : رضيت أن تعطينى كذا على ألا أقتلك ـ أن القاتل لا يجبر على ذلك. ولا يؤخذ منه كرها ، وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه .

الثالث ـ أنقوله صلى اقد عليه وسلم في الحديث المذكور «فهو بخير النظرين.» الحديث جار بجرى الغالب فلا مفهوم مخالفة له . وقد تقرر في الآصول : أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم المنطوق . ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى : ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم .. ﴾ الآية ؛ لجريه على الغالب ، وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا الكتاب المبارك مراراً .

وإيضاح ذلك في الحديث ـ أن مفهوم قوله وفهو بخير النظرين » أن الجانى لو امتنع من قبول الدية وقدم نفسه للقتل ممتنعا من إعطاء الدية – أنه يجبر على إعطائها ؛ لأن هذا أحد النظرين اللذين خير الشارع ولى المقتول

بينهما . والغالب أن الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدى بماله من القتل . وجريان الحديث على هذا الامر الغالب يمنع من اعتبارمفهوم مخالفته كاذكره أهل الاصول ، وعقده في « مراقى السعود » بقوله في موانع اعتبار دليل الحطاب ، أعنى مفهوم المخالفة :

أو جهل الحدكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذى غلب وعلى الشاهد قوله «أو جرى على الذى غلب ، إلى غير ذلك من الآدلة التي احتجوا بها .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لى رجحانه بالدليل في هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الآمرين ، فلو أراد الدية وامتنع الجانى فله إجباره على دفعها ؛ لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك ، ودلالة الآية المتقدمة عليه، ولآن الله يقول : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم . . ﴾ الآية ، ويقول : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ .

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صوناً لماله للوارث ــ أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق الصواب ، ويجبره على صون دمه بماله . وما احتج به الطحاوى من الإجماع على أنه لو قال له : أعطى كذا على ألا أقتلك لا يجبر على ذلك ؛ ويجاب عنه بأنه لو قال : أعطى الدية المقررة فى قتل العمدفإنه يجبر على ذلك ، لنص الحديث ، والآية المذكورين .

ولو قال له : أعطى كذا غير الديّه لم يجهر ؛ لأنه طلب غير الشيء الذي أوجبه الشارع ، والعلم عند الله تعالى .

المسألة الخامسة \_ جمهور العلماء على أن القَتْلُ له ثلاث حالات :

الاولى ــ العمد ، وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية كما قدمنا .

والثانية ـ شبه العمد . والثالثة ـ الحطأ .

وبمن قال بهذا: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي. ونقله في المغني عن همر، وعلى رضي الله عنهما، والشمي والنخمي، وقتمادة، وحماد ، وأهل المراق ، والثورى ، وغيرهم .

والمتدل رحمه الله بأن الله لم يجعل في كتابه المزيز واسطة بين العمد والحطأ؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهما ، كقوله: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلة إلى أهله . . ﴾ الآية ، ثم قال في العمد : ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و فحضب الله عليه ولعنه . ﴾ الآية ، ثم يجعل بين الحطأ والعمد واسطة ، وكقوله تمالى : ﴿ وليس عليكم جناح فيها أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلو بكم . . ﴾ الآية ، فلم يجعل فيها بين الحطأ والعمد واسطة وإن كانت في غير القتل . واحتج الجهور على أن هناك واسطة بين الحطأ المحضى والعمد الحض ، تسمى خطأ شبه همد بأمرين :

الأول – أن هذا هو عين الواقع فى نفس الأم، لأن من ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالباً وهو قاصد للطرب معتقداً أن المصروب لا يقتله ذلك الصرب ، ففعله هدا شبه العمد من جهة قصده أصل الصرب وهو خطأ فى القتل ، لأنه ما كان يقصد القتل ، بل وقع القتل من غير قصده إياه .

والثانى ــ حديث دل على ذلك ، وهو ما رواه أبو داود فى سننه :
حدثنا سليان بن حرب ، ومسدد المعنى قالا : حدثنا حماد ، عن خاله ، عن
القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن حبد الله بن عمرو : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم - قال مسدد : خطب يوم الفتح بمدكة ، فكبر ثلاثا
ثم قال : « لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم
الآحزاب وحده ( إلى ها هنا حفظته عن مسدد ، ثم انفقا ) : ألا إن كل مأثرة
كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدى - إلاماكان
من سقاية الحاج أو سدانة البيت - ثم قال - ألا إن دية الخطا شبه

العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أو لادها . وحديث مسدد أتم .

حدثنا موسى بن اسماعيل ، ثنا وهيب ، عن خالد بهذا الإستاد نحو معناه. حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن على بن زيد ، عن القاسم بن ربيعة . عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال : خطب وسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال : خطب وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ـ أو فتح مكة ـ على درجة البيت أو الكعبة .

قال أبو داود : كذا رواه ابن عيينة أيضا عن حلى بن زيد ، عن القاسم ابن وبيعة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو . مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن يعقوب الدوسى ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم اله . محل الغرض من سنن أبي داود .

وأخرج النسائى نحوه ، وذكر الاختلاف على أيوب فى حديث القاسم ابس ربيعة فيه ، وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه وأطال المكلام فى ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله.

وقال ابن ماجه وحمه الله فى سننه: حُدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبدالرحن أبن مهدى ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا شعبة ، عن أيوب : سمعت القاسم أبن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قتيل الحطا شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة عن الإبل : أربعون منها خلفة فى بطونها أولادها » .

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سليان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد، عن خاله الحذاء عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه .

حدثنا عبد الله بن محد الزهرى ، ثنا سفيان بن هيينة ، عن ابن جدعان ،

سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة وهو على درج الكمعبة ، فحمد الله وأثنى عليه فقال : «الحمد لله الذى صدق وعده ، ونصر عده ، وهزم الاحزاب وحده . ألا إن قتيل الحمل السوط والعصا فيه مائة من الإبل : منها أربعون خلفة في يطونها أولادها » .

وساق البيهقى رحمه الله طرق هذا الحديث ، وقال بعد أن ذكر الرواية عن ابن عمر التى فى إسنادها على بن زيد بن جدعان : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت محمد بن إسماعيل السكرى يقول : سمعت محمد بن إسماق ابن خزيمة يقول : حضرت مجلس المزنى يوماً وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد . . فقال السائل : إن الله تبارك وتعالى وصف القتل فى كتابه صفتين : عمداً وخطأ ، فلم قلتم إنه على ثلاث أصناف ؟ ولم قلتم شبه العمد ؟ .

قاحتج المزنى بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلى بن زيد بن جدعان ؟ فسكت المزنى . فقلت لمناظره: قد روى هذا الحبر غير على بن زيد . فقال ومن رواه غير على؟ قلت : رواه أيوب السختيانى وخالد الحذاء . قال في عقبة بن أوس ؟ فقلت : عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة ، وقد رواه عن محمد بنسيرين مع جلالته . فقالى للمزنى : أنت تناظر ا أوهذا؟ فقالى : إذا جاء الحديث فهو يناظر ؛ لانه أعلم بالحديث منى ثم أسكلم أنا اه ثم شرع البيهقى يسوق من طرق الحديث المذكور .

قال مقيده عفا الله عنه ؛ لايخنى على من له أدنى معرفة بالاسانيد ؛ أن الحديث ثابت من عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأن الرواية عن أبن عمرو وه ، وآفتها من على بن زيد بن جدعان ؛ لانه ضعيف .

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء محيحاً من وجه لا يعل باينانه من وجه الحديث إذا جاء محيحاً من وجه الخرة محمد باينانه من وجه آخر غير صحيح . والقصة الى ذكرها البيمقي في مناظرة محمد ابن خزيمة للعراق الذي ناظر المزني ، تدل على صحة الاحتجاج بالحديث للذكور عند ابن خزيمة .

قال مقيده عمّا الله عنه : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء في حالات

القتل: هل هي ثلاث ، أو اثنتان؟ وهرفت حجج الفريقين ـ فاعلم أن الملامه يقتضى الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجهور من أنها ثلاث حالات: همد محض، وخطما محض، وشبه عمد ؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك ، ولآنه ذهب إليه الجهور من علماء المسلمين والحديث إنما أثبت شيئا سكت عنه القرآن ، فغاية ما في الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة ، وذلك لا إشكال نيه على الجارى على أصول الآئمة إلا أبا حنيفة رحمه الله ، لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد ، كما تقدم إيضاحه في سورة و الانعام » . ولكن الإعام أبا حنيفة وحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة ، خلافا لمالك كما تقدم .

فإذا تقرر ماذكرنا من أن حالات القتل ثلاث ـ فاعلم أن العمد المحض فيه القصاص . وقد قدمناحكم العفو فيه . والحطأ شبه العمد ، والحطأ المحمى فيهما الدية على العاقلة .

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما . وسنبين إن شاء الله تعالى مقادير اللدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية ، وفي شبه العمد ، وفي الحمل الحمل .

اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه العمد سواه . واختلفوا في أسنانها فيهما ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهما تسكون أرباعاً : خمس وعشرون بنت بخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .

وهـذا هو مـذهب مالك وأبى حنيفـة ، والرواية المشهورة عن أحمـد ، وهو قول الزهرى ، وربيعـة ، وسليمان بن يسار ، ويروى عن ابن مسمود ، كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى .

وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلا ثون حقة ، وثلاثون جذعة، وأربعون في بطونها أولادها .

وهذ مذهب الشافعي، وبه قال عطاء، ومحمد بن الحسن، وروى عن

حر ، وزید . وأبی موسی ، والمغیرة . ورواه جاعة عن الإمام أحد .

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول هو الذي يقتضى الدليل رجحانه ، لما تقدم في حديث عبد الله بن حمرو بن العاص عند أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه: من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وبعض طرقه صحبح كما تقدم .

وقال البيه في بيان الستين التي لم يتمرض لها هذا الحديث: ( باب صفة الستين التي مع الآربعين ) ثم ساق أسانيده عن عمر ، وزيد بن ثابت ، والمغيرة ابن شعبة ، وأبى موسى الآشعرى ، وعثمان بن عفان ، وعلى في إحدى روايتيه هنه أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة .

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلالهذا القول: ودليله هو مارواه همرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه، وإنه شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم » وذلك لتشديد القتل . رواه المترمذى وقال : هـو حديث حسى غريب اه محل الغرض منه بلفظه ، ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو بن الماص الذي قدمنا .

ثم قال مستدلا للقول الآول: ووجه الآول ماروى الزهرى عن السائب ابن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا: خمسا وعشرين جذعة ، وخمساً وعشرين بنت لرون ،وخمساً وعشرين بنت لرون ،وخمساً وعشرين بنت لرون ،وخمساً وعشرين بنت كاض » وهو قول ابن مسعود اه منه .

وفى الموطاعن مالك: أن أبن شهاب كان يقول فى دية العمد إذا قبلت : خس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة، وقد قدمنا: أن دية العمد ، ودية شبه العمد سواء عند الجمهود .

وفى دية شبه العمد للعلماء أفوال غير ما ذكرنا ، منها مارواه البيهةي ،

وأبودواد عن على رضى الله عند أنه قال : الدية فى شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازلءامها، وكابها خلفة .

ومنها مارواه البيهقى وغيره عن ابن مسعود أيضاً :أنها أرباع: وبعبنات لبون ، ودبع حقاق ، وربع جذاع » وربع ثنية إلى بازل عامها . هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد ، وشبه العمد .

وأولى الأفوال وأرجحها : مادلت عليه السنة ، وهو ما قدمنا من كونها ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة فى بطونها أولادها .

وقد قال البيهقى رحمه الله في السنن الـكبرى بعد أن ساق الآقوال المذكورة مانصه : قد اختلفوا هذا الاختلاف ، وقول من يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .

## تنبيه

اعلم أن الدية فى العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول : إنما هى فى ماله الجانى ، ولا تحملها العاقلة إجماعا . وأظهر القولين · أنها حالة غير منجمة فى سنين ، وهو قول جمهور أهل العلم . وقيل بتنجيمها .

وعند أبى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلاً ، بل الواجب فيه ما اتفق عليـه الجمانى وأوليـاء المقتول ، قليلاكان أوكثيراً ، وهـو حال عنده .

أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين ، يدفع ثلثما في آخر كل سنة من السنين الثلاث ، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية .

وقال بعض أهل العلم : ابتداؤها من حين حكم الحاكم بالدية ، وهي على العاقلة لل قدمناه في حديث أبي هريرة المتفق عليه من كونها على العاقلة . وهو مذهب الآئمة الثلاثة: أبي حنيفة، والشافعي، وأحدر حهم الله وبه. قال الشعي

والنخمى ، والحسكم ، والثورى ، وابن المنذر وغيرهم ،كما نقله عنهم صاحب المغنى \_ وهذا القول هو الحق ·

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية فى شبه العمد فى مال الجانى لاعلى العاقلة ، لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل ، وبهذا قال ابن سيرين، والزهرى والحارث العكلى، وابن شبرمة ، وقتادة ، وأبو ثور ، واختاره أبو بكر عبد العزيز اه من « المغنى » لابن قدامة ، وقد علمت أن الصواب خلافه ، لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك .

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلا فهو عنده عمد محض كما تقدم . وأما الدية في الحطأ المحض فهى أخماس في قول أكثر أهل العلم .

واتفق أكثره على السن والصنف فى أربع منها ، واختلفوا فى الخامس، أما الأربع التى هى محل اتفاق الآكثر فهى عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون بنت مخاض وأما الخامس الذى هو على الخلاف فبعض أهل العلم يقول هو عشرون ابن مخاص ذكراً ، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة ، وبه قال ابن مسعود والنخمى ، وابن المنذر . واستدل أهل هذا القول محديث ابن مسعود الوارد بذلك .

قال أبو داود في سننه: حدثنا عبد الواحد، ثنا الحجاج عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائى، عن عبد الله بن مسعودة ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و في دية الخطأ حشرون حقة، وحشرون جذحة وحشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاص ذكراً. وهو قول عبد الله ـ التهى منه بلفظه.

وقال النسائى فى سننه: أخبرنا على بن سعيد بن مصروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائى، قال سمسه ابن مسمود يقول: قضى رسولانة صلى انه عليه وسلم دية الحطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة .

وقال أبن ماجه في سننه : حدثنا عبد السلام بن عاصم ، ثنا الصباح ابن عارب، ثنا حجاج بن أرطاة ، ثنا زيد بنجبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَي دِيةُ الْحَطَّأُ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني يخاض ذكوراً ﴾ ونحو هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود .

وأخرج الدارةطني عنه نحوه ؛ إلا أن فيه : وحشرون بني لبون ﴿ بدل مِ بنى <sup>يخا</sup>ض . وقال الحافظ فى « بلوغ المرام » : إن إسناده أفوى من إسناد الاربعة . قال : وأخرجه ابن أبي شببة من وجه آخر موقوفاً ، وهو اصع من المرفوع .

وأما القول الثاني في هذا الحامس الختلف فيه \_ فهو أنه عشرون ابن لبون ذ كرا، مع عشرين جذعة ، وعشرين حقة ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين بنت مخاص . وهذا هو مذهب ما لك والشافعي . وبه قال حمر بن عبد العزيز، وسلمان بن يسار ، والزهرى ، والليم ، وربيعة . كما نقله عنهم ابن قدامة في « المُغَى » وقال: هكذا رواه سعيد في سننه عن النخمي ، عن ابن مسعود. وقال الحنطابي : روي أن الني صلى الله عليه وسلم ﴿ ودى الذي قتل بخيبر

بمائة من إبل الصدقة » ، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض.

وقال البيهقي في السنن الـكبرى : وأخبر نا أبو الحسن على بن محمد بن يُوسف الرقاء البندادي ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس وهيسي بن مينا قالا : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم ، منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبدالله ابن عتبة ، وسلمان بن يسار، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثره والضلم راياً ، وكانوا يقولون : المقل فى المتطأ خسة أخماس: فحمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بناعه فبون ، وخمس بنات عاص ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن فى كل جرح قل أو كثر خسة أخماس على هذه الصفة ـ انتهى كلام البيهقى رحمه أقه .

قال مقيده عفا اقه عنه : جمل بعضهم أفرب القولين دليلا قول من قال :
إن الصنف الخامس من أبناء المخاص الذكور لامن أبناء اللبون ؛ لحديث عبدالله بن مسعود المرفوع المصرح بقضاء النبي صلى اقه عليه وسلم بذلك .
قال : والحديث المذكور وإن كان فيه مافيه أولى من الآخذ بنبره من الرأى .
وسند أبي داود ، والنسائي رجاله كلهم صالحون للاحتجاج ؛ إلا الحجاج أن أرطاة فإن فيه كلاما كثيراً واختلافاً بين العلماء ؛ فنهم من يوثقه، ومنهم من يعتمفه . وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له وقال فيه ابن حجر في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس .

قال مقيده عفا الله عنه :حجاج المذكور من رجال مسلم . وأعل أبوداوه والبهق وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود ، قالوا : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، وقد أشرنا إلى ذلك قريباً .

أما رجه صلاحية بقية رجال السنن ـ فالطبقة الأولى من سنده عند أبى دارد مسدد وهو ثقة حافظ . وعند النسائى سعيد بن على بن سعيد بن مسروق الكندى الكوفى وهو صدوق .

والطبقة الثانية عند أبى داود عبد الواحد وهو ابن زياد العبدى مولام البصرى ثقة ، فى حذبته عن الأحمش وحدهمقال وعند النسائى بحي بن ذكريا ابن أبى زائدة وهو ثقة متقن .

والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور.

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير وهو ثقه .

والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطائي وثقه النسائي .

والطبقة السادسة عندهما عبد الله بن مسمود رضى الله تعالى عنه عن النبى سلى الله عليه وسلم .

والطبقة الأولى عند ابن ماجه : عبد السلام بن عاصم الجعني الهسنجاني الرازى وهو مقبول .

والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمى الكوفى نزيل الرى وهو صدوق ، ربما خالف .

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور .

والحاصل - أن الحديث متكام فيه من جهتين : الأولى من قبل حجاج ابن أرطاة ، وقد ضعفه الأكثر ، ورثقه بعضهم ، وهو من رجال مسلم . والثانية إهلاله بالوقف ، وما احتج به الحطابى من أن النبى صلى اقه عليه وسلم و ودى الذى قتل بخيع من إبل الصدقة » وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض ، يقال فيه : إن الذى قتل فى خيعر فتل حمداً ، وكلامنا فى الحطا . وحجة من قال بجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية الدار قطنى المرفوعة التى قال ابن حجر : إن سندها أصح من رواية أبناء المخاض ، وكثرة من قال بذلك من العلماء .

وفى دية الخطأ للمُمَلِّماء أقوال آخر غير ماذكرنا . واستدلوا لها بأحاديث أخرى انظرها في و عنيرهم أخرى انظرها في و عنيرهم

واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجهور

وقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر ماثتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل ماثتا حلة

قال أبو داود فى سننه : حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا عبد الرحن ابن عثمان ، ثنا حسين المعلم ، عن عرو بن شميب ، عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف دره . ودية أهل الكناب يؤمئذ النصف من دية المسلمين .

قال: فكان ذلك كذلك ، حتى استخلف همر رحمه الله تعالى فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلص، قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنى حشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتى بقرة ، وعلى أهل الشاء ألنى شاة ، وعلى أهل الحلل مائتى حلة ، و ترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيها رفع من الدية .

حدثنا موسى بن اسماعيل ، حدثنا حاد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن مطاء بن أبي رباح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألى شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح . . » شيئا لم يحفظه محمد .

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقا في قال: ثنا أبو تميلة ثنا محد بن إسحاق قال: ذكر عطاء هن جابر بن عبدالله قال: فرض رسول اقه صلى اقه عليه وسلم . فذكر مثل حديث موسى ـ وقال: وعلى أهل الطمام شيئا لم أحفظه . وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحد بن سليان قال: حدثنا يزيد بن هرون ، قال ، أنبأنا محد بن راشد عن سليان بن موسى ، عن هرو ابن شعيب ، هن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاص ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني فبون ذكور » .

قال: وكان رسول إنه صلى انه عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعائة دينار، أو عدلها من الورق. ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها - على نحو الزمان ماكان. فبلغ قيمتها على عهد رسول انه صلى انه عليه وسلم مابين الاربعائة دينار، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق.

قال : وقضى رسول صلى الله عليه رسلم أن من كان عقله في البقر :

على أهل البقر مائنى بقرة . ومن كان عقله فى الشاء : ألنى شاة . وقضى دسول الله صلى الله عليه وسلم « أن المقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائعنهم ، فما فضل فلا مصبة » وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا مافضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها » .

وقال النسائى فى سننه: أخبرنا محمد بن المثنى ، هن معاذ بن هانى ، قال :
حدثنى محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار (ح) وأخبرنا أبو داود قال :
حدثنا معاذ بن هانى ، قال : حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس قال : قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ؛ فِمل النبي صلى إلله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفاً \_ وذكر قوله :
﴿ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ فى أخدهم الدية واللفظ لابى داود :
أخبرنا محمد بن ميمون قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن
أخبرنا محمد بن ميمون قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن
أنبى عباس : أن النبى صلى اقه عليه وسلم «قضى باثنى عشر ألفاً » يعنى
فى الدية \_ انتهى كلام النسائى رحمه الله .

وقال أبو داود فى سننه أيضا . حدثنا محمد بن سليمان الآنبارى ، ثنا زيد ابن الحباب ، عن محمد بن مسلم ، عن حمرو بن دينار هن عكرمة ، هن ابن عباس : أن رجلا من بنى عدى قتل ؛ فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفاً .قال أبو داود رواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن حكرمة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس .

وقال ابن ماجه فى سننه: حدثنا العباس بن جعفر، ثنا محمد بن سنان، ثنا محمد بن سنان، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن هباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَمَا نَقْمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَالَ : بأخذهم الدية .

وفى الموطأ عن مالك : أنه يلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل ( ٣١ – أضواء البيان ٣ )

القرى فجيلها على أهل الذهب ألف ديناد ، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درم . قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر ، وأهل الورق أهل المراق . وعن مالك فى الموطأ أيمناً : أنه سمع أن الدية تقطع فى ثلاث سنين أو أدبع سنين . قال مالك : والثلاث أحب ماسمعت إلى فى ذلك .

قال مالك : الآمر الجمتمع عليه حندنا أنه لايقبل من أهل القرى فى المدية الإبل ، ولا منأهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب .

فروع تتعلق بهذه المسألة :

رص ... الآول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه العمد مؤجلة في الخطأ وشبه العمد مؤجلة في اللاث سنين ، يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين الثلاث . قال أبن قدامة في « المغنى » : ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين ؛ فإن عمر وعلياً وضى الله عنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ، ولا نعرف لها في الصحابة مخالفاً ؛ فا تبعهم على ذلك أهل العلم أه .

قال مقيده عفا اقدعنه : ومثل هذا يسمى إجماعاً سكوتياً ، وهو حجة ظنية عند جماعة من أعل الآصول ، وأشار إلى ذلك صاحب « مراق السعود» مع بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله :

وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوتي نما تفريعه عليه من تقدما وهو بفقد السخط والصدحرى مع مضى مهلة للنظر وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم.

الفرع الثاني \_ اختلف العلماء في نفس الجاني ؛ هل يلزمه قسط من دية الحطأكواحد من العاقلة ، أو لا .

فغمب أبى حنيفة ، ومشهور مذهب مالك : أن الجانى يلزمه قسط من الله إلى الماقلة .

وذهب الإمام أحمد ، والشافعي : إلى أنه لايلزمه من الدية شيء ، لظاهر

حديث أبى هريرة المتفق عليه المتقدم: أن النبى صلى الله عليه وسلم « تعنى بالدية على العافلة . وحجة بالدية على العافلة . وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ؛ فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عائلته .

الفرع الثالث اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل عن الجابى دية الحطأ . فذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله : أن العاقلة هم أهل ديوان القائل إن كان القائل من أهل ديوان ، وأهل الديوان أهل الرايات ، وهم الجيش الدين كتبت أسماؤهم في الديوان لمناصرة بعضهم بعضاً ، تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين . وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته ، وتقسم عليهم في ثلاث سنين . فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات .

ومذهب مالك رحمه الله ـ البداءة بأهل الديوان أيضا ؛ فتؤخذ الدية من حطاياهم فى ثلاث سنين . فإن لم يكن عطاؤهم قائماً فماقلته عصبته الاقرب غالاقرب . ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئا من العقل .

وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا ، ولا لما يؤخذ منهم حد . ولا يكلب أغنياؤهم الآداء عن فقرائهم . ومن لم تكن له عصبة فعقله فى بهت مال المسلمين .

والموالى بمنزلة العصبة من القرابة . ويدخل في القرابة الابن والاب .

قال سحنون : إن كانت العاقلة ألفا فهم قليسل ، يضم إليهم أقرب القبائل إليهم .

ومذهب أبى حنيفة رحمه إله : أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد المصبة من الدية أكثر من درهم وثلث فى كل سنة من السنين الثلاث ؛ فالمجموع أدبمة دراهم .

ومذهب أحمد والشافعي : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في العقل إلاإذا كانوا هصبة . ومذهبهما رحمهما انته : أن العاقلة هي العصبة ، إلا أنهم اختلفوا هل يدخل فى ذلك الآبناء والآباء ؟ فمن أحمد فى إحدى الروايتين : أنهم داخلون فى المصبة ؛ لآنهم أقرب العصبة . وعن أحمد رواية أخرى والشافعى: أنهم لا يدخلون فى الماقلة ؛ اظاهر حديث أبى هريرة المتفق عليه المتقدم : وأن ميراث المرأة لولدها، والدية على عاقلتها » وظاهرة عدم دخول أولادها؛ فقيس الآباء على الأولاد .

وقال ابن قدامة في والمغنى»: واختلف أهل العلم فيها يحمله كل واحد منهم. فقال أحد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر شرعا ؛ وأنما يرجع

فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل و احد قدرا يسهل ولا يؤذى ، وهذا مذهب مالك ، لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف ؛ ولا يثبت بالرأى والتحكم . ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم

كقادير النفقات .

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال ، لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرا بها . ويجب على المتوسط ربع مثقال ، لأن مادون ذلك تافه لسكون اليد لا تقطع فيه . وقد قالت عائشة رضى أنله عنها : لا تقطع اليد فى الشيء التافه ، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه . وهذا اختيار أبى بكر ، ومذهب الشافعى .

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم، وليس لأقله حد اهكلام صاحب « المنني » .

وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه ؟ لأن درهما وثلثا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم ·

الفرع الرابع ـ لا تحمل العافلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها فه قوله ﴿ رَتَحْرِيرُ رَقْبَةُ مُؤْمِنَةً ﴾ بل هي في مال الجاني إجماعاً . وشذ من قال : هي في بيت المال .

والكفارة في قتل الحطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريمة

فى ذلك واختلفوا فى العمد ، واختلافهم فيه مشهور ، وأجرى القواين على القياس عندى قول من قال : لا كفارة فى العمد ، لأن العمد فى القتل أعظم من أن يكفره العتق ؛ لقوله تعالى فى القاتل عمدا : ﴿ فِزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له هذا با عظيا ﴾ فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة . والعلم عند الله تعالى .

والدية لاتحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتاً بإقرار الجاني ولم يصدقوه ، مل إنما تحملها إن ثبت القتل بببنة ، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ، منهم ابن عباس ، والشعبى ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والزهرى ، وسليمان أبن موسى ، والثورى ، والأوزاعى ، وإسحاق . وبه قال الشافمى ، وأخمد ، ومالك ، وأبو حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى .

الفرع الخامس ـ جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا .

قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن علية والاصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغنى .

وجراح المرأة تساوى جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعلى النصف قال ابن قدامة فى « المغنى » : وروى هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت . وبه قال سعيد بن المسيب ؛ وعمر بن عبد العزيز ، وعروة أبن الزبير ، والزهرى وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك .

قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة ؛ وجمهور أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم .

وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروى عن على رضى الله عنه تأنها على النصف فيها قل أو أكثر. وروى ذلك عن ابن سيرين. وبه قال النورى، واللبث ، وابن أبى ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وأصحابه كالبورى، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر ؛ لانهما شخصان وأبو ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر ؛ لانهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس .

قال مقيده عفا الله عنه : كلام ابن قدامة والحرق صريح فى أن ما بلغ للمه الدية يستويان فيه ، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلمه ؛ فقتضى كلامهما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الوجل ومأمومته ، لآن فى كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية ، وأن عقلها لايكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث ، كدية أربعة أصابع من اليد ، فإن فيها أربعين من الإبل ، إذ فى كل إصبع عشر ، والاربعون أكثر من ثلث المائة . وكلام مالك فى الموطا وغير مصريح فى أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرجل ، وأن محل استوائهما إنما هو فيها دون الثلث خاصة كالموضحة والمنقلة ، والإصبع والإصبعين والثلاثة . وهما قولان معروفان لاهل العلم . وأصحهما هو ماذكرناه عن مالك ، ورجحه ابن قدامة فى آخر كلامه بالحديث الآتى إن شاء اقه تعالى .

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدا لانه يقتضى أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع كانت دينها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل لانها دون الثلث . وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت دينها عشرين من الإبل ، لانها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل . وكون دية الاصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل ، ودية الاصابع الاربعة عشرين في غاية الإشكال كا ترى .

وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبد الرحن ، على سعيد بن المسيب ، فأجابه بأن هذا هو السنة . فني موطإ مالك رحمه الله عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحن قال : عشر من الإبل فقلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشر ون من الإبل فقلت كم في إصبعين ؟ قال : عشر ون من الإبل . فقلت كم في أربع ؟ قال : عشر ون من الإبل . فقلت : حين ثلاثون من الإبل . فقلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ١ ؟ فقال سعيد : أعراق أنت ؟ فقلت : بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هي السنة ياابن أخي الوظاهر كلام سعيد هذا : أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو قلنا : إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل ، لأن سعيد الم يدرك زمن النبو صلى الله عليه وسلم .

ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا المكلام عليها مستوفى فى سورة « الانعام » مع أن بعض أهل العلم . قال : إن مراده بالسنة هنا سنة أهل السنة.

وقال النسائي رحمه الله في سننه ؛ أخبرنا عيسى بن يونس قال ؛ حدثنا حزة ، عن إسماعيل بن عباش ، عن ابن جريج ؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من دينها » اه . وهذا يعضد قول سعيد . إن هذا هو السنة .

قال مقيده عفا الله عنه: إسناد النسائي هذا ضعيف فيها يظهر من جهتين .

إحداهما ـ أن اسماعيل بن عياش رواه عن ابن جربج ، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه ، و ابن جريج ليسر بشامي، بل هو حجازى مكى .

الثانية -أن ابن جريج عنعنه عن حرو بن شعيب ، وابن جريج رحمه الله مدلس ، وعنمنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت السياع من طريق آخرى كا تقرر فى علوم الحديث . ويؤيد هذا الإعلال مافاله الترمذى رحمه الله : من أن محد بن إسماعيل يمنى البخارى قال إن ابن جريج لم يسمع من حروبن شعيب ، كا نقله عنه ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» فى ترجمه ابن جريج المذكور وبما ذكر نا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير صحيح ، وإن نقله عنه ابن حجر فى « بلوغ المرام » وسكت عليه ، والله أعلم ، وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن يكون فى ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون ، وفى أربعة أصابع عشرون . وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كا ترى ، اللهم إلا أن يقال ؛ إن جعل لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كا ترى ، اللهم إلا أن يقال ؛ إن جعل المرأة على النصف من الرجل فيا بلغ الثلث فصاعداً أنه فى الزائد فقط ؛ المرأة على النصف من الرجل فيا بلغ الثلث فصاعداً أنه فى الزائد فقط ؛ فيكون فى أربعة أصابع من أصابعها خس وثلاثون ، فيكون النقص فى العشرة فيكون فى أربعة أصابع من أصابعها خس وثلاثون ، فيكون النقص فى العشرة المرابعة فقط . وهذا معقول وظاهر ، والحديث محتمل له ، واقعه أعلم .

ومن الآدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل لـ ما رواه البيهتى في السنن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسى ، عن ابن غنم ، عن

معاذ بن جبل قال: قال رسول اقه صلى اقه عليه وسلم: « دية المرأة على النصف من دية الرجل » ثم قال البيهق رحمه اقه: وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى وفيه ضعف. ومعلوم أن عبادة بن نسى ثقة فاضل ؛ فالضعف الذي يعنيه البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضاً عن على مرفوعاً « دية المرأة على النصف من دية الرجل في السكل » وهو من رواية إبراهيم النخمي عنه وفيه انقطاع . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه ، وأخرجه أيضاً من وجه آخر عنه وعن عمر .. قاله الشوكاني رحمه اقه .

الفرع السادس — اعلم أن أصح الآفو الوأظهر ها دليلا: أن دية السكافر الذى على النصف من دية المسلم ؛ كما قدمنا عن أبى داود من حديث عبد اقه ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أن دية أهل السكتاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف من دية المسلمين، وأن عمر لم برفعها قما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل.

وقال أبو دارد أيضا فى سننه : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملى ، ثنا عيسى بن يونس ، عن محر بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال « دية المعاهد نصف دية الحر » قال أبو داود : ورواه أسامة بن زيد الليثى ، و عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمر و ابن شعيب مثله اه .

وقال النسائى فى سننه : أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا عبد الرحمن ابن محد بن راشد ، عن سليان بن موسى .. و ذكر كلمة معناها - عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين - وهم اليهود والنصارى ، أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : أنبأنا ابن وهب قال : أخبرنى أسامة بن زيد ، عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عقل الكافر نصف عقل المؤمن » ·

رةال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمار ، ثنا حاتم

أبن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عباش، عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قضى أن عقل أهل السكتابين فصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى ». وأخرج نحوه الإمام أحمد، والقرمذى، هن عمر وعن أبيه عن جده.

قال الشوكاني في « نيل الأوطار » . وحديث عمرو بن شعيب هذا حسنه الترمذي ، وصححه ابن الجارود . وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال : حالة أهل الذمة كمدية المسلمين ، كا بى حنيفة ومن وافقه . ومن قال : إنها قدر ثلث دية المسلم ، كالشافعي ومن وافقه ، والعلم عند الله تعالى . واهلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذي والمعاهد كدية المسلم ضعيفة لايحتج بها . وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى ضعفها في « السنن الكبرى ، وقد حاول أبن التركاني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات المنالة المرحبة على من البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة الاحتجاج ، وهي ليس فيها شيء صحيح .

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ﴿ ودية مسلمة إلى أهله ﴾ فيقال فيه : هذه دلالة اقتران ، وهي غير معتبرة عند الجمهور . وغاية ما في الباب : أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر ، والصنة بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم . وهذا لا إشكال فيه .

أما استواؤهما في قدر الكفارة فلادليل فيه على الدية ، لأنها مسألة أخرى . والأدلة التي ذكر نا دلالتها أنها على النصف من دية المسلم أفوى ، ويؤيدها : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر و بن حزم : وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل » ففهوم قوله « المؤمنة ، أن النفس السكافرة ليست كذلك على أن المخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، والمقرد في أصوله : أنه لا يعتبر دليل الخطاب أعنى مفهوم المخالفة كما هومعلوم عنه . ولا يقول بحمل المطلق على المقيد ، فيستدل بإطلاق النفس عن تيد عنه . ولا يقول بحمل المطلق على المقيد ، فيستدل بإطلاق النفس عن تيد الايمان في الأدلة الآخرى على شهر لها المسكافر . والقول بالفرق بين السكافر المقتول عدا فتكون على المقتول عدا فتكون على المقتول عدا فتكون على المقتول عدا فتكون على المقتول عدا فتكون على

النصف من دية المسلم \_ لا نعلم له مستنداً من كتاب ولا سنة . والعلم عند الله تعالى .

وأما دية الجوسى ـ فاكثر أهل العلم على أنها ثلث خس دية المسلم ؟ فهى ثما عائة دره . ونساؤهم على النصف من ذاك .

وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأكثر أهل العلم ، منيم عمر وعيان ، وابن مصعود رضى الله عنهم ، وسعيد بن المسيب ، وسليان بن يسار، وعطاء ، وعكرمة ، والحسن ، وإسحاق .

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصفت دية المسلم كدية الكتابى. وقال النخمى ، والشعبى: ديته كدية المسلم. وهذا هو مذهب ألى حنيفة رحمه الله .

والاستدلال على أن دية المجوسى كدية الكتابى بحديث وسنوا بهمسنة الهل الكتاب لا يتجه ، لأنا لو فرضنا صلاحية الحديث للاحتجاج ، فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط ، بدايل أن نساءهم لا تحل ، وذبائحهم لا تكل اه .

وقال ابن قدامة في « المغنى » : إن قول من ذكرنا من الصحابة : إن دية المجوسى ثلث خمس دية المسلم ، لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة فصار إجماعاً سكوتيا . وقد قدمنا قول من قال : إنه حجة .

وقال بعض أهل العلم : دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسى ، وهو مذهب مالك . وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقا . والعلم عند الله تمالى .

الفرح السابع ـ املم أن العلماء اختلفوا فى موجب التفليظ فى الدية . وم تغلظ ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة أشياء : وهي الفتل فى الحرم ، وكون المقتول محرما بحج أو عمرة ، أو فى الأشهر الحرم ، فتغلظ الدية فى كل واحد منها بزيادة ثلثها .

فن قتل عرما فعليه دية وثلث . ومن قتل عرما فى الحوم فدية وثلثان ، ومن قتل محرما فى الحرم فى الشهر الحرام فديتان .

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وروى نحوه عن حمر ، وعثمان ، و ابن حباس رضى الله عنهم . نقله عنهم البيهقى وغيره .

وعن روی عنه هذا القول: سعید بن المسیب، وسعیدبن جبیر، وعطاء، وطاوس، والشعبی، وبجاهد، وسلیمان بن یسار، وجابر بن زبد. و قتادة، والاوزاعی، و إسحاق، وغیره، كا نقله عنهم صاحب المننی.

وقال أصحاب الشافمي رحمه الله : تغلظ الدية بالحرم ، والآشهر الحرم، وذي الرحم المحرم ، وفي تغليظها بالإحرام عنهم وجهان .

وصفة التغليظ عند الشافعي : هي أن تجمل دية العمدفي الحطأ . ولاتغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل المدلجي بأبيه ، والجد والام عنده كالاب .

وتغليظها هنده : هو تثليثها بكونها ثلاثينحقة ، وثلاثينجذه ، وأربهين خلفة فى بطونها أولادها ، لا يبالى من أى الاسنان كانب ، ولا يرث الاب هنده فى هذه الصورة من دية الولد ولا من ماله شيئا .

وظاهر الآدلة أن القاتل لا يرث مطلقاً من دية ولا غيرها ، سواء كان القتل حمداً أو خطأ .

وفرق المالسكية في الخطأ بين الدية وغيرها ، فنعوا مير اله من الدية دون خيرها من مال التركة . والإطلاق أظهر من هذا التفصيل ، والله أعلم .

وقصة المدلجى : هى ما رواه مالك فى الموطا ، هن يحيى بن سعيد ، هن عرو بن شعيب : أن رجلا من بنى مدلج يقال له و قتادة ، حذف ابنه بالسيف ، فأصاب ساقه فنزى فى جرحه فات . فقدم سراقة بن جمشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له . فقال له عمر : أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أندم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك

الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، وقال : أين أخو المقتول ؟ قال : هانذا . قال : خذها ؛ فإن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال : « ايس لقاتل شيء » .

الفرع الثامن – أعلم أن دية المقنول ميراث بين ورثنه ؛ كسائر ماخلفه

من تركته.

ومن الآدلة الدالة على ذلك ، ما روى عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضى الله عنه قال : الدية للمافلة ، لاترث المرأة من دية زوجها . حتى أخبره الصحاك بن سفيان السكلابى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أورث امرأة أشيم الصبابى من دبة زوجها ؛ رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذى وصححه . ورواه مالك فى الموطا من رواية ابن شهاب عن همر، وزاد : قال ابن شهاب : وكان قتلهم أشيم خطأ . وماروى عن الصحاك ابن سفيان رضى الله عنه ، روى نحوه عن المغيرة بن شعبة وزرارة بن جرى؛ كا ذكره الزرقاني فى شرح الموطا .

ومنها مارواه حرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائعنهم » رواه الإمام أحد، وأبوداود ، والنسائى ، وابن ماجه ، وقد قدمنا نص هذا الحديث عند النسائى في حديث طويل.

وهذا الحديث قواه ابن عبد البر، وأعله النسائى ؛ قاله الشوكانى . وهو معتضد بما تقدم وبما يأتى، وبإجماع الحجة من أهل العلم على مقتضاه .

ومنها ما رواه البخارى فى تاريخه عن قرة بن دعموص النميرى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمى ، فقلت : يا رسول الله ، عند هذا دية أبى فره يعطنيها ؟ وكان قتل فى الجاهلية . فقال : « أعطه دية أبيه » فقلت : هل لامى فيها حق ؟ قال « نعم » وكانت ديته مائة من الإبل ·

وقد ساقه البخارى فى التاريخ هـكمذا : قال تيس بن حفص : أنا الفضيل ابن سليمان النميرى قال : أنا عائذ بن ربيعة بن قيس النميرى قال : حدثنى قرة بن دعموص قال: أنيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهمى \_ إلى آخر الحديث باللفظ الذى ذكرنا . وسكت عليه البخارى رحمه الله . ورجال إسناده صالحون للاحتجاج ؛ إلا عائذ بن ربيعة بن قيس النميرى فلم نر من جرحه ولا من عدله .

وذكر له البخارى فى تاريخه ، وابن أبى حانم فى الجرح والتعديل ترجمة ، وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص - ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا .

وظاهرهذه الآدلة يفتضى أن دية المفتول تقسم كسائر تركته على فرائض الله ، وهو الظاهر ؛ سواء كان الفتل عمدا أو خطأ . ولايخلو ذلك منخلاف وروى عن على رضى الله عنه أنها ميراث كقول الجهور ، وعنه رواية أخرى: أن الدية لايرثها إلا العصبة الذين يعقلون عنه ، وكان هذا هو رأى عمر ، وقد رجع عنه لما أخبره الصحاك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه : أن يورث زوجة أشم المذكور من دية زوجها .

وقال أبو ثور: هي ميراث ، ولمكنها لاتقضى منها ديونه . ولا تنفذ منها وصاياه . وعن أحمد رواية بذلك .

قال ابن قدامة في و المغنى » : وقد ذكر الحرقى فيمن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته ؛ ملامو صيله بالثلث ثلث الدية \_فإحدى الروايتين.

والآخرى : ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء .

ومبنى هذا : على أن الدية ملك للبيت ، أر على ملك الورثة ابتداء . وفيه روايتان : إحداهما انها تحدث على ملك المبيت ؛ لأنها بدل نفسه ، فيكون بدلها له كندية أطرافه المقطوعة منه فى الحياة ، ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحا وليس له إسقاط حق الورثة ، ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله . والآخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء ، لأنها إنما تستحق بعد الموت وبالموت تزول أملاك المبيت الثابتة له ، ويخرج عن أن يكون أهلا لذلك ، وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء . ولا أعلم خلافا فى أن يكون أهلا لذلك ، وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء . ولا أعلم خلافا فى أن المبيت يجهز منها اه محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه اقه .

قال مقيده حفا الله عنه : أظهر القولين حندى : أنه يقرر ملك الميت لديته عندى مو ته فتورث كسائر أملاكه ؛ لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم للصحاك في الحديث المذكوو بتوريث امرأة أشيم الصبابى من ديته . والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان بملوكا للبيت ، والله تعالى أحلم .

المسألة السادسة \_ اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول الذى جعل الله له هذا السلطان المذكور فى هذه الآية الكريمة فى قوله : ﴿ وَمَنَ قَتَلَ مُطْلُومًا فَقَدَ جَمَلُنَا لُولِيهِ سَلْطًانًا ﴾ الآية .

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولى فى الآية : الورثة من ذوى الانساب والاسباب ، والرجال والنساء ، والصغار والسكبار ؛ فإن عفا من له ذلك منهم صبح هفوه وسقط به القصاص ، وتعينت الدية لمن لم يعف . وهذا مذهب الإمام أحد بن حنبل ، والإمام أبى حنيفة الإمام الشافعي رحهم الله تعالى .

وقال ابن قدامة فى و المغنى » : هذا قول أكثر أهل العلم ؛ منهم عطاء ، والنخعى ، والحسكم ، وحماد والثورى ، وأبو حنيفة ، والشافعى . وروى معنى ذلك عن عمر ، وطاوس ، والشعبى . وقال الحسن ، وقتادة ، والزهرى ، وابن شهرمة ، والليب ، والآوزاعى : ليس للنساء هفو ؛ أى فهن لا يدخلن عندهم فى اسم الولى الذى له السلطان فى الآية .

ثم قال ابن قدامة : والمشهور عن مالك أنه موروث للمصبات خاصة · وهو وجه لأجحاب الشافعي ·

قال مقيده عفا اقه عنه : مذهب مالك في هذه المسألة فيه تفصيل : فالولى الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو استيفاء القصاص أو العفوس عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكر ، والجد والإخوة في ذلك سواء وهذا هو معنى قول خليل في مختصره والاستيفاء للعاصب كالولاء ، إلا الجد والإخرة فسيان اه .

وليس للزوجين عنده حق فى القصاص ولا العفو ، وكذلك النساء غير الوارثات : كالعات ، وبنات الإخوة ، وبنات العم .

أما النساء الوارثات : كالبنات . والآخرات ، والآمهات فلهن القصاص. وهذا فيما إذا لم يوجد عاصب مسار لهن فى الدرجة . وهذا هو معنى قول خليل فى مختصره . وللنساء إن ورثن ولم يسارهن عاصب .

ففهوم قوله « إن ورثن » أن غير الوارثات لاحق لهن ، وهو كذلك .

ومفهوم قوله : « ولم يسارهن عاصب » أنهن إن ساواهن عاصب تكنين ، وبنات ، وإخوة وأخوات ، فلا كلام للإناث مع الذكور . وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات ، وإخوة ، فثالث الأفوال هو مذهب المدونة : أن لسكل منهما القصاص ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع ، أهنى ولو حفا بعض هؤلاء ، وبعض هؤلاء ، وهذا هو معنى قول خليل فى مختصره : ولمكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم ، يعنى هؤلاء وبعض هؤلاء .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يقتضى الدليل رجحانه حندى في هذه المسألة: أن الولى في هذه الآية ثم الورثة ذكروا كانوا أو إناثا . ولا مانع من إطلاق الولى على الآنشى ، لأن المراد جنس الولى الشامل اسكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كلا منهما يوالى الآخر ، كقوله تعالى: (دالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ، وقوله ﴿ وأولو الارحام بعضهم أوليه ببعض . . ﴾ الآية .

والدليل على شمول الولى في الآية للوارثات من النساء ولو بالزوجية ما الحديث الوارد بذلك ، قال أبو دارد في سننه : ( باب عفو النساء عن الدم ) حدثنا داود بن رشيد ، ثنا الوليد عن الاوزاعي ؛ أنه سمع حصنا ، أنه سمع أبا سلة يخبر عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلة يخبر عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «على المقتتلين أن ينحجزوا الاول فالاول وإن كنانت إمرأة » .

قال أبو داود: بلغنى أن عفو النساء فى القتل جائز إذا كـالمت إحدى الاولياء. وبلغنى عن أبي عبيدة فى قوله « ينحجزوا » يكفوا عن القود .

وقال النسائى رحمه الله فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعى قال: حدثنى حصن قال: حدثنى أبو سلمة (م) وأنبأنا الحسين بن حديث قال: حدثنا الوليد، قال. حدثنا الأوزاعى قال: حدثنى حصن: أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « وعلى المقتتلين أن ينحجز وا الأول قالأول وإن كان امرأة » أه. وهذا الإسناد مقارب، لأن رجاله صالحون للاحتجاج، إلا حصناً المذكود فيه ففيه كلام.

فطبقته الأولى عند أبي داود : هي داود بن رشيد الهاشي مولام الخوارزي نزيل بنداد وهو ثقة ، وعند النسائي حسين بن حريث ، وإسحاق بن إبراهيم ، وحسين بن حريث الخزاعي مولام أبو حمار المروزي ثقة ،

والطبقة الثانية عندهما : هي الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمثى ثقة ، لكنه كثير التدليس والنسوية ، وهو من رجال البخاري ومسلم وباقى الجماعة .

والطبقة الثالثة عندهما : هي الإمام الأرزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إبن أبي حرو أبو عمر الأوزاعي ، وهو الإمام الفقيه المشهود ، ثقة جليل ·

والطبقة الرابعة عندهما : هي حصن المذكور وهو ابن عبد الرحمن ، أو ابن محصن التراغي أبو حذيفة الدمشقى ، قال فيه ابن حجر في والنقريب » : مقبول . وقال فيه في و تهذيب التهذيب » : قال الدارقطني شيخ يعتبر به ، له هند أبي داود والنسائي حديث واحد و على المقتتلين أن ينحجزوا الأول قالاول وإن كهانت امرأة » (قلت ) : وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتواثيق ابن حبان

له لم يعارضه شيء مانع من قبوله ، لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ ما لم يحفظه مدعى أنه بجهول لا يعرف حاله . وذكر ابن حجر في « تهذيب التهذيب » عن أبي حاتم ويمقوب بن سفيان أنهما قالا : لا لعلم أحداً روى عنه فير الاوزاعي .

والطبقة الخامسة عندهما : أبوسلة بن عبدالرحن بنعوف رضى الله عنه ، وهو ثقة مشهور •

والطبقة السادسة عندهما : عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنا المذكور فى الثقات . وأن بقية طبقات السند كاما صالح للاحتجاج . والعلم عند الله تعالى .

## تنبيه

إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا ، أو بجنونا ، أو خائبا ، فهل للبالغ الحاضر العاقل : القصاص قبل تدوم الغائب ، وبلوغ الصغير، وإفاقة المجنون؟ أو يجب انتظاد قدوم الغائب ، وبلوغ الصغير ·· الخ .

فإن عفا الغائب بعد قدرمه ، أو الصغير بعد بلوغه مثلاً سقط القصاص ورجبت الدية ، في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم .

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لابد من انتظار بلوغ الصغير ، وقدوم الغائب، وإفاقة المجنون ، وهذا هوظاهر مذهب الإمام أحمد . قال ابن قدامة عوبهذا قال ابن شبرمة ، والشافعي ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، ويروى عن حمر بن عبدالعزيز رحمه الله وعن أحمد رواية أخرى للكبار المقلاء استيفاؤه ، وبه قال حماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام صاحب المغنى .

وذكر صاحب المغنى أيضا : أنه لايعلم خلافاً فى وجوب انتظار قدوم الغائب. ومنع استبداد الحاضر دونه.

( ٣٢ - أضواه البيان ٣ )

قال مقيده عفا الله عنه : إن كانت الغيبة قريبة فهو كما قال . وإن كانت هميدة قفيه خلاف معروف عند المالكية . وظاهر المدونة الانتظار ولوبعدت غيبته . وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون : لا يفتظر بعيد الغيبة . وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك ، الذي قال في ترجمته مبينا لما به الفتوى بقوله : (وانتظر غانب لم تبعد غيبته . لامطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه) .

وقال ابن قدامة فى « المغنى » ما نصه : والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقاً أربعة أمور : أحدها \_ أنه لوكان منفردا لاستحقه ؛ ولو ناقاه الصغر مع فيره لناقاه منفرداً كولاية النكاح ، والثانى \_ أنه لو بلغ لاستحق ، ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقاً بعده ؛ كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه .

والثالث \_ أنه لوصار الامر إلى المال لاستحق، ولو لم يكن مستحقاً للقصاص لما استحق بدله كالاجنبي. والرابع \_ أنه لومات الصغير لاستحقه ورثته، ولولم يكن حقا لم يرثه كسائر مالم يستحقه.

واحتج من قال : إنه لايلزم انتظار بلوغ الصبى ولا إقاقة المجنون المطبق بأمرين :

أحدهما \_ أن القصاص حق من حقوق القاصر ، إلا أنه لما كان عاجزا عن النظر لنفسه كانى غيره يتولى النظر فى ذلك كسائر حقوقه فإن النظر فيها لغيره ، ولا ينتظر بلوغه فى جميع التصرف بالمصلحة فى جميع حقوقه . وأولى من ينوب عنه فى القصاص الورثة المشاركون له فيه . وهذا لا يرد عليه شىء من الامور الاربعة التى ذكرها صاحب المغنى ؟ لانه يقال فيه بموجها فيقال فيه : هو مستحق لكنه قاصر فى الحال ، فيعمل غيره بالمصلحة فى حقه فى القصاص كسائر حقوقه ، ولا سيا شريكه الذى يتضرر بتعطيل حقه فى القصاص إلى زمن بعيد .

الأمر الثاني ـ أن الحسن بن على رضى الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادى قصاصا بقتله علياً رضى الله عنه ، وبعض أولاد على إذ ذاك صغار ،

علم ينتظر بقتله بلوغهم ، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم . وقد فعل ذلك بأمر على رضى الله عنه كما هو مشهور فى كتب التاريخ . ولوكان أنتظار بلوخ الصغير واجباً لانتظره .

وأجيب عن هذا من قبل المخالفين بجوابين : أحدهما \_ أن ابن ملجم كافر ؛ لآنه مستحل دم على ، ومن استحل دم مثل على رضى الله عنه فهو كافر . وإذا كان كافر ا فلا حجة فى قتله . الثانى \_ أنه ساع فى الارض بالفساد ، فهو محارب ، والمحارب إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الهم ؛ كما قدمناه فى سورة « المائدة » وإذن فلا داعى للانتظار .

قال البيهق فى السنن الكبرى مانصه : قال بعض أصحابنا : إنما استبد الحسن بن على رضى الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد على رضى الله عنه ، لأنه قتله حداً لكفره لافصاصاً .

وقال ابن قدامة في « المننى » : فأما ابن ملجم فقد قبل إنه قتله بكفره ، لأنه قتل علياً مستحلا لدمه ، معتقداً كفره ، متقرباً بذلك إلى الله تعالى . وقبل : قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار السلاح ، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل ، وقتل متحتم ، وهو إلى الإمام . والحسن هو الإمام ، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة . ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم . وإن قدر أنه قتله قصاصاً فقد اتفقنا على خلاف ، فكيف يحتج به بعضنا على بعض ، أنتهى كلام صاحب المغنى .

وفال ابن كـ ثبير فى تاريخه ما نصه : قال العلماء : ولم ينتظر بقتله بلوغ العباس بن على ، فإنه كان صغيرا يوم قتل أبوه . قالوا : لآنه كان قتل محاربة لاقصاصا . والله أعلم اه .

واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذى رواه على هن النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ مِن أَشَقَى اللَّهِ عليه وسلم : ﴿ مِن أَشَقَى الْآخِرِينَ ﴾ ؟ الآولين ﴾ ؟ قلت : هافر الناقة .قال : ﴿ صدقت . فمن أشقى الآخرين ﴾ ؟

قلمه: لا علم لى يارسول الله . قال: « الذى يضربك على هذا ـ وأشار بيده على يا فوخه ـ فيخضب هذه من هذه ـ يمنى لحيته ـ من دم رأسه » قال: فسكان يقول : وددت أنه قد انبعث أشقاكم » وقد ساق طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله فى تاريخه ، وابن عبد البر فى « الاستيماب » وغيرهما .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي عليه أهل التاريخ والآخبار – والله تعالى أحلم – أن قتل ابن ملجم كان قصاصاً لقتله علياً رضى الله عنه ؛ لا لمكفر ولا حرابة . وعلى رضى الله عنه لم يحكم بكفر الحوارج . ولما سئل عنهم قال: من الكفر فروا . فقد ذكر المؤرخون أن علياً رضى الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم و بحسنوا إساره ، وأنه إن مات قتلوه به قصاصاً ، وإن حي فهو ولى دمه ؛ كا ذكره ابن جرير ، وابن الآثير ، وابن كثير و فيره في تواريخهم .

وذكره البيهة في سننه ، وهو المعروف عند الإخباريين . ولا شك أن ابن ملجم متأول – قبحه اقه – ولكنه تأويل بعيد فاسد ، مورد صاحبه النار، و لما ضرب عليارض الله عنه قال: الحسكم نله ياعلى ، لا لك ولا لاصحابك ، ومراده أن رضاه بتحكم الحسكمين : أبى موسى ، وحمرو بن العاص – كفر بالله لان الحسكم قه وحده ، لقوله : ﴿ إِنْ الحسكم إِلا لله ﴾ .

و لما أراد أولاد على رضى الله عنه أن يتشفوا منه فقطعت يداه ورجلاه للم يجزع ، ولا فتر عن الدكر . ثم كحلت عيناه وهو فى ذلك يذكر الله ، وقرأ سورة ﴿ افرأ باسم ربك ﴾ إلى آخرها ، وإن عينيه لتسيلان على خديه . ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعاً شديداً ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنى أخاف أن أمكث فواقاً لا أذكر الله اه ذكره ابن كثير وغيره .

ولا جل هذا قال عمر أن بن حطان السدوسي يمدح أبن ملجم - قبحه ألله -في قائله أمير المؤمنين علياً رضي ألله عنه :

ياضربة من تقى ما أراد بهما إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا إنى لاذكره يوماً فاحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا وجزى الله خيراً الشاعر الذي يقول في الرد عليه :

غُل لابن ملجم والأفدار غالبة قتلت أفضل من يمشى علىقدم وأعلم الناس بالقرآن ثم بما صهر ألني ومولاه وناصره وكان منه على رغم الحسود له ذكرت قاتله والدمع منحدر إنى لاحسبه ماكان من بشر أشقى مراد إذا عدت قبائلها كعاقر الناقة الاولى التي جلبت قدكان يخبرهم أنسوف يخضبها اقوله فی شقی ظل مجترما ﴿ يَا ضَرِبَةً مِن تَقِي مَا أَرَادِبِهَا بل ضربة من غوىأوردته لظي كأنه لم يرد قصداً بضربته

هدمت ويلك الإسلام أركانا وأول الناس إسلاما وإيمانا سن الرسول لنا شرعا وتبيانا أضحت مناقبه نورآ وبرهانا مکان هرون من موسی بن عمر آنا فقلت: سبحان رب العرش سيحانا يخثى المعاد ولكنكان شيطانا وأخسر الناس عند الله ميزانا على ثمود بأرض الحجر خسرانا قبل المنية أزمانا فأزمانا ولا سقى قبر حمران بن حطانا وناله ما ناله ظلما وعدوانا إلاليبلغ من ذى العرش رصوانا، فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا

وبما ذكرنا ـ تعلم أن قتل الحسن بن على رضى الله عنه لابن ملجم قبل بلوغ الصغار من أو لاد على يقوى حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصغير .
وحجة من قال أيضا بكفره قوية للحديث الدال على أنه أشقى الآخرين ،
مقرونا بقاتل ناقة صالح المذكور فى قوله : ﴿ إذ انبعث أشقاها ﴾ وذلك يدل على كفره ، والعلم عند الله تعالى .

المسألة السابعة – أعلم أن هذا الفتل ظلماً ، الذى جمل الله بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين فى هذه الآية الكريمة ، التى هى قوله تعالى على ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطانا . ، ﴾ الآية ، يثبت بواحد من ثلاثة أشياء : إثنان منها متفق عليها ، وواحد مختاف فيه .

أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما : فهما الإقرار بالفتل ، وألبينة الهاهدة عليه .

وأما الثالث المختلف فيه : فهو أيمان القسامة مع وجود اللوث ، وهذه أدلة ذلك كله .

وأما الإفرار بالقتل ـ فقد دلت أدلة على لزوم السلطان المذكور فى الآية الكريمة به: قال البخارى فى صحيحه: [ باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] حدثنى إسحاق ، أخبرنا حبان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين: فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودى ؛ فأومات برأسها ، فجىء باليهودى فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة . وقد قال همام: بحجرين .

وقد قال البخارى أيضا: ( باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم ساق حديث أنس هذا وقال فيه: الم يزل به حتى أقر فرض رأسه بالحجارة. وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور فى الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضاً مسلم ، وأصحاب السنن ، والإمام أحمد.

ومن الآدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه : حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبرى ، حدثنا أبى ، حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب : أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال : إنى لقاعد مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسمة فقال : يا رسول الله ، هذا قتل أخى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأقتلته ، ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أقمع عليه البينة . قال نعم فتلته . قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة ، فسبنى فأغضبنى فضربته بالفاس على قرنه فقتلته . فقال له المنبى صلى الله عليه وسلم : « هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ، ؟ ؟ قال : الله مال إلا كسائى وفاسى . قال : فقرى قومك يعترونك ؟ » قال : أنا مال إلا كسائى وفاسى . قال : فقرى قومك يعترونك ؟ » قال : أنا

أهون عليهم من ذاك ا فرى إليه بنسعته وقال : « درنك صاحبك . . . الحديث . . وفيه الدلالة الراضحة على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار .

ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه . وسيأتى إن شاء الله إيضاح إلزام الإنسان ما أفر به على نفسه في سورة « القيامة » .

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدا عدوانا ـ فقد دل الدليل أيضاعلى ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بها . قال أبو داود في سننه : حدثنا الحسن بن على بن راشد ، أخبرنا هشيم ، عن أبي حيان التيمى ، ثنا عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج قال : أصبح رجل من الانصار مقتولا بخيبر ؛ فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ، فقال : دلم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم » ؟ قالوا : يارسول الله ، فقال : دلم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم » ؟ قالوا : يارسول الله ، لم يكن ثم أحد من المسلمين ، وإنما هم يهود ! وقد يجترئون على أعظم من هذا ! قال : د فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا ؛ فوداه النبيي صلى الله عليه وسلم من عنده » اه .

فقول النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : « لـكم شاهدان على قتل صاحبكم » . فيه دايل واضح على ثبوت السلطان المذكور فى الآية بشهادة شاهدين على القتل .

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود ، والمنذرى. ومعلوم أن رجال هذا الإسنادكلهم رجال الصحيح ؛ إلا الحسن بن على بن راشد وقد وثق . وقال فيه ابن حجر في « التقريب ، : صدوق رى بشيء من التدليس .

وقال النسائى فى سننه: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا عبيد الله بن الآخنس، عن همرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن محيصة الاصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته، قال تا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قنيلا على أبوأبهم. قال: وفتحلف خسين قسامة، قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على طالا أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفقستحلف منهم خسين قسامة، فقال: يا رسول الله، كيف فستحلفهم وهم اليهـود ! فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها اه.

فقوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته » — دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور فى الآية السكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال فيه ابن حجر فى « الفتح » : هذا السند صحيح حسن .

ومن الآدلة الدالة على ذلك ـ إجماع المسلمين على ثبوت القصاص بشهادة حداين على القتل حمدا حدرانا ·

وقد قدمنا قول من قال من العلماء : إن أخبار الآحاد تعتضد بموافقة الإجاع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر ، لاعتضادها بالمعصوم وهو إجماع المسلمين . وأكثر أهل الاصول يقولون : إن اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعياً ؛ وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود فى مبحثه أخبار الآحاد .

ولايفيد القطيع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا مع دواعى رده من مبطل كما يدل لحسلانة على

وقوله : وأنفه إذا ما قد خلا . . الخ — مسألة أخرى خير الى نحن بصددها . وإنما ذكرناها لارتباط بعض الآبيات ببعض · وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث ـ فقد قال بعض أهل العلم بوجوب القصاص بها . وخالف في ذلك بعضهم .

فمن قال بوجوب القود بالقسامة : مالك وأصحابه ، وأحمد ، وهو أحد قولى الشافعي ، وروى عن ابن الزبير ، وحمر بن عبد العزيز . والظاهر أن حمر بن عبد العزيز رجع عنه .

وبه قال أبو ثور ، و ابن المنذر ، وهو قول الزهرى ، وربيمة ، و أ بى الزناد . والليث ، والاوزاعي ، وإسحاق ، وداود .

وقضى بالقتل بالقسامة عبد الملك بن مروان ، وأبوه مروان . وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، إلى لآرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان .

وقال أبن حجر (فى فتح البارى): إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة أبن زيد بن ثابت ؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيه قى من رواية عبدالرحن أبن أبى الزناد عن أبيه ، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة خمنلا عن ألف .

ومن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: الشافعي في أصح قوليه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وروى عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم. وهو مروى عن الحسن البصرى ، والشعبي والمنحمي ، وعثمان البتى ، والحسن بن صالح ، وغيرهم . وعن معاوية : القتل بها أيضاً : وذهبت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية . وهذا مذهب الحدكم بن عتيبة ، وأبي قلابة ، وسالم بن عبد الله ، وسليان بن يسار ، وقتادة ، ومسلم بن خالد ، وإبراهيم بن علية . وإليه ينحو وسليان بن يسار ، وقتادة ، ومسلم بن خالد ، وإبراهيم بن علية . وإليه ينحو البخارى ، وروى عن عمر بن عبد المزيز باختلاف عنه .

وروى عن عبد الملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلا بالقسامة ، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان ، وسيرهم إلى الشام ؛ قاله البخارى فى صميحه . فإذا عرف أقوال أهل العلم في القسامة فدونك أدلتهم على أقوالهم في هذه المسألة. أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتل هبداقة بن سهل الانصارى بخيبر ، مخاطباً لاولياء المقتول: « يقسم خمسون منسكم على رجل منهم فيدفع برمته . . » الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره و فيدفع برمته » معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه بصاحبهم . وهو صحيح صريح في القود بالقسامة .

ومن أداتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند المسائى الذى قدمناه قريبا . وقد قدمنا عن ابن حجر أنه قال فيه : صحيح حسن . فقول النبي صلى اقد عليه وسلم فيه : ﴿ أَوْمَ شَاهِدِينَ عَلَى مَن قَتْلُهُ أَدْفُهُ إِلَيْكُمُ بِرَمْتُهُ ﴾ صريح أيضا في القود بالقسامة . وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته : أى ليأخذوا منه الدية \_ بعيد جدا كا ترى .

ومن أداتهم ماثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل المذكور: أنه رسول إنه صلى انه عليه وسلم قالى لأولياء المقتول: وتعلفون خمسين يمينا وتستحقون فاتله كم أو صاحبكم .. والحديث. قالوا: فعلى أن الرواية وقائلكم فهى صريح في القو دبالقسامة. وعلى أنها وصاحبكم فهى محتملة لذلك احتمالا قوياً . وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لايصح الاحتجاج بها المشك في اللفظ الذي قاله رسول أقه صلى أقه عليه وسلم . ولو فرضنا أن لفظ الحديث في نفس الأمر و صاحبكم به لاحتمل أن يكون المراد به المقتول ، وأن المعنى: تستحقون ديته . والاحتمال المساوى يبطل الاستدلال كما هو معروف في الأصول ؛ لأن مساواة الاحتمالين يصير بها اللفظ بجملا ، والمجمل عبد التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للراد منه .

ومن أدلتهم ما جاء فى رواية عند الإمام أحمد : أن رسول اقه صلى الله عليه وسلمّال : «تسمون قاتلـكم ثم تحلفونعلبه خسين يميناثم نسله». ومن أدلتهم ماجاء فى رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » قالوا : معنى « دم صاحبكم ، قنل القاتل .

وأحيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد ﴿ بدم صاحبكم ﴾ الدية ، وهو احتمال قوله : وهو احتمال قوله : أكلت دماً إن لم أرعك بضرة بميدة مهوى القرط طيبة النشر

ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سفنه : حدثنا محود بن عاله وكمثير ابن صبيد قالا : حدثنا الوليد (ح) وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، أخبرنا الوليد عن أبي عمرو ، عن حمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥ أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرخاء على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم » . وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محود وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واصح في قوله : « عن عمرو بن شميب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما ترى . وقد صاق البيهةي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا وقال : هذا منقطع ، ثم قال: وروى أبو داود أيضا في المراسيل من موسى بن إسماعيل، عن حماد عن قتادة، وعامر الاحول عن أبي المغيرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أقاد بالقسامة الطائف ، وهو أيمنا منقطع . وروى البيهةي في سننه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابع، أن رجلًا من الانصار قتل وهو سكران رجلا ضربه بشويق ، ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك ، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فقهاء الناس مالا يحصى ، وما إختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أن يستحقوا ، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا ، وكانوا يخبرون أن وسولالله صلى ألله عليه وسلم تضى بالقسامة ، ويرونها للذي يأتي به من اللطخ أو الشبهة أفوى مما يأتي به خصمه ، ورأوا ذلك في الصهبي حين قتله الحاطبيون وفى غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد فيه : أن معادية كتب

إلى سعيد بن العاصى : إن كان ما ذكرنا له حقا ألا يحلفنا على القاتل شم يسلمه إلينا .

وقال البيهة في سننه أيضا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي هوو، ثنا أبوالعباس الآصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبر في عبد الرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن رجلا من آل حاطب بن أبي بلتمة كانت بينه وبين رجل من آل صبيب منازعة ، . فذكر الحديث في قتله قال : فركب يحيى بن هبد الرحمن بن حاطب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك ؛ فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب ، فثنى هليمم الأيمان ، فطلب آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما ؛ فأبي عبد الملك إلا أن يحلفوا على واحد فيقتلوه . قال هشام : فلم يسكر ذلك عروة ، وردينا فيه عن الزهرى وربيعة .

ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير : أنهما أقادا بالقسامة .

ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك وقال : إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس ، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة - انتهى كلام البيهةى رحمه أنه ، هذه هي أدلة من أوجب القود بالقسامة .

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية \_ فمنها ما ثبت فى بعض روايات حديث سهل المذكور هند مسلم وغيره: أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : د إما أن بدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب » .

قال النووى فى شرح مسلم : معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم ـ أى يدفعوا إليكم ديته ـ وإما أن يعلمونا أنهم يمتنعون من النزام أحكامنا ، فينتقض عهدهم . ويصيرون حرباً لنا .

وفيه دلبل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القساص اله كلام النووى، رحمه الله .

ومنها ما ثبت فى بعض روايات الحديث المذكور فى صبح البخارى وغيره . أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ أَفَتَسِنْحَقُونَ الدَّيْةُ بَأَيَّمَانَ خَمْسَيْنَ مَنْسُكُمْ ﴾ قالوا : هذه الرواية الثابتة فى صحيح البخارى صريحة فى أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص .

ومن أدلتهم أيضا ما ذكره الحافظ (فى فتح البارى) قال : وتمسك من قال : لا يجب فيها إلا الدية بما أخرجه الثورى فى جامعه ، وابن أبى شيبة ، وسعيد بن منصوو بسند صحيح إلى الشعبى قال : وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عر : قيسوا ما بينهما فأيهما وجد نموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميناً ، وأخرموهم الدية . وأخرجه الشافعى عن سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن الشعبى : أن عمر كتب فى قتيل وجد بين خيران ووادعة أن يقاس ما بهن القريتين ؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلاحتى يوافوه فى مكة ، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ، ثم قضى هليهم الدية . فقال : «حقن فى مكة ، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ، ثم قضى هليهم الدية . فقال : «حقن أيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم رجل مسلم » .

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي عن الحارث الاعور ، والحارث غير مقبول . انتهى . وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد : أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْ يَقَاسَ إِلَى أَيْهِمَا أَقْرَبُ فَأَلَقَ دَيْتُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ .

وقال عبد الرزاق فى مصنفه : قلت لعبد الله بن عمر العمرى : أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال : لا ، قلت ، فآبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فلم تجتر أون عليها ! فسكت .

وأخرج البيهقي من طربق القاسم بن عبد الرحمن : أن عمر قال في القسامة ، توجب العقل ولا تسقط الدم . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله .

فهذه هي أدلة من قال : إن القسامة توجب الدية ولا توجب القصاص .

وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم ـ فهي أن الذين يحلفون

أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه ، ولم يعلموا أحقهو أم باطل ، وحلف الإنسان على شيء لم يره دليل على أنه كاذب .

قال البخارى في محيحه : حدثنا فتيبة بن سعيد ، حدثنا أبوبشر إسماعيل ابن إبراهيم الاسدى ، حدثنا الحجاج بن أبي عان ، حدثنا أبو رجاء من آل أبي قلابة ، حدثني أبو قلابة : أن عر بن عبد العزيز أبرز سربره يوماً المناس ، ثم أذن لهم فدخلوا ، فقال : ما تقولون في القسامة ؟ قالوا : نقول القسامة الفود بها حق ، وقد أقادت بها الحلفاء . قال لي : ما نقول يا أبا قلابة ؟ وفصبني للناس . فقل عن يا أمير المؤمنين ، عندك رموس الاجناد وأشراف العرب ! أرأيت لو أن خسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زن لم يروه ، أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أرأيت لو أن خسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد على رجل بحمص أنه سرق ، أكنت تقطمه ولم يروه ؟ قال لا . قلت : فواقه ما قتل رسول اقد صلى الله عليه وسلم أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصال : وجل قتل بحريرة نفسه فقتل ، أو رجل زبى بعد إحصان . أو رجل حارب وجل قتل بحريرة نفسه فقتل ، أو رجل زبى بعد إحصان . أو رجل حارب

ومراد أبى قلابة واضح ، وهو أنه كبف يقتل بأيمان قوم يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه !

هذا هو حاصل كلام أهل العلم فى القود بالقسامة ، وهذه حججهم .

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر الأفوال عندى دليلا \_ القود بالقسامة ؛ لأن الرواية الصحيحة الني قدمنا فيها أن الني صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القائل برمته إليهم » وهذا معناه القتل بالقسامة كالايمنى. ولم يثبت ما يعارض هذا . والقسامة أصل وردت به السنة ، فلا يصح فياسه على غيره من رجم أو قطع ؛ كا ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنفا . لأن القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه ؛ شرع لحياة الناس وردع المعتدين ، ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك .

# تنبيه

اعلم — أن رواية سعيد بن هبيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل أبن أبي حثمة التي فيها : أن النبي صلى انته عليه وسلم « لماسال أولياء المقتول على هم بينة قال : « يحلفون » يعنى اليهود المدعى عليم ، وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلا ــ لادليل فيها لمن المدعى عليم ، وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلا ــ لادليل فيها لمن المدعى السياق تبدئة المدعى باليمين ، لكونه لم يذكر في روايته رد اليمين . ورواه يحبى بن سعيد عنى بشير بن يسار فذكر أن النبي صلى انته عليه وسلم عرض الآيمان أولا على أولياء المقتول ، فلما أبوا عرض عليهم رد الآيمان على المدعى عليم ، فاشتملت وواية يحبى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها . وقد ذكر وواية البخارى رحمه الله رواية سعيد بن هبيد بن عبيد ( في باب القسامة ) ، وذكر رواية البخارى رحمه الله رواية سعيد بن عبيد ( في باب القسامة ) ، وذكر رواية وتستحقون قاتلكم » أو « صاحبكم » الحديث . والخطاب في قوله « تحلفون وتستحقون لاولياء المقتول » .

وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة على رواية سعيد بن حبيد ـ ابن حجر فى الفتح وخير واحد ، لأنها زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولها ، كما هو مقرر فى علم الحديث وعلم الأصول .

وقال الفرطبي في تفسيره في السكلام على قوله تعالى : ﴿ فقلنا اضربوه بِمِعْضُهَا . ﴾ الآية : وقد أسند حديث سهل أن النبي صلى اقه عليه وسلم بدأ المدعين : يحيى بن سعيد ، وابن عيينة ، وحماد بن زيد ، وعبد الوهاب الثقني ، وعيسى بن حماد ، وبشر بن المفضل ، فهؤلاء سبمة . وإن كان أرسله ما الكفقد وصله جماعة الحفاظ ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد .

وقال مالك رحمه الله ( في الموطأ ) بعد أن ساق رواية يحيى بن سعيد

المذكورة: الامر المجتمع عليه عندنا ، والذى سمعته عن أرضى فى القسامة ، والذى اجتمعت عليه الآئمة فى القديم والحديث : أن يبدأ بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون اله محل الغرض منه .

واعلم أن العلماء أجموا على أن القسامة يشترط لها لوث ، ولـكنهم اختلفوا فى تعيين اللوث الذى تحلف معه أيمـان القسامة ، فذهب مالك رحه الله أنه أحد أمرين :

الأول ــ أن يقول المقتول : دى عند فلان . وهل يكني شاهد واحد على قوله ذلك ، أو لابد من اثنين ؟ خلاف عندهم .

والثاني ــ أن تشهد بذلك بينة لايثبت بها القتل كاثنين غير عدلين.

قال مالك فى الموطا : الآمر المجتمع عليه عندنا والذى سمعته عن أرضى فى القصامة والذى اجتمعت عليه الآئمة فى القديم والحديث ـ أن يبدأ بالآيمان المدعون فى القسامة فيحلفون ، وأن القسامة لاتجب إلا بأحد أمرين : إما أن يقول المقتول دى عند فلان ، أو يأتى ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطمة على الذى يدعى عليه الدم . فهذا يوجب القسامة لمدعى الدم على من ادعوه عليه . ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين ـ اله محلى الفرض منه ، مكذا قال فى الموطا \_ وستأتى زيادة عليه إن شاء الله .

واعلم أن كثيراً من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه إنته إيجابه القسامة بقول المقتول قتلى فلان . قالوا : هذا قتل مؤمن بالإيمان على دعوى بجردة . واحتج مالك رحمه الله بأمرين :

الأول — أن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت : الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء ، وقد دلت على ذلك آيات قرآنية ، كقوله ﴿ وَأَنْفَقُوا عَا رَزْقَنَا كُمْ مِنْ قَبِلُ أَنْ يَأْتِي أَحْدُكُمُ المُوتُ فَيقُولُ رَبِ لُولًا أَخْرَتُى إِلَى أَجِلُ قَرِيبٍ فأصدق وأكن مِن الصالحين ﴾ ، وقوله :

﴿ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ﴾ ، وقوله : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

فهذا معهود من طبع الإنسان ، ولا يعلم من عادته أن يدع قاتله ويعدل. إلى غيره ، وماخرج عن هذا نادر في الناس لا حكم له .

الامر الثانى ـ أن قصة قتبل بنى إسرائيل ندل على اعتبار قول المقتول دمى عند فلان ؛ فقد استدل مالك بقصــة القتبل المذكور على صحة القول بالقسامة بقوله قتلنى فلان ، أو دمى عند فلان ـ فى رواية اب وهب وابن القاسم . ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل مدجزة لنبى الله موسى ، وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه ، و ذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبراً جزماً لا يدخله احتمال ـ فافترقا .

ورد ابن العربى المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما كانت في إحياء المقتول ، فلما صار حياً كان كلامه كسائر كلام الناس كامم في القبول والرد.

قال: وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك ، وليس فى القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه ؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه كلام ابن العربى . وهو غير ظاهر عندى ؛ لأن سياق القرآن يقتضى أن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحبي أخبرهم بقاتله ، فانقطع بذلك النزاع المذكور فى قوله تمالى : ﴿ وَإِذْ قَتْلَمْ نَفْساً فَادَارَأْتُمْ فَيَا ﴾ . فالفرص الآساسى ،ن ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار المقتول إذا ضرب ببعضها فحيى ، والله تعالى أعلم .

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسم . وروى أشهب عن مالك : أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروى ابن وهب : أن شهادة المرأتين لوث به دون شهادة المرأة الواحدة .

وقال الفاضى أبو بكر بن العربى: اختلف فى اللوث اختلافاً كثيراً . ومشهور مذهب مالك: أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو أحب إلى ، قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم.

وعن أوجب القسامة بقوله دى عند فلان: الليم بن سعد، وروى من عبد الملك بن مروان. والدين قالوا بالقسامة بقول المقتول دى عند فلان ، منهم من يقول: يشترط فى ذلك أن يكون به جراح. ومنهم من أطلق.

والذى به الحسكم وعليه العمل عند المالسكية : أنه لابد فى ذلك من أثر حرح أو ضرب بالمقتول ، ولا يقبل قوله بدون وجود أثر الضرب .

واعلم أنه بقيت صورتان من صور الفسامة عند ما لك .

الآولى ــ أن يشهر حدلان بالضرب، ثم يعيش المصروب بعده أياما ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة . وبه قال الليث أيضاً .

وقال الشافعي : يجب في هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة على الضرب وهو مروى أيضاً عن أبي حنيفة .

الثانية — أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل ، وعليه أثر الدم مثلا ، ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند مالك . وبه قال الشافعي . ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل . وفي رواية عن مالك في القتيل بوجد بين طائفتين مقتتلتين : أن القسامة على الطائفة التي ليس منها القتيل إن كان من إحدى الطائفتين . أما إن كان من غيرهما فالقسامة عليهما . والجهور على أن القسامة عليهما معاً مطلقاً ، قاله ابن حجر في الفتح،

وأما اللوث الذي تجب به القدامة عند الإمام أبي حنيفة فهو أن يوجد عتيل في محلة أو قبيلة لم يدرقا تله ، فيحلف خمسون رجلا من أهل تلك المحلة الني وجد بها القتيل يتخيرهم الولى \_ ما قتلناه ولا علمنا له قا تلا. ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية ولا يحلف الولى . وليس في مذهب أبي حنيفة وحمه إلى بهذه الصورة .

وبمن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة : النورى والأوزاعى . وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية : أن يوجد بالقتل أثر . وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب الفسامة ، بل يكون هدراً لأنه قد يقتل ويلتى فى المحلة لتلصق بهم التهمة . وهذا مالم يكونوا اعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا وجبت القسامة ، كقصة اليهود مع الانصارى . وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لايثبعه المقتل بشهادته ، كالواحد أو جماعة غير عدول . وكذلك تجب عنده بوجود المقتول يتشحط فى دمه ، وعنده أو بالقرب منه من ببده آلة القتل وعليه أثر المقتول يتشحط فى دمه ، وعنده أو بالقرب منه من ببده آلة القتل وعليه أثر الدم مثلا و لا يوجد غيره ، ويلحق به إفتراق الجماعة عن قتيل .

وقد قدمنا قول الجمهور فى القتيل يوجد بين الطائفة بين المقتتلتين. والذي يظهر لى أنه إن كان من إحدى الطائفة ين المقتتلتين: أن القسامة فيه تكون على الطائفة الآخرى دون طائفته الى هو منها، وكذلك تجب عنده فيا كفصة اليودى مع الانصارى.

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه روايتان .

الأولى .. أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول و المدعى عليه ، كتحو ما بين الآنصار واليهود ، وما بين القبائل والاحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى بجرى ذلك . ولا يشترط عنده على الصحيح الا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك الإمام أحمد فى رواية مهنا . واشترط القاضى ألا يخالطهم غيرهم كذهب الشافعى ، قاله فى المغنى .

والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله ـ أن اللوث هو ما يغلب به على اللظن صدق المدعى ، وذلك من وجوه : أحدها ، العداوة المذكورة .

والثانى ـ أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوثاً فى حق كل واحد عنهم ، فإن ادعى الولى على واحد فأ نكر كونه مع الجماعة فالقول قوله مع يمينه ـ ذكره القاضى ، وهو مذهب الشافعى .

والثالث أن بوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين أو سيف ملطن بالدم ، ولا يوجد غيره .

الرابع \_ أن تقتتل نشتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما ، فاللوث على الآخرى ، ذكره القاضى . فإنكانوا بحيث لاتصل سهام بعضهم بعضا فاللوث على طائفة القتيل . وهذا قول الشافعى . وروى عن أحمد : أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيها إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه . وهذا قول مالك . وقال ابن أبي ليلى : على الفريقين جميعاً ، لانه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه . وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا فول الجمهور .

الخامس — أن يشهد بالقتل عبيه ونساء ، فمن أحمد هو لوث لأنه يغلب على الظن صدق المدعى ، وعنه ليس بلوث ، لأنها شهادة مردودة فلم يكن لما أثر .

فأما القتبل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام يوم الجمعة أو عند الجمرة \_ فظاهر كلام أحد أن ذلك ليس بلوث ، فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة : ديته في بيت المال . وهذا قول إسحاق ، وووى عن عمر وعلى ، فإن سميدا روى في سننه عن إبراهيم قال : قتل رجل في زحام الناس بمرفة ، فجاء أهله إلى عمر فقال بينتكم على من قتله ؟ فقال على : يا أمير المؤمنين ، لا يطل دم أمرى مسلم إن علمت قاتله ، وإلا فأعظهم ديته من بيت المال ، انتهى من المغنى .

وقد قال ابن حجر فى الفتح (فى باب إذا مات فى الزحام أو قتل به فى السكلام على قتل المسلمين بوم أحد اليمان) والدحذيفة رضى الله عنهما ما نصه: وحجته (يعنى إعطاء دبته من بيس المال) ما ورد فى بعض طرق قصة حذيفة، وهو ما أخرجه أبو العباس السراج فى تاريخه من طريق عكرمة : أن والدحذيفة قتل يوم أحد، قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين ، فواداه رسول الله صلى الته عليه وسلم ، وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا (فى باب

العفو عن الحطأ ) وروى مسدد فى مسنده من طريق يزيد بن مذكور : أن مجلا رحم يوم الجمعة فات نوداه على من بيت الممال .

وفى المسألة مذاهب أخرى ( منها ) قول الحسن البصرى : أن ديته تجب على جميع من حضر ، وهو أخص من الذى قبله . وتوجيهه : أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم . ( ومنها ) قول الشافعي ومن تبعه : أنه يقال لوليه ادع على من شدّت راحلف ، فإن حلفت استحققت الدية ، وإن نـكات حلف المدعى عليه على الذي وسقطت المطالبة ، وتوجيه : أن الدم لا يجب إلا بالطلب .

( ومنها ) قول مالك : دمه هدر . و توجيه : أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد . وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح منهذه المذاهب ( في باب العفو عن الخطأ ) ــ انتهى كلام ابن حجر رحمه الله .

والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضى الله عنه عناطباً للسلمين الذين قتلوا أباه خطأ : غفر الله لسكم . استدل به من قال : إن ديته وجبت على من حضر ؛ لأن معنى قوله «غفر القه لسكم» عفوت عنكم، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق أن يطالب به . انتهى محل الغرض منه . فكأن ابن حجر يميل إلى ترجيح قول الحسن البصرى رحمه إلله .

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر الأفوال عندى فى اللوث الذي تجب القسامة به: أنه كل ما يغلب به على الظن صدق أولياء المقتول فى دعواهم ؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن » وعقده صاحب مراقى السعود بقوله فى شروط الراوى:

بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غبر النع فروع تتعلق بهذه المسألة

الفرع الأول – لا يحلف النساء ولا الصبيان فى القسامة ، وإنما يحلف فيها الرجال . وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، والثورى والأوزاعي وربيعة

واللث ، وافقهيم مالك في قسامة العمد ، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الحطأ خاصة . وأما الصبي فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة . وقال الشافعي : يحلف في القسامة كلوارث بالغ ذكر اكان أوأني ، حمدا كان أو خطأ .

واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منسكم. قالوا: ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم. واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله صلى الله عليه وسلم: «تحلفون خمسين يمينا فتستحقون دم صاحبكم » فجمل الحالف هو المستحق للدية والقصاص. ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاً من فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية ه

وأجاب الشافعية عن حجة الأراين بما قاله النووى فى شرح مسلم ؛ فإنه قال فى شرحه الهوله صلى الله عليه وسلم : « يقسم خمسون منسكم على رجل منهم » ما نصه : هذا بما يجب تأويله ؛ لأن اليمين إنما تسكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : أن معناه يؤخذ منسكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة ، فلا بحلف أحد من الأفارب غير الورثة ، يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثا ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ عفدا مذهب الشافعي ، وبه قال أبو ثور وابن المنذر . ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ ، وأما فى العمد فقال : يحلف الأفارب خمسين يميناً ؛ ولا تحلف النساء ولا الصبيان . ووافقه ربيعة والليم ، والأوزاعى وأحمد وداود وأهل النساء ولا التهى الفرض من كلام النووى رحمه الله .

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر اللفظ ، ولا سيا على الرواية التي تصرح بتمبيز الخسين بالرجل عنداً بي داود وغيره.

الفرع الثانى \_ قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق كا تقدم إيضاحه ، فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية على الخلاف المتقدم ، وإن نـكاوا ردت الآيمان على المدعى عليهم ؛ فإن حلفوها برثوا عند الجمهود ،

وهو الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : « فتبر تكم يهود بأيمان خمسين منهم » أى ببرءون منسكم بذلك ، وهذا قول مالك والشافعي ، والرواية المشهورة عن أحمد ، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة وأبو الزناد والليم وأبو ثور ،كما نقله عنهم صاحب المغنى .

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا ازم أهل المحلة التي وجد بها الفتيل أن يغرموا الدية . وذكر نحوه أبو الخطاب رواية عن أحد، وقد قدمنا أن عمر أازمهم الدية بعد أن حلفوا . ومعلوم أن المبدأ بالايمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم ، ولا حلف على الاواياء عنده كما تقدم .

الفرع الثالث — إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم — فالظاهر أن الإمام يعطى ديته من بيت المال ؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك ، والله تعالى يقول : ﴿ لقد كان لـكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ .

الفرع الرابع — إن ردت الأيمان على المدعى هليهم فقد قال بعض أه لى العلم : لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خماين يميناً ، ولا توزع الآيمان عليهم بقدر عددهم .

قال مالك في الموطا: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، وهو مذهب الإمام أحمد.

وقال بعض علماء الحنابلة ؛ تقسم الأيمان بينهم على عددهم بالسوية ؛ لأن المدعى عليهم متساوون . وللشافسي قولان كالمذهبين اللذين ذكرنا ، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل يحبسون حتى يحلفوا ، وهو قول أبى حنيفة ، ورواية عن أحمد ، وهو مذهب مالك أيضا ؛ إلا أن المالسكية يقولون : إن طال حبسهم ولم يحلفوا تركوا ، وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سمنة ، ولا أعلم لهذا دليلا وأظهر الاقوال عندى : أنهم تلزمهم الدية بنسكو لهم عن الحمد ، وهو اختيار أبى بكر ؛ لانه الأيمان ، ورواه حرب بن إصماع لم عن أحمد ، وهو اختيار أبى بكر ؛ لانه

الفرع الخامس ــ اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن يحلفاً يمان القسامة في القسامة . فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة ؛ فلو كان المقتول ابن واحد مثلا استعان برجل آخر من عصبة المقتول ولو غير وارث يحلف معه أيمانها . وأظهر ألاقوال دليلا هو صحة استعانة الوارث بالمصبة غير الوارثين في أيمان القسامة ؛ لأن الذي صلى اقه عليه وسلم قال لحويصة وعيصة : « يحلف خمسون منكم . . » الحديث ، وهما ابنا عم المقتول ، و لا يرثان فيه لوجود أخيه ، وقه قال لهم «يحلف خمسون منكم» وهو يعلم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل المقتول عشرون رجلا وارثون ؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو في درجتـــه أو أقرب منه نسباً .

وأجاب المخالفون: بأن الحمطاب للمجموع مرادا به بعضهم ، وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يحنى بعده ، فإن كانوا خمسين حلف كل واحد منهم يميناً ، وإن كانوا أقل من ذلك و زعت عليهم يحسب استحقاقهم فى الميراث فإن نكل بعضهم رد نصيبه على الباقين إن كان الناكل معيناً لا وارثاً ، فإن كان وارثا يصح عفوه عن الدم سقط القود بنكوله ، وردت الايمان على المدعى عليهم على نحو ما قدمنا ، هذا مذهب ما لك رحمه الله .

وأما القسامة في الحطأ عند مالك رحمه الله \_ فيحلف أيمانها الوارثون على قدر أنصبائهم ، فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة حلف الخسين يميناً كلها واستحق نصيبه من الدية .

وأما الشافعي رحمه الله فقال: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خاصة خمسين يميناً سواء قلوا أم كثروا . فإن كان الورثة خمسين حلف كل واحد منهم يمينا ، وإن كانوا أفل أو نـكل بعضهم ردت الايمان على الباقين ؛ فإن لم يِحَن إلا واحد حلف خمسين يميناً واستحق حتى لو كان من يرث بالفرض والنعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق .

وقد قدمناً \_ أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله : أن القسامة إنمــا تستحق بها الدية لا القصاص .

وأما الإمام أحمد فعنه في هذه المسألة روايتان :

الأولى ـ أنه يحلف خمسون رجلا من العصبة خمسين يميناً ، كل رجل يحلف يميناً واحدة ، فإن وجدت الجنسون من ورثة المقتول فذلك ، وإلا كلت الجنسون من العصبة الذين لا يرثون ، الأقرب منهم فالأقرب حتى تتم الجنسون . وهذا قول لمالك أيضاً ، وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة فى الصحيم .

والرواية الآخرى عن الإمام أحد \_ أنه لايحلف أيمان القسامة إلا الورثة عامة ، وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد منهم . فإن لم يكن إلا واحد حلف الخسين واستحق ؛ إلا أن النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحد . فالمراد بالورثة هنده الذكور خاصة . وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرق ، واختيار أبي حامد .

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله - فقد قدمنا أن أيمان القسامة هنده لآ يحلفها إلا خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد بها القتيل ؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا .

#### تنييه

قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ؛ فإذا وزعت على عدد الخلس الحسر عليهم • كا الخلس الحسر عليهم • كا لو خلف المقتول ثلاثة بنين ؛ فإن على كل واحد منهم . ثلث الجنسين يمينا وهو ست عشرة وثلثان. فيتمم الكسر على كل واحد منهم ؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة يميناً .

فإن قيل : يلزم على ذلك خلاف الشرع فى زيادة الأيمان على خمسين يميناً ؛ لأنها تصير بذلك إحدى وخمسين يميناً .

فالجواب \_ أن نقص الآيمان عن خمسين لا يجوز ، وتحميل بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز ، فعلم استواؤهم فى جبر الكسر . فإذا كانت الهين المنكسرة لم يستوفى قدر كسرها الحالفون ، كأن كان على أحدهم نصفها ، وهلى آخر ثلثها ، وعلى آخر سدسها ، حلفها من عليه نصفها تغليباً الأكثر ، ولا تجبر على صاحب الثلث والسدس . وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل العلم . وقال غيرهم : تجبر على الجميع . والله تعالى أعلم .

وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين خمسين يميناً ، سواء تساورا فى الميراث أو اختلفوا فيه . واحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف الحسين يميناً كلما . قال : وما يحلفه منفرداً يحلفه مع غيره كاليمين الواحدة فى سائر الدعادى .

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن الأحاديث الواردة فى القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون نقط، وهــذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى.

الفرع السادس ـ لا يقتل بالقسامة هند من يوجب القود بها إلا واحد . وهذا قول أكثر القائلين بالقود بها ، منهم مالك وأحمد والزهرى ، وباض اصحآب الشافعي وغيرهم .

وهذا القول هو الصواب. و تدل عليه الرواية الصحيحة التي قدمناهاعند مسلم وغيره: « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته . »الحديث . فقوله صلى الله عليه وسلم في معرض بيان حكم الواقعة : « يقسم خمسون منكم على رجل منهم » يدل على أنهم ليس لهم أن يقسموا على غير واحد . وقيل : يستحق بالقسامة قتل الجماعة ؛ لأنها بيئة موجبة للقود ، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة . وعن قال بهذا أبو ثور ؛ قاله ابن قدامة في المغنى .

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أولا ؟ وهل تسمع على

أكثر من واحد أولا؛ فقال بعض أهل العلم: تسمع على غير مدين. وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله مستدلا بقصة الانصارى المقتول بخيبر، لان أولياءه ادعوا على يهود خيبر. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لاتسمع إلا على مدين ، فالوا: ولا دليل فى قصة اليهود والانصارى، لان النبى صلى الله عليه وسلم قال فيها « يقسم خمسون منكم على رجل منهم » فبهن أن إلمدعى عليه لابد أن يعين.

وقال بعض من اشترط كونها على معين : لابد أن تـكون على واحد ، وهو قول أحمد ومالك .

وقال بمضمن يشترط كونها على مهين : يجوز الحلف على جماعة معينين ، وقد قدمنا اختلافهم : هل يجوز قتل الجماعة أو لايقتل إلا واحد ، وهو ظاهر الحديث ، وهو الحق إن شاء الله .

وقال أشهب صاحب مالك : لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحداً القتل، ويسجن الباقون عاماً ، ويضر بون مائة .

قال ابن حجر في الفتح . وهو قول لم يسبق إليه . والعلم عند الله تعالى .

الفرع السابع – اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت ، ودعوى القتل أيضاً على البع ، فإن قبل : كيف الفائب على أمر لم يحضره ، وكيف يأذن الشارع في هذه البمين التي هي من الأيمار على غير معلوم ؟

فالجواب \_ أن غلبة الظن تكنى فى مثل هذا ، فإن غلب على ظنه غلبة قوية أنه فتله حلف على ذلك . وإن لم يغلب على ظنه غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف .

الفرع الثامن ـ إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان ، وكانت بينهم على حسب مواريثهم ، ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل على نحو ما تقدم ، لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه .

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة للملة ، ولان أحكامها كثيرة متشعبة جداً، وقد بسط العلماء عليها الكلام في كتب الغروع . غريبة تتملق بهذه الآية الكريمة

وهي أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما استنبط من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها : أيام النزاع بين على رضى الله عنه وبين معارية رضى الله عنه \_ أن السلطنة والملك سيكرنان لمعاوبة ، لانه من أولياء عثمان رضى الله عنه وهو مقتول ظلماً ، والله تعالى يقول : ﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا ﴾ الآية . وكان الامركا قال ابن عباس .

وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير فى تفسير هذه الآية السكريمة ، وساق الحديث فى ذلك بسنده عند الطبرانى فى معجمه ، وهو استنباط غريب عجيب . وانكرتف بما ذكرنا من الاحكام المتعلقة بهذه الآية السكريمة خوف الإطالة المملة . والعلم هند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَلا تقف ما لَيْسَ للكَ به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لئك كان عنه مسئولا ﴾ •

نهى جل وعلا فى هدده الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم . ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم ير ، وسمعت ولم يسمع ، وعلمت ولم يعلم . ويدخل فيه كل قول بلا علم \_ وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم . وقد أشار جل وعلا إلى هذا الممنى فى آيات أخر ؛ كقوله : ﴿ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير ا من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قل آلة أذن لكم أم على الله تفترون ﴾ ، وقرله : ﴿ إن الظل لا يننى من الحق شيئا ﴾ وقوله : ﴿ وما لهم به من علم إلا انباع الظن ﴾ ، والآيات بمثل هذا فى ذم اتباع غير العلم المنهى عنه فى هذه الآية الكريمة كثيرة جداً . وفى الحديث : « إيا كم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث » .

#### تنبيه

أخذ بعض أهل الدلم من هذه الآية السكريمة منع التقليد ، قالوا : لآنه اتباع غير الدلم.

قال مقيده هذا الله عنه : لا شك أن التقليد الاحمى الذى ذم الله به الكفار في آيات من كتا به تدل هذه الآية وغيرها من الآيات على منعه ، وكفر متبعه ؛ كقوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ الْبَعُوا مَا أَنُولَ الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تعالوا إلى ما أنول الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء نا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون ﴾ ، وقوله · ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُم الْبُعُوا ما أنول الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء نا أو لو كان الفيطان البعوا ما أنول الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء نا أو لو كان الفيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ﴾ ، وقوله : ﴿ أَمَ آ تيناهم كتا با من قبله فهم به يدعوهم إلى عذاب السعير ﴾ ، وقوله : ﴿ أَم آ تيناهم كتا با من قبله فهم به وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا عليه آباء كم ) ، وقوله : ﴿ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدرن أن تصدونا عما عليه آباء كم ) ، وقوله : ﴿ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدرن أن تصدونا عما كان يعبد آباء نا ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية إلى نحن بصددها وأمثالها من الآيات ـ على منع الاجتهاد فى الشرع مطلقاً ، وتضليل الفائل به ، ومنع التقليد من أصله ، فهو من وضع القران فى غير موضعه ، وتفسيره بغير معناه ، كما هو كثير فى الظاهرية ، لأن مشر وعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة . ومعلوم أنه كان العامى يسأل يعض بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة . ومعلوم أنه كان العامى يسأل يعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتيه فيعمل فأبفتياه ، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين . كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها فص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته فى تفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعرف حدكم المسكون عنه من المنطوق به حدمة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعرف حدكم المسكون عنه من المنطوق به حدمة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعرف حدكم المسكون عنه من المنطوق به حدمة

لا وجه لمنعه ، وكان جارياً بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينسكره أحد من المسلمين . وسنوضح فاية الإيضاح إن شاء الله تعالى و فى سورة الانبياء ، والحشر » مسألة الاجتهاد فى الشرع ، واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاله به قياساكان الإلحاق أو غيره . ونبين أدلة ذلك ، ونوضح ردشيه المخالفين كالظاهرية والنظام ، ومن قال بقولهم فى احتجاجهم بأحاديث وآيات من كتاب الله على دعوام ، وبشبه عقلية حتى يتضح بطلان جمع ذلك . وسنذكر هنا طرفا قليلا من ذلك يعرف به صحة القول بالاجتهاد والقياس فيه لا نص فيه ، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف والقياس فيه لا نص فيه ، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف المشرع الكريم .

اعلم أولا \_ أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بننى الفارق بينهمالايكاد يذكره إلا مكابر ، وهو نوع من القياس الجلى ، ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس في معنى الاصل» وأكثر أهل الاصول لا يطلقون عليه اسم القياس ، مع أنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لمدم الفرق بينهما ؛ أعنى الفرق المؤثر في الحسكم .

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ فإنه لا يشك عاقل في أن النهى عن التارب على أن النهى عن التعرب المسكوت عنه .

وقوله تعالى: ﴿ فَن يَعْمَلُ مُثْقَالُ ذَرَةٌ خَيْرًا يُرْهُ . وَمَن يَعْمَلُ مُثْقَالُ ذَرَةً شَراً يَرُهُ﴾ فإنه لاشك أيضاً فيأن التصريح بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه .

وقوله تعالى : ﴿ وأشهدو إ ذوى عدل ﴾ الآية ، لا شك فى أنه يدل على أن شهادة أربعة عدول مقبولة وإن كمانت شهادة الاربعة مسكوتا عنها .

ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالموراء يدل على النهى عن التضحية بالممياء، مع أن ذلك مسكوت عنه .

وةوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ أَمُوالَ الْبِتَامِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ أَمُوالَ الْبِتَامِي . • ﴾ الآية ؛ لا شك

فى أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه ، لأن الجيع إلاف له بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق شركا له فى عبد ف كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد هتق منه ما عتق » يدل على أن من أعتق شركا له فى أمة فحكمه كذلك ، لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والآنوثة بالنسبة إلى العتق رصفان طرديان لاتأثير لهما فى أحكام العتق وإن كمانا غير طرديين فى غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » لا شك فى أنه يدل على منع قضاء الحسكم فى كل حال يحصل بها التشويش المانع من استيفاء النظر ؛ كالجوع والعطش المفرطين ، والسرور والحزن المفرطين، والحقن والحقب المفرطين .

ونهيه صلى انه عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ، لاشك في أنه يدل على النهى عن البول في قارورة مثلا وصب البول من القارورة في الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحديم بين البول فيه مباشرة وصبه فيه من قارورة ونحوها ، وأمثال هذا كثيرة جدا ، ولا يمكن أن يخالف فيها إلا مكابر . ولا شك أن في ذلك كله استدلالا بمنطوق به على مسكوت عنه وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول « بتحقيق المناط » لا يمكن أن ينسكره إلا مكابر ، في اصطلاح أهل الأصول « بتحقيق المناط » لا يمكن أن ينسكره إلا مكابر ، وسنذكر ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحبط بها الحصر ، وسنذكر أمثلة منها ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ فكون الصيد المفتول يمائله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط هذا الحسم ، فسي على المنازع المستعيلا من أصله . والإنفاق على الزوجات واجب ، في وتحديد القدر اللازم لابد فيه من أوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك وتحديد القدر الواجب لابد وقيم المتلفات واجبة على من أتلف ، وتحديد القدر الواجب لابد فيه من اجتهاد . والزكاة لانصرف إلا في مصرفها ، كالفة ير ولا يعلم فقره فيه من اجتهاد . والزكاة لانصرف إلا في مصرفها ، كالفة ير ولا يعلم فقره .

إلا بأمارات ظنية يجتهد فى الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة الباطن لا يعلمها إلا الله . ولا يحكم إلا بقول العدل ، وعدالته إنما تعلم بأمارات ظنية يجتهد فى معرفتها بقرائن الآخذ والإعطاء وطول المعاشرة . وكذلك الاجتهاد من المسافرين فى جهة القبلة بالأمارات ، إلى غير ذلك مما لا يحصى .

ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع - ماثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، قال مسلم بن الحجاج رحه الله في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى التميمى ، أخبرنا حبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن حبد الله بن أسامة بن الحاد . هن محمد بن إبراهيم ، هن يسر بن سعيد ، هن أبي قيس مولى عرو بن العاص ، عن عمر و بن العاص : أنه سمع رسول الله صلى أنه عليه وسلم قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان ، وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان ،

وحدثنى إسحاق بن إبراهيم ، وعمد بن أبي هم كلاهما عن عبد العزيز بن عمد بهذا الإسناد مثله ، وزادنى عقب الحديث : قال يزيد : فحدث هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمر و بن حزم فقال : هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبي هر رة ، وحدثنى عبد الله بن عبد الدارى : أخبرنا مروان يعنى ابن محد الدمشق ، حدثنا الليث بن سمد ، حدثنى يزيد بن حبد الله بن أسامة بن الحاد الليثيم بهدذا الحديث ، مثل رواية عبد العزيز بن محدد بالإسنادين جيماً ، اتهى .

فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم ، صريح فى جواز الاجتهاد فى الآحكام الشرعية . وحصول الآجر على ذلك وإن كان المجتهد مخطئا فى اجتهاده . وهذا يقطع دءوى الظاهرية : منع الاجتهاد من أصله وتضليل فاعله والقائل به قطماً باتاً كما ترى .

وقال النووى فى شرح هـذا الحديث: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث فى حاكم عالم أهل للحكم ، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده، وأجر بإصابته . وإن أخطأ فله أجر باجتهاده . وفى الحديث

عذرف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحسكم؛ فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم . ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا ؛ لآن إصابقه اتفاقية ايست صادرة عن أصل شرعى، فهو عاص فى جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا ، وهي مردودة كلها ، ولا يعذر فى شيء من ذلك . وقد جاء فى الحديث فى السنن : « القضاة ثلاثة : قاض فى الجنة ، و اثنان فى النار . قاض عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة ، وقاض عرف الحق فقضى على جهل فهو وقاض عرف الحق فقضى على جهل فهو فى النار » انهى المغرض من كلام النووى .

﴿ إِن قِبَل : الاجتهاد المذكور في الحديث هو الاجتهاد في تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد .

فالجواب ـ أن هذا صرف لـكلامه صلى الله عليه وسلم عن ظاهره من فير دليل يجب الرجوع إليه ، وذلك بمنوع .

وقال البخارى في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . حدثنا مبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة ، حدثنى يزيد بن عبد الله إبن الحاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى همرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أحاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . قال : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو أبن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة .

وقال عبد الدريز بن المطلب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أه . فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع الاجتهاد من أصله في الآحكام الشرعية . وعاولة أبن حزم تضعيف هذا الحديث المتفق عليه ، الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها اظهور سقوطها كا ترى ؟ لأنه حديث متفق عليه مروى بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلهن كا ترى ؟ لأنه حديث متفق عليه مروى بأسانيد صحيحة عن صحابين جليلهن

من أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الآدلة الدالة على ذلك ماروى من معاذ بن جبل رضى الله عنه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى البين قال له : « فبم تحكم » ؟ قال :

يكتاب الله . قال : « فإن لم تجد » ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال . « فإن لم تجد » ؟ قال : أجتهد رأيى . قال : فضرب وسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

قال أبن كثير رحمه الله فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا الحديث مانصه: وهذا الحديث فى المسند والسنن بإسناد جيدكا هو مقرر فى موضعه وقال أبن قدامة ( فى روضة الناظر ) بعد أن ساق هذا الحديث : قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عرو عن رجال من أهل حمس ، والحارث والرجال عبولون ؛ فاله الزمذى . قلنا : قد رواه عباده بن نسى عن عبد الرحمن ابن غنم ، عن معاذ رضى اقه عنه ، انتهى .

ومراد ابن قدامة ظاهر ؛ لآن رد الظاهر بة لهذا الحديث بجهالة من رواه عن معاذ مرود بأنه رواه عبادة بن ندى عن عبد الرحن بن غم عنه . وهذه الرواية ليست هي مراد ابن كثير بقوله : هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد لانها ليست في المسند ولا في السنن ، ولعل مراده بجودة هذا الإسناد ، أن الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة ، وثقه ابن حبان ، وأن أسحاب معاذ يراهم عدولا ، ليس فيهم مجروح ، ولا منهم . وسيأتي استقصاء البحث في طرق هذا الحديث في سورة الانبياء ، ومعلوم أن عبادة بن نسى ثقة فاصل كما قدمنا . وعبد الوحن بن غم قبل صحابي ، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين ، قاله في التقر بب . وحديث معاذ هذا تلقته الامة قديماً وحديثاً عالقبول . وسيأتي إن شاء اقة « في سورة الانبياء » ، و « سورة الحشر » ، عالمتدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم .

ومن الادلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع جائز: ما أخرجه

الشيخان في صحيحيهما عن إن عباس رضى الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ، إن أمى ماتت وعليها صوم نذر ، أفاصوم عنها ؟ قال : « أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ، أكان يؤدى ذلك عنها » ! قالت : نعم . قال : « فصومى عن أمك » وفي رواية لهما عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، إن أمى ما تمت وعليها صوم شهر ، أفاقضيه عنها ! قال : « لو كان على أمك دين ، أكنت ما تمت عنها » ! قال : « فدين الله أحق أن يقضى » انتهى .

واختلاف الرواية فى هــذا الحديث لايعد اضطراباً ، لانها وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاها ، وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى به المرأة ، كما نبه عليه غير واحد ..

وهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، صربح فى مشروعية إلحاق النظير منظير. المشارك له فى علة الحركم ؛ لآنه صلى الله عليه وسلم بين إلحاق دين الله تعالى بدين الآدى ، بجامع أن السكل حق مطالب به تسقط المطالبة به بأ دائه إلى مستحقه وهو واضح فى الدلالة على القياس كما ترى .

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضاً : ما رواه الشيخان في صحيحهما أيضاً من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى اقه عليه وسلم فقسال: إن امرأني ولدت غلاماً أسود! فقال النبي صلى اقه عليه وسلم : « هل لك إبل » ؟ قال : نعم . قال : « فما ألوانها » ؟ قال : حر . قال : « فهل يكون فيها من أورق » ؟ قال : إن فيها لورقاً . قال : « فأنى أناها ذلك » ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال .

فهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح فى قياس النظير على خطيره . وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعى ، وهو كون سواد الولد مع يياض أبه وأمه ، ليس موجباً للعان ، فلم يجعل سواده قرينة على أنها زنس

بإنسان أسود ، لإمكان أن يكون فى أجداده من هو أسود فنزعه إلى السواه سواد ذلك الجد ؛ كما أن تلك الإبل الحرفيما جمال ورق يمكن أن لهـــا أجداداً ورقا نزعت ألوانها إلى الورقة ، وبهذا افتنع السائل .

ومن الآدلة الدالة على إلحاق النظير بنظيره: ما رواه أبو داود، والإمام أحمد ، والنسائى ، عن عمر رضى الله عنه قال : هششت يوماً فقبلت وأنا صائم ، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيا اقبلت وأنا صائم ا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرآيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم » ؟ فقلت : لا بأس بذلك . فقال صلى الله عليه وسلم « فه » اه .

فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائي: منكر.

قلنا : صحه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ؛ قاله الشوكاني في نيل الأوطار .

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الحديث ثابت وإسناده صحيح . قال : أبوداود في سننه : حدثنا أحد بن يونس ثنا الليث (ح) وثنا عيسى بن حماد ، أخبر نا الليث بن سعد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عبد الملك بن سعيد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال حر بن الخطاب : هششت فقبات . . . إلى آخر الحديث بلفظه المذكور آنفا . ولا يختى أن هذا الإسناد صحيح ، فإن طبقته الأولى أحمد بن يونس وعيسى بن حماد . أما أحمد فهوابن عبد الله بن يونس السكوفى التميي اليربوعى ثقة حافظ . وعيسى بن حماد بن مسلم التجبي اليرموسى الانصارى الملقب زغبة ، ثقة . وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبو الحارث المصرى ثقة ثبت ، فقيه إمام مشهور . وطبقته الثالثة بكير بن عبد اقه بن الآشج مولى بنى يخروم أبو عبد اقه ، أو وطبقته الزابمة عبد الملك بن سعيد بن أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة . وطبقته الرابمة عبد الملك بن سعيد بن أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة . وطبقته الرابمة عبد الملك بن سعيد بن أبو يوسف المدنى نفة . وطبقته الخامسة جابر بن عبد الله عن حمر بن

الحطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم . فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كاترى . فهو نص صحيح صريح فى أنه صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المضمضة ، لأن المضمضة مقدمة الشرب ، والقبلة مقدمة الجماع ؛ فالجامع بينهما أن كلا منهما مقدمة المفطر ، وهى لا تفطر بالنظر لذاتها .

فهذه الآدلة التي ذكرنا فيها الدايل الواضح على أن إلحاق النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له ؛ لآنه صلى الله عليه وسلم فعله ، والله يقول : ﴿ لقد كان لـكم في رسول الله أسرة حسنة ﴾ ، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا لينبه الناس له .

فإن قيل : إنما فعله صلى الله عليه وسلم لآن الله أرحى إليه ذلك .

قلنا: فعله حجة فى فعل مثل ذلك الذى فعل ، ولوكان فعله بوحى كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته ، فكلها تثبت بهاالحجة ، وإنكان هوصلى الله عليه وسلم غعل ما فعل من ذلك بوحى من اقه تعالى .

## مسألة

قال ابن خويز منداد من علماء المالكية : تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة ؛ لانه لما قال : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ دل على جوازما انا به علم ؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به . وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والحرص ؛ لانه ضرب من غلبة الظن ، وقديسمى علما أتساعا . فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما ، كما يلحق الفقيه الفرع بالاصل عن طريق الشبه . وفي الصحيح عن عائشة رضى الله عنها : أن الفرع بالاصل عن طريق الشبه . وفي الصحيح عن عائشة رضى الله عنها : أن وسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسر وراً نبرق أسارير وجهه فقال : «ألم ترى أن مجززاً المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة ، قد غطيا وموسهما وبدت أقدامهما فقال : إن بعض هذه الاقدام لمن بعض » وفي حديث يونس بن يزيد : وكان مجزز قائفاً اه . بواسطة نقل القرطبي بغض » وفي حديث يونس بن يزيد : وكان مجزز قائفاً اه . بواسطة نقل القرطبي تفسيره .

قال مقيده عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختلفوا في اعتبار أقواك القافة ؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها . واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الانصارية التي لاعنت زوجها وجاءت بولد شبيه جدا بمن رميت بهولم يعتب هذا الشبه النبي صلى اقه عليه وسلم ، فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد المرأة .

قالوا: فلوكان الشبه تثبت به الانساب لاثبت النبي صلى الله عليه وسلم به أن ذلك الولد من ذلك الرجل الذي رميت به ؛ فبلزم على ذلك إقامة الحدعليه، والحسكم بأن الولد ابن زبى ، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك كما يأتى إيضاحه ﴿ في سورة النور ﴾ إن شاء الله تعالى .

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروى عن أبى حنيفة وإسحاق والشورى وأصحابهم .

وذهب جهور أهل العلم إلى احتبار أقوال القافة عند التنازع في الولد، محتجين بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول بجزز بن الآعور المدلجي : إن بعض هذه الاقدام من بعض ، حتى برقت أسارير وجهه من السرور .

قالوا: وماكان صلى الله عليه وسلم ليسر بالباطل ولايعجبه ، بل سروره بقول الفائف دليل على أنه من الحق لا من الباطل ، لآن تقريره وحده كاف فى مشروعية ما قرر عليه ، وأحرى فى ذلك ما لوزاد السرور بالأمر على التقرير عليه ، وهو واضح كما ترى .

واعلم أن الدين قالوا باعتبار أنوال القافة اختالهوا فمنهم من قال لايقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر . ومنهم من قال : يقبل ذلك في الجميع .

قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق اعتبار ذلك فى أولاد الحرائر والإماء لأن سرور النبى صلى الله عليه وسلم وقع فى ولد حرة ، وصورة سبب النزول قطعية الدخول كما تقرر فى الاصول ، وهو قول الجهور وهو الحق ، خلافاً الإمام مالك رحمه الله قائلا : إن صورة السبب ظنية الدخول ، وعقده صاحب مراقى السعود بقوله :

وأجزم بإدخال ذوات السبب واروحن الإمام ظنــاً تصب

# تنبيهات

الأول - لا تعتبر أقوال القافة فى شبه مولود برجل إن كانت أمه فراشا لرجل آخر ، لآن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شدة شبه الولد الذى اختصم فيه سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة بعتبة بن أبى وقاص ولم يؤثر عنده هذه الشبه فى النسب لـكون أم الولد فراشاً لزمعة ، فقال صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش وللعاهر الحبير » ولـكنه صلى الله عليه وسلم اعتبر هذاالشبه من جهة أخرى غير النسب ، فقال لسودة بنت زمعة رضى الله عنها «احتجبى عنه » مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط . وهذه المسألة أصل عند المالكية فى مراعاة الخلاف كما هو معلوم عنده .

## التنبيه الثاني

قال بعض علماء العربية : أصل القفو البهت والقذف بالباطل ، ومنه الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : « نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتني من أبينا » أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث الآشعث بن قيس . وساق طرق هذا الحديث ابن كثير في تاريخه . وقوله « لا نقفوا أمنا » أي لا نقذف أمنا و نسبها ، ومنه قول الكميت :

فلا أرمى البرىء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن قفينا وقول النابغة الجمدى:

ومثل الدى ثم العرانين ساكن بهن الحيساء لا يشعن التقافيا والذى يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العرب: الاتباع كما هو معلوم من اللغة . ويدخل فيه اتباع المساوى كما ذكره من قال : إن أصله القذف والبهت .

وقرله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ﴿ إِنَّ السَّمَعِ وَالْبَصِرِ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُو ائتُكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ فيه وجهان من التفسير .

الأول من أن معنى الأية: أن الإنسان يسأل بوم القيامة عن أنعال جوارحه فيقال له: لم سمعت ما لا يحل لك سماعه ! ؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه ! ؟ ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه ؟ .

ويدل لهذ المهنى آيات من كتاب الله تعالى ، كقوله : ﴿ وَلَتَسَأَلُنَ عَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، ونحو كنتم تعملون ﴾ ، ونحو ذلك من الآيات .

والوجه الثاني ـ أن الجرارح مي التي تسأل عن أفعال صاحبها ، فتشهد عليه جوارحه بما فمل .

قال القرطبي في تفسيره: وهذا المهنى أبلغ في الحجة ، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه ، رتلك غاية الحزى كما فال : ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كا نوا يكسبون ﴾ ، وقوله : ﴿ شهد عليهم سممهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ .

قال مقيده عفا الله عنه: والقول الأول أظهر عندى ، وهو قول الجههور . وفي الآية الكريمة نسكتة آبه عليها في مواضع آخر ، لآن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ يفيد تعليل النهى في قوله: ﴿ ولا تقف ماليس لك به علم ﴾ بالسؤال عن الجرارح المذكورة ، لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان والتنبيه: أن ﴿ إِنَ اللَّهُ أَنْهُم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره ، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه ، فلا تستعمل قعمه في معصيته .

ويدل لهذا المني قوله تمالى : ﴿ وَاللَّهِ أَخْرِجُكُمْ مِنْ بِطُونَ أَمْهَا تُسْكُمْ

لا تعلمون شيئاً وجمل المم السمع والابصار والافئدة العلم تشكرون ﴾ ، ونحوها من الآيات . والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله : ﴿ أُو لِئُكُ ﴾ راجعة إلى ﴿ السمع والبصر والفؤاد ﴾ وهو دليل على الإشارة « بأولئك » لغير العقلاء وهو الصحيح . ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي :

ياما أميلح غزلا ناشدن لنا من هؤلياء كن الصال والسمر وقول جرير:

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الآيام خلافا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه ، وأن الرواية فيه « بعد أولئك الأقوام » والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُمْشُ فَى الْأَرْضُ مُرَجًا إِنْكُ لَنْ تَخْرَقَ الْآرْضُ وَلَنْ تَبْلَغُ الْجِبَالُ طُولًا ﴾ .

نهى أنه جل وعلا الناس فى هذه الآية الكريمة عن التجبر والتبختر فى المشية . وقوله (مرحا) مصدر منكر ، وهو حال على حد قول ابن مالك فى الحلاصة :

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع وقرى. « مرحا » بكسر الراء على أنه الوصف من مرح ( بالسكسر ) يمرح ( بالفتح ) أى لا تمش فى الارض فى حال كونك متبختراً متمايلا مشى الجبارين .

وقد أرضح جل وعلا هذا المعنى فى مواضع أخر ، كقوله عن لقمان مقررا له ﴿ وَلا تَصْعَرُ خَدَكُ لَلنَّاسُ وَلا يَمْشُ فَى الْاَرْضُ مَرَّ حَالًا اللَّهُ لا يُحِبُ كُلُ مُخْتَالُ فُور . واقصد فى مشيك ﴾ الآية ، وقوله ؛ ﴿ وعباد الرَّ حَن الذين يمشون على الآرض هونا . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات.

وأصل المرح في اللغة : شدة الفرح والنشاط ، وإطلاقه على مشي

الإنسان متبخراً مشى المسكبرين ، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة .

وأظهر القولين عندى في قوله تعالى: ﴿ إِنْكُ ان تَخْرَقَ الْأَرْضَ ﴾ أن معناه لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها وشدة وطائك عليها ، ويدل لهذا المعنى قوله بعده ﴿ وَانَ تَبْلَغُ الْجَبَالُ طُولا ﴾ أى أنت أيها المتسكم المختال: ضعيف حقير طجز محصور بين جمادين ! أنت عاجز عن التأثير فيهما . فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بهدة وطائك عليها ، والجبال الشاخة فوقك لا يبلغ طولك طولها ، فاحرف قددك ، ولا تتكبر ، ولا تمش في الأرض مرحاً .

القول الثانى ــ أن معنى ﴿ أَنْ تَحْرَقُ الْأَرْضِ﴾ لن تقطعها بمشيك ، قاله بن جرير ، و استشهد له بقوله رؤبة بن العجاج :

وقائم الاهماق خاوى المخترق مشتبه الاعدلام لمناع الحفق لأن مراده بالمخترق: مكان الاختراق، أى المشى والمسرور فيه وأجود الاعاريب في قوله (طولا) أنه تمبيز محول عن الفاعل ، أى لن يبلغ طولك الجبال . خلاماً لمن أعربه حالا ومن أعربه مفدولا من أجله . وقد أجاد من قال:

ولا بمشفوق الارض إلا تواضعاً فكم تحتما قوم هم منك أرفع وإن كنت في هز وحرز ومنعة فكمات من قوم هم منك أمنع

واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْسُ فَى الْأَرْضُ مُرَحًّا ﴾ على منع الرقص وتعاطيه ؛ لآن فاعله عن يمشى مرحاً .

قوله تعالى: ﴿ أَفَاصِفًا كُم رَبِهُ بِالبَهِنِ وَاتَخَدُ مِنَ الْمَلَائِهُ إِنَاثًا إِنَّهُ لِللَّهُ الْمَلَاء لتقولون قولا عظيماً ﴾ الحدرة في قدوله ﴿ أَفَاصِفًا كُم رَبِكُم بِالبَهِنِ ﴾ للإنكار ومعنى الآية : أفخه كم ربكم على وجه الخصوص والصفهاء بأفضل الآولاد وهم البنون ، لم يجعل فيهم نصيباً لنفسه ، واتخذ لنفسه أدونههم وهي البنات : وهذا خلاف المعقول والعهادة . فإن السادة لا يؤثرون عبيه م بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب ، ويتخذون لانفسهم أرداها وأدونها . الموكان جل وعلا متخذاً ولداً « سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا » لاتخذ أجود النصيبين ولم يتخذ أرداهما ، ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما .

وهذا الإنسكار متوجه على الـكفار فى قولهم: الملائكة بنات الله . سبحانه وتعالى هما يقولون علوا كبيرا . فقد جعلواله الاولاد! ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لايرضونها لانفسهم .

وقد بين اقه هدذا المعنى في آيات كثيرة ؛ كقوله ﴿ الديم الذكر وله الآئي . تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ ، وقوله : ﴿ أم له البنات واسكم البنون ﴾ ، وقوله : ﴿ لو أداد الله أن يتخذ ولدا لاصطنى عا يخلق ما يشاء ﴾ والآيات بمثل هذا كثيرة جدا . وقد بينا ذلك بإيضاح في « سورة النحل » . وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿ إنكم لتقولون قولا عظيا ﴾ بين فيه أن ادعاء الآولاد تله سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيراً \_ أمر عظيم جداً . وقد بين شدة عظمه بقوله تمالى : ﴿ وقالوا اتخذ الرحن ولداً . لقد جثتم شيئاً إداً . تكاد السهادات يتفطرن منه و تنشق الارض وتخر الجبال هداً . أن دعوا للرحن ولداً . وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولدا . إن كل من في السموات والارض إلا وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولدا . إن كل من في السموات والارض إلا قلمركون قبحهم الله جعلوا الملائدكة الذين ع حباد الرحن إناثا ، ثم خلاوا أنهم بناف الله ، ثم حبدوهم ؛ فاقترفوا الجريمة العظمي في المقامات الثلاث ، والهمزة والفاء في نحو قوله : ﴿ أفاصفا كم ﴾ قد بينا حكما بإيضاح في «سورة النحل » أيضا .

قوله تعالى: ﴿ قُلُ لُوكَانَ مُعَهُ آلِحَةٌ كَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَغُوا إِلَى ذَى الْعُرْشُ سَيْلًا ﴾ قرأ جمهور القراء ﴿ كَا تَقُولُونَ ﴾ بِنَاء الحَطاب . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ﴿ كَا يَقُولُونَ ﴾ بِياء الغيبة . وفي مَدَى هذه [لآية الكريمة وجمان من التفسير ،كلاهما حق ويشهد له قرآن . وقد قدمنا في ترجمة همذا الكتاب المبارك : أن الآية قد يكون فيها وجهان كلاهما حق ، وكلاهما بشهد له قرآن فنذكر الجميع لأنه كله حق .

الأول من الوجهين المذكورين \_ أن معنى الآية الكريمة : لوكان مع الله آلحة أخرى كما يزعم الكفار لا بتغوا \_ أى الآلهة المزهومة \_ أى لطلبوا إلى ذى العرش \_ أى إلى الله سببلا \_ أى إلى مفالبته وإزالة ملكه ، لانهم إذا يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض . سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا !

وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندى ، وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة . ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلِدُ وَمَا كَانَ مَعُهُ مِنْ إِلّهِ إِذَا لَدْهِبُ كُلّ إِلّهُ بِمَا خَلَقَ وَلَمُلا بَعْضُهُم عَلَى بَعْضُ مِنْ وَلِدُ وَمَا كَانَ مَعُهُ مِنْ إِلّهُ إِذَا لَدْهُبُ كُلّ إِلّهُ بِمَا خَلَقَ وَلَمُلا بَعْضُهُم عَلَى بَعْمُ مِنْ وَقُولُهُ : سِبْحَانَ اللّه عَمَا يَشْرَكُونَ ﴾ وقوله : ﴿ لُوكَانَ فَيهِمَا آلَمَةَ إِلّا اللّه لفسدتا فسبحان الله رب المرشعما يصفون ﴾ وهذا المعنى في الآية مروى عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأبي على العارسي ، والنقاش ، وأبي منصور ، وغيره من المتكلمين .

الوجه الثانى فى معنى الآية الكريمة : أن المعنى لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ، أى طريقا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله . ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ الآية . ويروى هذا القول عن قتادة . واقتصر عليه ابن كثير فى تفسيره .

ولاشك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الآول ، لأن فى الآية فرض المحال ، والمحال المفروض الذى هو وجود آلحة مع الله مشاركة له لايظهر معه أنها تتقرب إليه ، بل تنازعه لوكانت موجودة، والكنها معدومة مستحيلة الوجود . والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى: ﴿ وَإِذَا قُرَاتُ القَرَآنَ جَمَلُنَا بِينَكُ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخرة حجابًا مستورًا ﴾ في هذه الآية الـكريمة وجمان من التفسير .

الأول - أن الممى: وإذا قرأت القرآن جعلنا ببنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ، أى حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا فقهوه فينتفعوا به . وعلى هذا القول - فالحجاب المستور هو ماحجب الله به علوبهم عن الانتفاع بكتابه . والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة ، كقوله : ﴿ رقالوا علوبنا ق أكنة مما تدعونا إليه وقى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ﴾ ، وقوله : ﴿ ختم الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . ﴾ قلوبهم . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات ، ومن قال بهذا القول في معنى الآية : قتادة والزجاج وغيرهما .

الوجه الثانى فى الآية ــ أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين السكفار اللا يرونه . قال صاحب الدر المنثور فى السكلام على هذه الآية : أخرج أبو يعلى وابن أبى حانم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم والبيهق معا فى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : لما نولت ( نبت يدا أبى لهب ) أقبلت الموراء أم جيل ولها ولولة وفى يدها فهر وهى تقول :

## مذيما أبينا . . . ودينه قلينا . . . وأمره عصينا

ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنبه ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك ؟ فقال : ﴿ إِذَا قرأت فقال : ﴿ إِذَا قرأت فقال : ﴿ إِذَا قرأت فقال : ﴿ علنا بينك وبين المدين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ﴾ . فقالت حتى قامت على أنى بكر رضى الله عنه فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا أبا بكر ، بلغنى أن صاحبك هجانى ! ؟ فقال أبو بكر رضى الله عليه : لا ورب هذا البيت ما هجاك . فانصرفت وهى تقول : قد عليت

قريش أنى بنت سيدما . إلى عير ذلك من الروايات بهذا المعنى .

وقال أبو عبد الله القرطبي رحم، الله في تفسير هذه الآية ، بعد أن ساق بعض الررايات نحو ما ذكر نا في هذا الوجه الآخير مانصه : ولقد الفتى لى ببلادنا الآندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا . وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه ، فلم ألبث أن خرج في طلبى فارسان وأنا في فضاء من الآرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء ، وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن ، فعبرا على شم رجما من حيث جاءا ، وأحدها يقول الدخر : هذا ديبله ( يعنون شيطانا ) وأعمى الله عز وجل أبصاره فلم يروني اه وقال القرطبى : إنهذا الوجه في معنى الآية هو الاظهر. والعلم عند الله تعالى .

وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ حجابا مستورا ﴾ قال بعض العلماء : هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل ؛ أي حجاباً ساترا ، وقد يقع عكسه كفوله تعالى : ﴿ من ماء دافق ﴾ أي مدفوق ﴿ عيشة راضية ﴾ أي مرضية . فإطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية ؛ والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق ﴿ بجازاً عقلياً » ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية - قولهم : ميمون ومشئوم ، بمعنى يامن وشائم . وقال بعض أهل العلم : قوله ﴿ مستورا ) على ممناه الظاهر من كونه اسم مفعول ، لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين قلام فلا يرونه . أو مستورا به القارىء فلا يراه غيره ، واختارهذا أبوحيان في البحر . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وجملنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرأ ﴾ بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه جعل على قلوب الكفار أكنة ، (جمع كنان ) وهو ما يستر الشيء وبغطيه ويكنه ، لئلا يفقهوا القرآن ، أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الاكنة بين قلوبهم ربين فقه القرآن ، أى

خهم معانیه فهماً ینتفع به صاحبه ، وأنه جعل فی آذانهم وقرآ ای صمماً وثقلا لئلا یسمعوه سماع قبول وانتفاع .

وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به ، وأنه هو كفره ، فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر ، وإزاخة القلوب والطبع والحتم والآكنة المائعة من وصول الحير إليها ، كقوله تمالى : ﴿ فلما زاخوا أزاغ الله قلوبهم . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ بل طبع الله عليها بكفره ﴾ ، وقوله : ﴿ ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ﴾ ، وقوله : ﴿ وَهُمَا الذِّينَ فَى قُلُوبُهُم مُرْضَ فَرَادُهُم الله مُرضاً إلى رجسهم وماتوا وهم كالرون ﴾ ، إلى غير قلك من الآيات .

#### تنبيه

فى هذه الآية الكريمة ـ الرد الواضح على القدرية فى قولهم : إن الشر لايقع بمشيئة الله ، بل بمشيئة العبد ؛ سبحان أف وتعالى علوا كبيراً عن أن يقع فى ملكه شىء ليس بمشيئته ؟ ﴿ ولو شاء الله ما أشركوا ﴾ ، ﴿ ولو شئنا لاتيناكل نفس هداها ﴾ الآية ، ﴿ ولو شاء الله لجمهم على الهدى ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى ؛ ﴿ وَإِذَا مَا ذَكُرُكُ وَبِكُ فَى القَرْآنَ وَحَدُهُ وَلُوا عَلَى أَدْبَارُهُمْ نَفُورًا ﴾ .

وبين جل وعلا فى هذه الآية الـكريمة ، أن نبيه صلى اقه عليه وسلم إذا ذكر ربه وحده فى القرآن بأن قال « لا إله إلا الله » ولى الـكافرون على أدبارهم نفوراً ، بغضاً منهم لـكلمة التوحيد ، وعبـة للإشراك به جل وعلا .

وأوضح هذا المعنى فى مواضع آخر ، مبيناً أن نفورهم من ذكره وحده جل وعلا سبب خلودهم و النار ، كفوله : ﴿ رَإِذَ ذَكُرُ اللَّهُ وَحَدُهُ الثَّمَازَتُ

قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونهم إذاهم يستبشرون الله وقوله : ﴿ ذَا حَمَّ بِأَنْهُ إِذَا دَعَى الله وحده كَفَرْتُم وإن يشرك به تؤمنوا فالحسكم فقه العلى الحكير ﴾ ، وقوله : ﴿ إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون · ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ﴾ ، وقوله : ﴿ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسعلون بالذين يتلون عليهم آياتنا ﴾ ، وقوله : ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون ﴾ .

وقو له في هذه الآية: (نفوراً) جمع نافر ؛ فهو حال . أى ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك . والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود ، وراكع وركوع .

وقال بعض العلماء: ﴿ نَفُوراً ﴾ مصدر ، وعليه فهو ما ناب عن المطلق من قوله ﴿ وَلُوا ﴾ لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى النفور منه .

قوله تعالى : ﴿ قُلَ ادْعُ الذِينَ رَحْمَمُ مِنْ دُونَهُ فَلَا يَمَلَكُونَ كَشُفُ الْغَيْرِ عَنْكُمُ وَلَا تَحْوِيلًا • أُولِتُكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِهُمُ الْوَسِيلَةُ أَبِهُمُ أَقْرِب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن هذاب ربك كان محذوراً ﴾ •

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زانى ، ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضرعن عابديهم ؟ أى إزالة المكروه عنهم ، ولا تحويلا أى تحويله من إنسان إلى آخر ، أو تحويل المرض إلى الصحة ، والفقر إلى الذي ، من إنسان إلى الجدب ونحو ذلك . ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعته ، ويبتغون الوسيلة إيه ، أى الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليهم أن تبكونوا مثلهم .

قال ابن مسمود: نزلت هذه الآية في قوم من المرب من خزاعة أوغيرهم

كانوا يعبدون رجالا من الجن ، فأسلم الجنيون وبقى الكفار يعبدونهم فأنول الله ﴿ أُولَتُكَ الدِينَ يَدْعُونَ إِلَى رَبِهُم الوسيلة . . . ﴾ الآية ، وعن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيراً والمسيح وأمه . وعنه أيضا ، وعن ابن مسعود ، وابن زيد ، والحسن : أنها نزلت في عبدة الملائكة . وعن ابن عباس : أنها نزلت في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه .

وهذا المعنى الذى بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أن كل معبود من دون اقه لاينفع عابده ، وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا بينه أيضا فى مواضع آخر ، كقوله « فى سبإ » ﴿ قل ادعوا الذين زهم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السهوات ولا فى الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلمن أذن له ﴾ وقوله « فى الزمر » : ﴿ أَفَرَأَيْمَ مَا تَدْعُونُ مَن دُونُ الله إن أَرادُ فَى الله عنهم أَدُ أَرادُ فَى برحة هل هن عسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون ) ، إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا « فى سورة المائدة » أن المراد بالوسيلة فى هذه الآية السكريمة « وفى قدمنا « فى سورة المائدة » أن المراد بالوسيلة فى هذه الآية السكريمة « وفى آية المائدة » : هو التقرب إلى اقه بالعمل الصالح ؛ ومنه قول لبيد :

أرى الناس لايدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذى لب إلى الله واسل وقد قدمنا « في المائدة » أن التحقيق أن قول عنائرة :

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضي من هذا المعنى ، كما قدمنا أنها تجمع على وسائل ، كـقوله :

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيننا والوسائل

وأصح الأعاريب في قوله : ﴿ أَيْهُمُ أَفُرِبَ ﴾ أنه بدل من واو الفاهل في قوله : ﴿ أَيْهُمُ أَفُونُ كَا أَغُنَى عن إعادته في قوله ﴿ يَبْتَغُونَ ﴾ وقد أوضحنا هذا ﴿ في سورة المائدة » بما أغني عن إعادته هنا ، والعلم عنه الله تعالى .

قوله تُعالى : ﴿ وَ إِنْ مِن قَرِيَّةً إِلاَنْهِنِ مَهِلَكُوهَا قَبِلَ يُومُ الْقَيَامَةُ أُومُهُذَّ بُوهَا (٣٥ ــ أضواء البيان ٣) عذابا شديدا كان ذلك في الكناب مسطورا ) .

قال بمض أهل الملم : في هذه الآية البكريمة حذف الصفة ، أي وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها . وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى ؛ كقوله ﴿ وَمَا كُمَّا مُمِلِّكُ القرى إلا وأَمْلُمَا ظَالِمُونَ ﴾ وقوله : ﴿ ذَلَكَ إِنَّ لَمْ يَكُنَّ رَبِّكُ مَمَلَكُ ٱلقرى بِظْلُمُ وَأَهَامِ اغْافِلُونَ ﴾ . أي بل لابدأن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهم . وقوله ﴿ ومَا كَانَ ربِّكَ مَمَلَكُ ا القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ ، وقوله: ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيةٌ عَتَبَ عِنْ أَمِّ ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذابا نكراً • فذاقت وبال أمرها وكان عالمبة أمرها خسراً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وغاية مافي هذا المَول حذف النعت مع وجود أدلة تدل عليه . ونظيره في المَرآن قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلَكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِّينَةً غَصَّبًا ﴾ أي كل سفينة صالحة ؟ بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو ودوسي يريد به سلامتها من أخذ الملك لها ، لأنه لايأخذ المميبة التي فيها الخرق وإنما يأخذ الصحيحة ومن حذف النعت قوله تمالى: ﴿قَالُوا الآن جَنْتُ بِالْحَقِّ ﴾ أى بالحق الواضح الذى لالبس معه فى صفات البقرة المطلوبة . ونظيره من كلام العرب قول الشاعر ، وهو المرقش الأكبر :

ورب أسيلة الحدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد أى فرع فاحم وجيد طويل ، وقول عبيد بن الأبرص :

من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل الله على من قوله قول ومن فعله فعل جميل، ونائله نائل جزيل، وإلى هذا أشار في الحلاصة بقوله:

وما المنموت والنعت عقل مجوز حذفه وفى النعت يقل وقال بعض أهل العلم: الآية عامة . فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت ، والقرية الطالحة إهلاكها بالمذاب. ولاشك أن كل نفس ذائمة الموت والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، والمسطور: المكتوب، ومنه قول جرير:

من شاء بايعته مالى وخلعته ما تكملالتيم في ديوانها سطرا

وما يرويه مقاتل عن كتاب الصحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآبة : من أن مكة تخربها الحبفة ، وتهلك المدينة بالجوع ، والبصرة بالغرق ، والكرفة بالترك، والجبال بالصواءق والرواجف. وأما خراسان فهلاكها ضروب، ثم ذكر بلداً بلداً \_ لا يكاد يعول عليه ؛ لانه لاأساس له من الصحة ، وكذلك مايروى عن وهب بن منبه : أن الجزيرة آمنة من الحرابحي تخرب أرمينية , وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر ، ومصر آمنة حتى تخرب الكونة ، ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة. فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينة على يدرجل من بني هاشم . وخراب الآندلس من لمبل الزنج، وخراب إفريقية من قبل الاندلس، وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها ، وخراب العراق من الجوح ، وخراب الـكمونة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات ، وخراب البصرة من قببل الغرق ، وخراب الآبلا من عدو بحصرهم برآ وبحراً ، وخراب الرى من الديلم، وخراب خراسان من قبل التبع، وخراب التبت من قبل الصين، وخراب الهند والين من قبل الجراد والسلطان ، وخراب مكة من الحبشة ، وخراب المدينـــة من الجوع اله كل ذلك لا يعول عليه ؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات.

قوله تمالى: ﴿ وَآ تَيْنَا ثُمُودُ النَّاقَةُ مُبْصِرَةً فَطُلُوا بِهَا ﴾ الآية ·

بين جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة ، أى بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحاً لا لبس فيه فظلموا بها . ولم يبين ظلمهم بها هاهنا ، ولسكنه أوضحه في مواضع أخر ، كقوله : (فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ..) الآية ، وقوله (فكذبوه فعقروها) الآية ، وقوله (فكذبوه فعقروها) الآية ، وقوله (فكذبوه فعقر الآيات .

قوله تمالى: ﴿ وَإِذَا قَلْنَا لَكَ إِنْ رَبِكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ . . ﴾ الآية بين جل رحلا في هذه الآية السكريمة : أنه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أحاط

بالناس ؛ أى فهم فى قبضته يفعل فيهم كيف يشاء فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم.

قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل في هذه الإحاطة ، قوله تعالى : ﴿ قبل المذين الاحاطة ، قوله تعالى : ﴿ سيرم الجمع ويولون الدبر ﴾ ، وقوله : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ . وفي هذا أن هذه الآية مكية ، وبعض الآيات المذكورة مدنى . أما آية القمر وهي قوله : ﴿ سيهزم الجمع ﴾ الآية فلا إشكال في البيان بها لآنها مكية .

قوله تمالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أُرِّينَاكُ إِلَّا فَتَنَّةَ لَلْنَاسُ وَالشَّجْرَة الملمونة في القرآن ﴾ التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة : أن اقه جل وعلا جمل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسلم من للغرائب والمجاثب ابلة الإسراء والمدراج فتنة للناس ، لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك ، معتقدة أنه لا يمكن أن يكرن حقاً ، قالوا : كيف يصلي ببيت المقدس ، ويخترق السبع الطباق ، ويرى ما رأى فى ليلة واحدة ، ويصبح فى محله بمكة؟ هذا محال! فسكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به ، راءتقادهم أنه لا يمكن ، رأنه جل وعلا جمل الشجرة الملمونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس ، لأنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرأ (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) قالوا : ظهر كذبه ؛ لأن الشجر لأينبت في الأرض اليابسة ، فكيف ينبت في أصل النار؟ فصار ذلك فننة . وبين أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله: ﴿ أَذَلُكُ خَيْرُ نَزُلًا أَمْ شَجْرَةُ الزَّقُومُ . إنا جَمَلْنَاهَا فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . . ﴾ الآية ، وهو واضحكما ترى وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي جملها فتنة لهم ، وهو قولة . ﴿ أَفْتَهَارُونَهُ عَلَى مَا رِي ۚ وَلَقَدُ رَآهُ نَزَلَةُ أُخْرِي • عَنْدُ سَدَرَةُ الْمُنْتَهِي • عَنْدُهَا جنة المأوى . إذ يغشى السدرة مايغشى . ما زاغ البصر وماطني . لقد رأى من آيات ربه الـكبرى ﴾ . وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الـكريمة . وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال : إن الرؤيا التي أراه إلله إياحا

هى رؤياه فى المنام بنى أمية على منبره ، وإن المراد بالشجرة الملمو الذن القرآن بنو أمية لا يعول عليه ، إذ لا أساس له من الصحة . والحديث الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة ، وإنما وصف الشجرة باللمن لأنها فى أصل النار ، وأصل النار بعيد من رحمة الله ، واللمن : الإبعاد عن رحمة الله ، أو لحبيف صفانها التى وصفت بها فى القرآن ، أو للمن الذين يطعمونها . والعملم عند الله تعالى .

قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ وَإِذَا فَلَمَا لَلْمَلَاءُكُمُ اسْجَدُوا لَآدُمُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِمُلِيسَ قُلُ أأسجد لمن خلقت طيناً ﴾ .

قوله تعالى فى هذه الآية عن إبليس: ﴿ السجد لمن خلقت طينا ﴾ يدل فيه السجود بهمزة الإنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إبائه وإستكباره عن السجود المخلوق من طين ، وصرح بهذا الإباء والاستكبار فى مواضع آخر ، فصرح بهما معا ﴿ فى البقرة » فى قوله ﴿ إلا إبليس أ فى واستكبر وكان من السكارين ) وصرح بإبائه ﴿ فى الحجر » بقوله ﴿ إلا إبليس استكبر وكان من السكافرين ) وباستكباره ﴿ فى ص » بقوله ﴿ إلا إبليس استكبر وكان من السكافرين ) وبين سبب استكباره بقوله ﴿ أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طير ) تقدم إبضاحه فى ﴿ البقرة » وقوله : ﴿ طينا ﴾ حال ، أى لمن خلقته فى حال كونه طيناً . ونجويز الزنخشرى كونه حالا من نفس الموصول غير ظاهر عندى ، وقيل : تمييز ، وهو اضعفها . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَايِتُكُ هَذَا الذِي كُرَ مِنْ عَلَى اثْنَ أَخْرَتَنَى إِلَى يُومُ الْقَيَامَةُ لَاحْتَنَكُنْ ذَرِيَتُهُ إِلَا قَلِيلًا ﴾ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : النيال الله ﴿ أَرَايَتُكُ ﴾ أى أخبر فى : هذا الذي كرمته على أن إبليس اللهين قال له ﴿ أَرَايَتُكُ ﴾ أى أخبر فى يوانا خير منه ! والسكانى فى فأمر تنى بالسجود له وهو آدم ، أى لم كرمته على وأنا خير منه ! والسكانى فى ﴿ أَرَايَتُكُ ﴾ حرف خطاب ، وهذا مفعول به لارأيت . والمعنى : أخبر فى ؛ وقيل : إن السكاف مفعول به ، و « هذا » مبتدأ ، وهو قول ضعيف ، وقوله

﴿ لاحتنكن ذريته ﴾ قال ابن هباس: لاستواين عليهم ، وقاله الفراء وقال عليهم ، وقاله الفراء وقال عليهم . لاحتوينهم . وقال ابن زيد : لاضلنهم قال القرطبي: والمعنى متقارب، أي لاستأصلنهم بالإغواء والإضلال ، ولاجتاحنهم .

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لى في معنى الآية - أن المراد بقوله ولاحتنكن ذريته وأى لا قودنهم إلى ما أشاء ، من قول العرب: احتفكه الفرس: إذا جعلت الرسن في حنكه التقوده حيث شئت. تقول العرب: حنكت الفرص أحدكة (من باب ضرب ونصر) واحتنكته: إذا جعلت فيه الرسن ، لان الرسن يكون على حندكه ، وقول العرب : حتنك الجراد الارض: أى أكل ما عليها من هذا القبيل ، لانه يأكل بأفواهه ، وألحنك حول الفم . هذا هو أصل الاستمال في الظاهر ، فالاشتقاق في المادة من الحنك ، وإن كان يستعمل في الإسلاك مطافة والاستثمال ، كقول الراجز: أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهد بنا وأضفت

# واحتنكت أموالنا واجتلفت

وهذا الذي ذكر جل رعلا عن إبليس في هذه الآية من آوله ( الاحتنكن ذريته .. ) الآية ، بينه أيضا في مواضع أخر من كتابه ، كقوله ( الآقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم الآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم و الا تبجد أكثرهم شاكرين ) ، وقوله : (فيمزتك الأغوينهم أجمعين ) ، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه « في سورة النساء » وغيرها .

و أوله في هذه الآية ﴿ إِلَا قَلَيْلًا ﴾ إِن المراد بهذا القليل في مواضع أخر ، كقوله : ﴿ لَا غُويَنْهِم أَجْمِينَ . إِلَا عبادك منهم المخلصين ﴾ ، وقوله : ﴿ لَا زِيْنَنَ لَمُمْ فَى الْاَرْضَ وَلَا غُويَنْهِم أَجْمِينَ . إِلَا عبادك منهم المخاصين ﴾ كما تقدم إيضاحه .

رةول إبليس في هذه الآية : ﴿ لاَحتنكن ذريته . . ﴾ الآية . قاله ظناً منه أنه سيقع وقد تحقق له هذا الظن ، كما قال تعالى : ﴿ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلافريقا من المؤمنين ﴾ .

قوله تعالى: (قال اذهب فن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مو فورا) قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: (قال اذهب ) هذا أمر إهانة بأى اجهد جهدك ، فقد أنظر ناك (فن تبعك ) أى أطاعك من ذرية آدم (فإن جهنم جزاؤكم جزاء مو فورا ) أى وافرا ، عن مجاهد وغيره . وقال الزيخشرى وأبو حيان : (اذهب ) ليس من الذهاب الذي هو نقيض الجيء ، وإنما ممناه : اهض لشأنك الذي اخترته . وعقبه بذكر ما جره سوء اختياره في قوله (فن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مو فورا ) .

وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه الآية الكريمة بينه أيضاً في مراضع أخر ؛ كقوله : ﴿ قَالَ فَالْحَقَ وَالْحَقَ أَقُولَ لَامْلَانَ جَهِنْمُ مِنْكُ وَمِنْ تَبْمَكُ مَنْهُمُ مَنْكُ مَنْهُمُ أَجْمِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَكَبْكُبُوا فَيْهَا هُمْ وَالْمَاوُونَ . وجنود إبليس أجمون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه .

وقوله تعالى فى هذه الآية السكريمة ﴿ جزاء ﴾ مفعول مطلق منصوب بالمصدر قبله ؛ على حد قول ابن مالك فى الخلاصة :

بمثله أو فعل أر وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب

والذى يظهر لى : أن قول من قال إن « موفورا » بمعنى وافر لاداعىله ، بل « موفوراً » اسم مفعول على بابه ؛ من قولهم : وفر الشىء يفره ، فالفاعل وافر ، والمفعول موفور ؛ ومنه قول زهير :

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم وعليه : فالمعنى جزاء مكملا متما . وتستعمل هذه المادة لازمة أيضاً تقول : وفر ماله فهو وافر · أى كشير . وقوله « موفوراً » نعت للمصدر قبله كما هو واضع ، والعلم عند إلله تعالى .

قوله تعالى ﴿ واستفرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم رمايعدهم الشيطان إلاغرورا ﴾ على ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية السكريمة : هذا أمر قدرى، كفوله

تمالى · ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أُرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزَهُمْ أَزَأً ﴾ أَى تَرْهُجُهُم إلى الماصي إزعاجا ، وتسوقهم إليها سوقا . أنتهى ·

قال مقيده عفا الله هنه: الذي يظهر لى أن صيغ الأمر في قوله ﴿ واستفرز ﴾ ، وقوله ﴿ وشاركهم ﴾ إنما هي المتهديد أي افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة ، كقوله ﴿ اعملوا ماشتتم ﴾ وبهذا جزم أبو حيان « في البحر » ، وهو واضح كما ترى ، وقوله ﴿ استفرز ﴾ أي استخف من استطعت أن تستفره منهم ، فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه . والاستفراز : الاستخفاف ، ورجل فز : أي خفيف ، ومنه قيل لولد البقرة : فز ، لحفة حركته ، ومنه قول زهير :

كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك

و السيء في بيت زهير بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخره همز : اللبن الذي يكرن في أطراف الآخلاف قبل نزول الدرة . والحصك أصله السكون ، لا نه مصدر حشكت الدرة : إذا امتلات ، وإنما حركه زهير للوزن . والغيطلة هنا : بقرة الوحش ذات اللبن . وقوله ( بصوتك ) قال بجاهد : هو اللهو والغناء والمزامير ، أي استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير . وقال ابن عباس : صوته يشمل كل داع دعا إلى مصية ، لان ذلك إنما وقع طاعة له . وقيل ( بصوتك ) : أي وسوستك . مصية ، لان ذلك إنما وقع طاعة له . وقيل ( بصوتك ) : أي وسوستك . وأوله ( وأجلب ) أصل الإجلاب : السوق بحلبة من السائق . والجلبة : الاصوات ، تقول العرب : أجلب على فرسه ، وجلب عليه : إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق . والخيل تطلق على نفس الآفراس ، وعلى الفوارس خلفه واستحثه للسبق . والخيل تطلق على نفس الآفراس ، وعلى الفوارس المنتح نسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة ، التحقيق جمع موجود أغفله الصرفيون ، إذ ليست فعل ( بفتح فسكون و اخترنا أنه جمع موجود أغفله الصرفيون ، إذ ليست فعل ( بفتح فسكون ) عنده من صيغ الجموع . فيقولون فيا درد من ذلك كراجل و رجل ، وصاحب عنده من صيغ الجموع . فيقولون فيا درد من ذلك كراجل و رجل ، وصاحب

و محب ، وراکب ورکب ، و شارب و شرب ۔ إنه اسم جمع لا جمع ، و هو خلاف التحقیق .

وقرأ حفص عن عاصم « ورجلك » بكسر الجيم لغة فى الرجل جمع داجل .

وقال الزنخشرى : هذه القراءة على أن فملا بمدنى فاعل ، نحو تعب وتاعب ومعناه وجمك الرجل اه أى الماشيين على أرجلهم .

﴿ وشاركهم في الأمر إلى والأولاد ﴾ .

أما مشادكته لهم فى الأموال ـ فعلى أصناف : (منها) ـ ما حرموا على أنفسهم من أمرالهم طاعة له ،كالبحائر والسوائب ونحو ذلك ، وما يأمرهم به من إنفاق الأموال فى معصية الله تعالى ، وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعاكالربا والغصب وأنواع الحيانات ، لأنهم إنما فعلوا ذلك طاعة له .

وأما مشاركته لهم في الاولاد فعلى أصناف أيضاً :

( منها ) ـ قتلهم بعض أولادهم طاعة له .

(ومنها) ـ أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة .

(رمنها) تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد المنزى ونحو ذلك ، لانهم بذلك سموا أولادهم عبيداً لغير الله طاعة له . ومن ذلك أولاد الزن ، لانهم إنما تسببوا فى وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك .

فإذا عرفت هذا \_ فاعلم أن اقد قد بين فى آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم فى الآموال والآرلاد ، كقوله : ﴿ قد خسر الذين قتلوا أو لادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على اقد قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ فقتلهم أو لادهم المذكور فى هدده الآية طاعة

للشيطان مشاركة منه لهم في أو لادم حيم قتلوم في طاعته . وكدلك تحريم بعض ما رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم أيضاً . وكـقوله ﴿ وجملوا لله بما ذرا من الحرث والانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعهم وهذا اشركائنا . . ﴾ الآية ، وكقوله : ﴿وَقَالُوا هَذُهُ أَنْهُمْ وَحَرْثُ حجر لا يطعمها إلا مننشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظورهاوأنعام لأيذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بماكانوا ينمترون ﴾ وقوله : ﴿ قُلُ أُرَّا يُتَّمَّ ما أنزل الله لــكم من رزق فجملتم منه حراماً وحلالًا فل آلله أذن لــكم أم على الله تفترون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات . ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لمم فيها ذكر \_ ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حار رضى الله عنه : أن رسول إلله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ يَقُولُ الله عَزَ وَجُلَّ إنى خلق عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما احلات لهم ، ، وماثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله فقال بسم الله ، اللهم جنينا الشيطان ، رجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره شيطان ، أتهمى .

فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم ، وتحريمها عليهم ما أحل الله لهم في الحديث الأول ، وضرها لهم لو تركوا التسمية في الحديث الثاني ـكل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم ، وقوله وفاجتالتهم ، أصله افتعل من الجولان ؛ أي استخفتهم الشياطين فجالوا معهم في الضلال ؛ يقال جال واجتال : إذا ذهب وجاء ، ومنه الجولان في الحرب : واجتال الشيء : إذا ذهب به وساقه . والعلم عند الله تعالى والامر في قوله ﴿ وعدم ﴾ كالامر في قوله ﴿ واستفرز ﴾ ، وقوله ﴿ وأجلب ﴾ وقد قدمنا أنه للنهديد .

وقوله ﴿ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ إين قيه أن مواعيد الشيطان كلما خرور وباطل ؛ كوعده لهم بأن الاصنام تشفع لهم وتقربهم عند الله زانى ، وأن الله لما جمل لهم المال والولد في الدنيا سيجمل لهم مثل ذلك في الآخرة ، إلى غير ذلك من المواهيد السكاذبة ، وقد بين تعالى هذا المعنى فى مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ ، وقوله : ﴿ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربعتم وأدنبتم وغرتسكم الامانى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ﴾ ، وقوله : ﴿ وقال الشيطان لما قضى الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد تكم فأخلفتكم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تمالى: ﴿ إِنْ عَبَادَى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلَطَانَ . . ﴾ الآية .

بين جل وعلا فى هذه الآية السكريمة : أن عباده الصالحين لا سلطان للهيطان عليهم ؛ فالظاهر أن فى هذه الآية السكريمة حذف الصفة كما قدرنا ، ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة تشريف . وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضاً آيات أخر ؛ كمقوله : ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ ، وقوله : ﴿ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والدين هم به مشركون ﴾ ، وقوله : ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغادين ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مُسَكُمُ الْعَسْرُ فَى الْبَحْرُ صَلَّ مِن تَدْعُونَ إِلاَ إِياهُ فَلَمَا يَجَالَمُ إِلَى الْبِرَ الْمَالِمُ الْفَرْدَةِ . أَفَامَنَمُ أَنْ يَحْسَفُ بِكُمْ جَانِبُ الْبِرِ أَوْ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ عَاصِبًا ثُمْ لَا تَجْدُوا لَـكُمْ وَكَيْلًا . أَمْ أَمَنَمُ أَنْ يَعْيَدُكُمْ فَيْهِ الْبِرِ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنْ الرَّبِحُ فَيْغُرِكُمْ بِمَا كَيْفُرْتُمْ ثُمْ لَا تَجْدُوا لَـكُمْ عَلَيْنًا بِهُ تَبْهِما ﴾ .

بين جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة : أن العكفار إذا مسهم العنر فى البحر ، أى اشتدت علبهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأنها الجبال ، وظنوا أنهم لاخلاص لهم من ذلك ــ ضل عنهم ، أى فاب عن أذهانهم وخواطرهم فى ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون اقد جل وعلا ، فلا يدعون فى

فى ذلك الوقع إلا الله جل وحلا وحده ، لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا ، فأخلصوا العبادة والدعاء له وحده فى ذلك الحين الذى أحاط بهم فيه هول البحر ، فإذا نجاهم الله وفرج عنهم ، ووصلوا إلى البر رجموا إلى ما كانوا عليه من الكفر ، كما قال تعالى : ﴿ فلما نجاكم إلى البر أهرضتم وكان الإنسان كفورا ﴾ .

وهذا المعنى المذكور فى هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل وعلافى آيات كثيرة، كقوله: ﴿ هو الذى يسيركم فى البر والبحرحتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بربح طيبة وفرحوا بها جامتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان رظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لندكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الارض بغير الحق ﴾ وقوله: ﴿ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية ائن أنجيتنا من هذه لندكونن من الشاكرين وقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِذَا مَلْ اللهِ فَنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾ ، وقوله : ﴿ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ﴾ ، وقوله : ﴿ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه من هباد خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل قه أنداداً ليضل عن سبيله ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات كا قدمنا إيضاحه في سورة الآنمام وغيرها .

ثم إن الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نعن بصدده سخافة مقول الكفار ، وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر رجموا إلى كفرهم آمنين عذاب الله ، مع أنه قادر على إعلاكهم بعد وصولهم إلى أابر ، بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلى البحر فتبتلعهم الأرض ، أو يرسل عليهم حجارة من السهاء فتهلكهم ، أو يعيدهم مرة أخرى في البحر فتفرقهم أمواجه المتلاطمة.

كا قال هنا منكراً عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر ﴿ أَفَامَنَمُ أَنْ يُخْسَفُ بِكُمْ جَانِبُ البِر أُو يُرسِلُ عليكم حاصباً ﴾ وهو المطر أو الربح اللذين فيهما الحجارة ﴿ أَمُ امْنَمُ أَنْ يَعْبِدُكُمْ فِيهُ تَارَةً أُخْرَى فَيْرَسُلُ عَلَيْكُمْ قاصفاً مِنْ الربح فَيْمُ فَيْ الله عليكم قاصفاً مِنْ الربح فَيْمُ وَمَا مُصَدِريةً . فَيْمُوتُكُمْ مَا كَفُرْتُمْ ﴾ أى بسبب كفركم ، فالباء سببية ، وما مصدرية . فالقاصف : ربح البحار الشديدة التي تسكسر المراكب وفيرها ، ومنه قول أبي تمام :

إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت حيدان نجد ولا يعبان بالرتم يعنى : إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتما كان أو غيره .

وهذا المعنى الذى بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهم فى غير البحر بخسف أو عذاب من السهاء - أوضحه فى مواضع أخر ، كقوله : (إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السهاء . . ) الآية ، وقوله (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذا با من فوقكم أو من تحت أرجلكم . . ) الآية ، وقوله (أامنتم من فى السهاء أن يخسف بكم الأرض إذا هى تمور . أم أمنتم من فى السهاء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ) ، وقوله « فى نوم لوط » : (إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) ، وقوله : فرم لوط » : (إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) ، وقوله : هذه الآية قد قدمنا أنه قبل : إنها السحابة أو الربح ، وكلا القواين صحيح ؛ لأن هذه الآية قد قدمنا أنه قبل : إنها السحابة أو الربح ، وكلا القواين صحيح ؛ لأن كل ربح شديدة نرمى بالحصباء تسمى حاصباً وحصبة . وكل سحابة ترمى بالبر د تسمى حاصباً وحصبة . وكل سحابة ترمى بالبر د تسمى حاصباً إيضاً ، ومنه قول الفرزدق :

مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور وقول لبيد :

جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالهـا كل عصوف حصبه وقوله في هذه الآية ﴿ثم لا تجدوا المكم علَّينا به تبيعاً ، فعبل بممنى فاعل؛

أى تابعاً يتبعنا بالمطالبة بثاركم ، كقوله ﴿ فدمدم عليهم ربهم بذئبهم فسواها . ولا يخاف عقباها ﴾ أى لا يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك . وكل مطالب بدين أو ثار أو خير ذلك تسميه العرب تبيعاً ، ومنه قول الشهاخ يصف عقاباً :

تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيع

أى كعياذ المدين من صاحب الدين الذى يطالبه بفرمه منه . ومنه قول الآخر :

غدوا وغدى غزلانهم وكأنها صوامن غرم لدهن تبيع

اى خصمهن مطالب بدين ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : ﴿ فَاتَبَاعَ بِالْمُمْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ . ﴾ الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَ اللهِ وَاحْدُمُ عَلَى مَلِيهُ فَلَيْدُمُ ﴿ تَبْيَعًا ﴾ التبع أحدكم على ملى فليتبع ، وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره ﴿ تَبْيَعًا ﴾ أى نصيرا ، وقول بجاهد نصيراً ثائراً .

### تنيه

لا يخنى على الناظر فى هذه الآية الكريمة: أن الله ذم المكفار وعانهم بأنهم فى وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده، ولا يصرفون شيئاً من حقه نخلوق. وفى وقت الأمن والعافية يشركون به غيره فى حقوقه الواجبة له وحده، التى هى عبادته وحده فى جميع أنواع العبادة. ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من عبدة الأو أن، فإنهم إذا دهمتهم الشدائد، وفضيتهم الأهوال والكروب التجثوا إلى غير اقه عمن يعتقدون فيه الصلاح، فى الوقت الذى يخلص فيه الكفار العبادة تلة . مع أن اقه جل وعلا أوضح فى فير موضع: أن إجابة المضطر، وإنجاءه من الكرب من حقوقه التى لا يشاركه فيها غيره.

ومن أوضح الآدلة في ذلك قوله تعالى ﴿ في سورة النمل ﴾ : ﴿ آلله خير

أما تشركون . أمن خلق السموات والارض وأنول له مم من السهاء ماه فأ نبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان له أن تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . ﴾ الآيات . فقراه جل وعلافي هذه الآيات السكر يمات جعل إجابة المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الحالص الدى لا يشاركه فيه أحد ؛ كخلقه السموات والارض ، وإنواله المهاء من السهاء ، وإنباته به الشجر ، وجعله الارض قراراً ، وجعله خلالها أنهارا ، السهاء ، وإنباته به الشجر ، وجعله الارض قراراً ، وجعله خلالها أنهارا ، وجعله لها رواسي ، وجعله بين البحرين حاجزا ، إلى آخر ما ذكر في هذه وجعله لها والله عن فرائب صنعه وعجائبه التي لا يشاركه فيها أحد ؛ سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

وهذا الدى ذكره الله جل وعلا فى هذه الآيات السكريمات: كان سبب إسلام عكرمة بن أبى جهل ؛ فإنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فاراً منه إلى بلاد الحبشة ، فركب فى البحر متوجها إلى الحبشة ؛ فجاءتهم رخ عاصف فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يفنى عنسكم إلا أن تدعوا الله وحده ، فقال عكرمة فى نفسه : والله إن كان لا ينفع فى البحر خيره فإنه لا ينفع فى البحر خيره اللهم لك على عهد ، لأن أخرجتنى منه لاذهبن فلاضمن يدى فى يد محد صلى اللهم لك على عهد ، لأن أخرجتنى منه لاذهبن فلاضمن يدى فى يد محد صلى الله عليه وسلم فلا جدنه رءوفا رحيا. فخرجوا من البحر ، فخرج إلى رسول الله عليه وسلم فاسلم وحسن إسلامه رضى الله عنه اه .

والظاهر أن الضمير فى قوله ﴿ به تبيعا ﴾ راجع إلى الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله ﴿ فيفرق كم بما كفرتم ﴾ أى لا تجدون تبيعا يتبعنا بثاركم بسبب ذلك الإغراق .

 قوله تعالى: ﴿ وَلَقُدَّ كُرِمَنَا بَنِي آدَم ﴾ قال بعض أهل العلم: من تمكر يمه ابني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها ، فإن الإنسان يمثى قائماً منتصباً على رجليه ، ويأكل بيديه . وغيره من الحيوانات يمثى على أربع ، ويأكل بفعه .

ويما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى : ﴿ لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقريم ﴾ ، وقوله : ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ وفي الآية كلام غير هذا . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿رحلناهِ فَالْهِ وَالْبَحْرِ . ﴾ [لآية ، أَى فَ الْهِ عَلَى الْآنعام ، وفي البحر على السفن .

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدا ، كقوله : ﴿ وَهَلَيْهِا وَعَلَى الْهَلَاكُ تَحْمَلُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَالذَّى خَلَقَ الْآزُواجِ كُلِّهَا وَجَمَلُ لَـكُمُ مَنَ الْهَلَاكُ وَالْآنِمَامُ مَا تَرَكِبُونَ ﴾ وقد قدمنا هذا مستوفى بإيضاح ﴿ فَ سورة النَّجَلُ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ يُوم نَدُعُوكُلُ أَنَاسَ بِإِمَامُهُم ﴾ قال بعض العلماء : المراد « بإمامهم » هذا كتاب أسمالهم ·

ويدل لهذا نواه تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيء أَحْصَيْنَاه فِي إِمَام مَبِينَ ﴾ ، وقواه : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّة جَائِيةً كُلُّ أُمَّة تَدْهِي إِلَى كَتَابِهَا اليوم تَجْزُونَ مَا كُنَّتْم تَعْمَلُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَوَسْعَ الْكِتَابِ فَتْرَى الْجُرِمِينَ مَشْفَقَيْنَ عَا فَيْه . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانَ الزَّمْنَاه طَائِرَه فَي عَنْقُهُ وَنَخْرِج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ﴾ ووكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ﴾ واختار هذا القول ابن كثير ، لدلالة آية « يس » المذكورة عليه . وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره ، وهزاه ابن كثير لابن عباس وأبي العالية والضحاك والحسن . وعن قتادة ومجاهد : أن المراد « بإمامهم » نهيم .

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ﴿ وَلَـكُلُّ أُمَّةً رَسُولُ فَإِذَا جَاءً رَسُولُمُ

قعنى بينهم بالقدط وهم لا يظلمون ﴾ ، وقوله : ﴿ فَسَكَيْفُ إِذَا جَتُنَا مِنْ كُلُّ أَمَّة بَشْهِيدٌ وَجَتُنَا مُنْ كُلُّ أَمَّة بَشْهِيدٌ وَجَتُنَا بِكُ شَهِيدًا عَلَى هُوْلًا عَلَى هُولًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

قال بهض السلف : وفى هذا أكبر شرف لاصحاب الحديث ، لأن إمامهم الني صلى انته عليه وسلم .

وقال بهض أهل العلم : ﴿ بِإِمَامُهُمْ ﴾ أَى بَكْتَابُهُمُ الذِي أَنْزِلُ عَلَى نَبْيُهُمْ مِنْ التَشْرِيعُ ، وَعَنْ قَالَ بِهِ : أَبْنَ زَيْدً ، وَأَخْتَارُهُ أَبْنَ جَرِيرٍ .

وقال بعض أهل العلم: ﴿ يوم ندعوكل أناس بإمامهم ﴾ أى ندعو كل قوم بمن يأتمون به . فأهل الإيمان أتمتهم الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأهل السكةر أثمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء السكةرة ، كافال تعالى ؛ ﴿ وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار . . ﴾ الآية . وهذا الآخير أظهر الآفوالى عندى . والعلم عند الله تعالى .

فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآبة ، وما يشهد الها من قرآن . وقوله بعد هذا : ﴿ فَنَ أُو تَى كَتَابِهِ بِيمِينَهِ ﴾ من القرائر الدالة على ترجبه ما اختاره ابن كشير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الاعمال .

وذكر جل وعلا في هذه الآية الـكريمة : أن الذين يؤتون كـتـاسم بأيمانهم يقرءونه ولا يظلمون فتيلا.

وقد أوضح هذا فى مواضع أخر ، كقوله : ﴿ فَأَمَا مِن أَرَى كُمّا لِهُ لِي كُمّا لِهُ لِي كُمّا لِهُ لِي كُمّا لِه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كمتابيه \_ إلى توله \_ وأما من أونى كمتابه بشهاله فيقول يا لبتني لم أوت كمتابيه ﴾ وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة الكريمة .

وقول من قالى : إن المراد « بإمامهم » كجمد بن كمب « أمهاتهم »

أى يقال: يا فلان بن فلانة ـ قول باطل بلاشك . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً: « يرفع يوم القيامة الكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان » .

قوله تمالى : ﴿ وَمِنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَحْمِي فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَحْمِي وَأَصْلُ سَلِيلًا﴾.

المراد بالعمى في هذه إلآية الكريمة : عمى القلب لاحمى العين . ويدل لحذا قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لا تعمى الآبصار والكن تعمى القلوب إلى في الصدور) لآن حمى العين مع إبصار القلب لا يعتر ، بخلاف العكس ، فإن أحمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه ، قال تعالى : ﴿ عبس وتولى . أن جاءه الآعمى . و ما يدربك لعله يزكى . أد يذكر فتنفعه الذكرى ﴾ .

إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن حمى العينين ليس يضير

وقال ابن عباس رضی الله عنهما : لما عمی فی آخر حمره ـ کا روی عنه من وجوه ـ کا ذکره ابن عبد البر وغیره :

إن ياخذ الله من عيني نورهما فني اساني وقلمي منهما نور قلى دخل وفي في صارم كالسيف مأثور

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهُو فَى الآخَرَةُ أَحْمَى وَأَصْلُ سَبِيلًا ﴾ قال بمض أهل العلم: ليست الصيفة صيفة تفضيل ، بل المعنى فهو فى الآخرة أحمى كدلك لا يهتدى إلى نضع ، وبهذا جزم الزنخشرى .

قال مقيده هذا الله عنه : الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة وأحمى، الثانية صيفة تفضيل ، أي هر أشد حمى في الآخرة .

ويدل عليه قوله بعده ﴿ وأضل سبيلا ﴾ فإنها صيغة تفضيل بلا نزاع · والمفرر في علم العربية : أن صيغتى التعجب وصيغة التفضيل لا يأثيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاء ، كما أشار له في الحلاصة بقوله : 
• وغير ذي وصف يضاهي أشهلا \*

والظاهر أن ما وجد في كلام المرب مصرغا من صيغة تفضيل أو تعجب

غير مستوف للشروظ ــ أنه يحفظ ولايقاس عليه ، كما أشار له فى الحلاصة بق له :

وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذى منه أثر ومن أمثلة ذلك قوله:

ما فى المعالى لـكم ظل ولا ثمر وفى المخازى لـكم أشباح أشياخ أما الملوك فأنت اليوم ألامهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت « وأبيعتهم سربال طباخ » فيس صيغة تفضيل ، بل المعنى أنت وحدك الابيض سربال طباخ من بينهم .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونُكُ عَنَ الذَى أُوحِينَا إلَكَ لِتَفْتَرَى عَلَيْنَا فَيْرِهُ وَإِذَا لَا يَخْذُوكُ خَلِيلًا ﴾ روى عن سعيد بن جبير أنها نزلت فى المشركين من قربش ، قالوا له صلى الله عليه رسلم : لاندعك نستلم الحجر الاسود حتى ثلم بآلمتنا . وعن ابن عباس فى رواية عطاء : أنها نزلت فى وفد ثقيف ، أنوا الذي فسألوه شططاً قالوا : متعنا بآلمتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها ، وحرم وأدينا كما حرمت مكة ، إلى غير ذلك من الاقرال فى سبب نزر لها . وعلى كل وأدينا كما حرمت مكة ، إلى غير ذلك من الاقرال فى سبب نزر لها . وعلى كل حال فالعبرة بعموم الالهاب .

ومعنى الآية الكريمة : أن الكفاركادوا يفتنونه أى قاربوا ذلك . ومعنى يفتنونك : يزلونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره عالم نوحه إليك .

قال بعض أهل العلم : قاربوا ذلك فى ظنهم لا فيها فى نفس الامر . وقيل : معنى ذلك أنه خطر فى قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم فى بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم .

وبين فى موضع آخر : أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحى إليه ، وأنه المتنع أشد الامتناع وقال لهم : إنه لا يمكنه أن يأتى بشىء من تلقاء نفسه ، بل يتبع ما أوحى إليه ربه ، وذلك فى أوله : ﴿ وَقَالَ الذِّينَ لَا يُرْجُونَ لَقَاءُنَا

ائم بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى أخاف إن عصيت ربى هذاب بوم عظيم ﴾ . وقوله فى هذه الآية ﴿ رَإِنْ كَادُوا ﴾ هى المخففة من الثقيلة ، وهى هذا مهملة-. واللام هى الفارقة بينها وبين إن النافية كما قال فى الحلاصة :

وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل

والفالب أنها لاتكون كذاك مع فعل إلا إن كان ناسخاً كا في هذه الآبة ، قال في الخلاصة :

والفعل لم يك ناسخا اللا تلفيه غالباً بإن ذى موصلا كا هو معروف فى النحو .

قوله تعالى: ﴿ وَلُولَا أَنْ ثَبَتَنَاكُ لَقَدَ كَدَّتَ تَرَكَنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلَيْلًا · إِذَّاً لاَذْقَنَاكُ صَعف الحياة وضعف المات ثم لانجد لك علينا نصيراً ﴾ ·

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه صلى الله عايه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار. وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف المبات ، أى مثل عذاب الحياة فى الدنيا ومثلى عذاب الممات فى الآخرة وبهذا جزم القرطبي فى تفسيره ، وقال بعطهم : المراد بعده ف عذاب الممات : العذاب المعناعف فى القبر ، والمراد بعده الحياة : العذاب المعناعف فى الآخرة بعد حياة البعث ، وبهذا جزم الزيخشرى وغيره ، والآية تشمل الجبع ، وهذا الذى ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف بينه فى غير هذا الموضع ؛ كقوله : ﴿ ولو تقول علينا بعض الآقاويل ، لآخذنا منه باليمين ، ثم اقطمنا منه الوتين . ) الآية .

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم بينه في موضع آخر ، كقوله : ﴿ يَا فِسَاءُ الَّذِي مِن يَاتَ مَنَكُنَ بِفَاحَشَةُ مِبِينَةً يَضَاعِفُ لِمَا الْمَذَابِ ضَعَفَيْنَ ، . ﴾ الآية ولقد أجاد من قال :

وكبائر الرجل الصنير صنائر وصنائر الرجل الكبيركبائر

### تنبيه

هذه الآية الكريمة أرضح غاية الإيضاح براءة نبينا صلى الله عليه وسلم عن مقاربة الركون إلى العكفار ، فضلا عن نفس الركون ؟ لآن « لولا » حرف امتناع لوجود . فقاربة الركون منعتها « لولا » الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وحلا لاكرم خلقه صلى الله عليه رسلم . فصح يقيناً التفاء مقارنة الركون فصلا عن الركون نفسه . وهذه الآية تبين ما قبلها ، ولغه لم يقارب الركون إليهم البقة ، لأن قوله ( لقد كدت تركن إليهم شيئا ) ومنى ( تركن إليهم هو عين الممنوع به « لولا » الامتناعية كا ترى ، وممنى ( تركن إليهم هو عين الممنوع به « لولا » الامتناعية كا ترى ، وممنى ( تركن إليهم هو عين الممنوع به « لولا » الامتناعية كا ترى ، وممنى ( تركن إليهم هو عين الممنوع به « لولا » الامتناعية كا ترى ،

قوله تمالى: ﴿ أَمْمُ الصلاة لمالوك الشمس. ﴾ الآية . قد بينا و في صورة النساء » : أن هذه الآية الكريمة من الآيات الى أشارت لاوقات الصلاة ؛ لأن قوله ﴿ لماله لله الشمس ﴾ أى لزوالها على التحقيق ، فيتناول وقت الظهر والمصر ؛ بعدليل الغاية في قوله ﴿ إلى غسق الليل ﴾ أى ظلامه ، وذلك يشمل وقت المغرب والمشاء . وقوله ﴿ وقرآن الفجر ﴾ أى صلاة الصبح ، كما تقدم إيضاحه وأشرنا للآيات المهيرة لاوقات الصلوات ؛ كقوله : ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزافاً من الليل . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . . ﴾ الآية . وأتممنا بيان ذلك من السنة في الكلام على قوله : ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ فراجمه هناك إن شلت . والعلم عند إلله تعالى .

وقوله تعالى: ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوا ﴾ الحق فى لغة العرب: الثابت الذى ايس بزائل ولا مضمحل. والباطل: هو الداهب المضمحل. والمراد بالحق فى هذه الآية: هو ما فى هذا القرآن العظيم والمسنة النبوية من دين الإسلام. والمراد بالباطل فيها: الشرك بالله ، والمعاصى المخالفة لمدين الإسلام.

وقد بين جل وعلا فهذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء ثابتآراسخاً ، وأن الشرك باقه زهق ؛ أى ذهب واضمحل وزال . تقول الدرب : زهقت نفسه : إذا خرجت وزالت من جسده .

مم بين جل وعلا أن الباطلكان زهوقاً ، أى مضمحلا غير ثابت فى كل وقت . وقد بين هذا الممنى فى غير هذا الموضع . وذكر أن الحق يزيل الباطل و يذهبه ؛ كقوله : ﴿ قُلُ إِنْ رَبِي يَقَذَفَ بِالْحِقَ عَلَمَ الْغَيُوبِ . قُلُ جَاء الحق وما يبدى الباطل وما يميد ﴾ ، وقوله : ﴿ بِلُ نَقَذَفَ بِالْحِقِ عَلَى الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . . ﴾ الآية .

وقال صاحب الدر المنثور فى السكلام على هذه الآية السكريمة : أخرج ابن أبي شيبة ، والبخارى ومسلم ، والترمذى والنسامى ، وابن جربر وأبن المنذر ، وابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، وحول البيت ستون وثلثائة نصب ، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) . (جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد ) .

وأخرج ابن أبى شيبة وأبو يعلى وابن المنذر عن جابر رضى اقه عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِكلاً، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت لوجهها، وقال: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ﴾.

وأخرج الطهراني في الصغير ، وابن مردويه والبيهة في الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ، وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنما ؛ فشد لهم إبليس أقدامها بالرصاص ؛ فجاء ومعه قضيب فجمل يهوى إلى كل صنم منها فيخر لوجهه فيقول : ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾ حتى مر عليهاكلما .

وقال القرطي في تفسير هذه الآية : وفي هذه الآية دليل على كسر نصب

المشركين وجمبع الأوثان إذا غاب عليهم . ويدخل بالمعنى كسر 11 الباطل كله ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر اقه .

قال ابن المنذر: وفى معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل مايتخذه الناس بما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهى عنه، ولايجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تسكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقراً أو تطعاً فيجوز بيعها والشراء بها .

قال المهلب: وماكسر من آلات الباطل وكان فى حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة ؛ إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة فى المال. وقد تقدم حرق ابن عر رضى الله عنه . وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة . وهذا أصل فى العقوبة فى المال ؛ مع قوله صلى اقد عليه وسلم فى الناقة التى لعنتها صاحبتها و دعوها فإنها ملعونة ، فأزال ملكمها عنها تأديباً اصاحبتها ، وعقوبة اما فيا دعت عليه فإنها ملعونة ، وقد أراق حر بن الخطاب رضى اقد عنه لبناً شيب بماء على صاحبه اه الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى . وقوله صلى الله عليه وسلم: واقد اينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا فليه سرن الصلب ، وليقتلن واقد اينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا فليه سرن الصلب ، وليقتلن الخنزير ، الحديث ـ من قبيل ماذكرنا دلالة الآية عليه و العلم عند اقد تعالى .

قواله تعالى : ﴿ و نَعْزَلُ مِن الْقُرِآنَ مَا هُو شَفَاءُ وَرَحَةُ الْمُؤْمَنِينَ . وَلا يَزِيدُ الْطَالَمَينَ إِلا خَسَارًا ﴾ قد قدمنا فى أول ﴿ سُورة البقرة ﴾ الآيات المبيئة لهذا المعنى المنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريمة ؛ كقوله : ﴿ فَأَمَا الذِينَ آمَنُوا هُو لَلَّذِينَ آمَنُوا هُدى وَشَفَاءُ فَرَادَتُهُم وَمَانُوا وَهُمُ كَافَرُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ قَلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدى وَشَفَاءُ وَالّذِينَ لا وَمَوْنُ فَى آذَاتُهُم وقر وهُو عليهم همى ﴾ كما تقدم إيضاحه . وقوله والذين لا وَمَوْنُ أَذَاتُهُم وقر وهُو عليهم همى ﴾ كما تقدم إيضاحه . وقوله في هذه الآية ﴿ مَا هُو شَفَاءُ ﴾ يشمل كونه شفاء للقاب من آمراضه ؛ كما لفك والنفاق وغير ذلك ، وكونه شفاء الله جسام إذا رق عليها به ،كما تدل له قصة والنفاق وغير ذلك ، وكونه شفاء الله جسام إذا رق عليها به ،كما تدل له قصة

الدى رقى الرجل اللديغ بالفائحة ، وهي صحيحة مشهورة . وقرأ أبو عمرو « رننزل » إسكان النون وتخفيف الزاى . والبافون بفتح النون وتصديد الزاى . والعلم عند الله تعالى .

قوله نعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْهُمُنَا عَلَى الْإِنْسَانَ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبُهُ وَإِذَا مُسَهُ الشَّرَكَانَ بِشُرْسًا ﴾ بِن جل رعلا فى هذه الآبة الـكريمة : أنه إذا أنهم هلى الإنسان بالصحة والعافية والرزق ــ أعرض عن ذكر الله وطاعته ، ونأى بجانبه : أى تباعد عن طاعة ربه ؛ فلم يمتئل أمره ، ولم يحتنب نهيه .

وقال الزيخشرى: أهرض عن ذكر الله كأنه مستفن عنه ، مستبدبنفسه . « رنآى بجانبه » ناكيد للإعراض ؛ لان الإعراض عن الشيء أن بوليه هرض وجهه : والنأى بالجانب : أن يلوى عنه عطفه ، ويوليه ظهره ، وأراد الاستكبار ، لان ذلك من عادة المستكبرين . واليئوس : شديد اليأس ، أى القنوط من رحة اق .

وقد أوضح جل وعلا هذا المهنى في مواضع كشيرة من كتابه ، كقوله و في سورة هود و ( رائن أذننا الإنسان منا رحة نم ترصناها منه إنه ليئوس كفور و ائن أذناه نها و بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح غور) ، رقوله في « آخر فصلت » : ﴿ لا يسأم الإنسان من دعاء الحنج وإن هسه الشر فيئوس فنوط ، و ائن أذقاه رحة منا من ومد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساحة كائمة و ائن رجعت إلى ربي إن لى عنده للحسنى فلننبئن الدين كفروا بما عواوا و لنذيقنهم من عذاب غليظ ، وإذا أنهمنا على الإنسان أعرض و نآى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عربض ﴾ ، وقوله : «في سورة أومن و بها من الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه نم إذا أذاقهم منه رحة إذا فربق منهم ربهم يشركون ﴾ ، وقوله فيها أيضا : ﴿ وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديم إذا هم يقنطون ﴾ ، وقوله « في سورة يونس » ؛ ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما فلما سورة يونس » ؛ ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما فلما

كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضر مسه ﴾ الآية ، وقوله ﴿ في سورة الزمر ﴾ : ﴿ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ماكان يدعو إليه من قبل وجعل نله أندادا ليضل عن سبيله ﴾ الآية ، وقوله فيها أيضا : ﴿ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة عنا قال إنما أو تيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر م لا يعلمون ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وقد استثنی الله من هذه الصفات عباده المؤمنين فی قوله وفی سورة هود»: ﴿ إِلَّا الذِينَ صَبَرُوا وَحَمَلُوا الصَّالِحَاتَ أَرَائِكُ لَمْمَ مَغْفَرَةَ وَأَجَرَ كَبِيرٍ ﴾ كما تقدم إيضاحه . وقرأ ابن ذكوان ﴿ وَنَامَ ﴾ كجاء ، وهو بمعنى نآى ؛ كقولهم : راه فى رأى .

قوله تعالى : ﴿وَمَا أُوتَيْتُمْ مِنَ العَمْ إِلَا قَلَيْلا ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية السَّمَة : أنه ما أعطى خلقه من العمْ إلا قليلا بالنسبة إلى علمه جل وعلا ؛ لأن ما أعطيه الخلق من العمْ بالنسبة إلى علم الحالق قليل جدا .

ومن الآيات التي فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلُ لُو كَانَ الْبُحْرُ مِدَادًا لِهُ كَانَ الْبُحْرُ مَدَادًا لِهُ كَلَمَاتُ رَبِي وَلَوْ جَتَنَا بَمُنْهُ مَدُدًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلُو أَنْ مَا فَى الْأَرْضُ مِنْ شَجْرَةً أَقَلَامٌ وَالْبُحْرُ بِمُدُهُ مِنْ بَعْدُهُ صَبَّعَةً أَكُرُمُ مَا نَفْدَتُ كُلَّماتُ الله إن الله عزيز حكم ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ إِنْ فَصَلَمُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ بين جل وعلا في هذه الآية السكريمة : أن فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم كبير .

وأوضح هذا المعنى فى مواضع أخر ؛ كفوله : ﴿ رعليك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيا ﴾ ، وقوله : ﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا . ليغفر الك اقه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيا . وينصرك اقه نصراً عزيزاً ﴾ وقوله : ﴿ أَلَم نَشرَ لك صورك ، ووضعنا لك ذكرك ﴾ ، صورك ، ووضعنا لك ذكرك ﴾ ، الذي أنقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وبين تعالى فى موضع آخر: أن فضله كبير على جميع المؤمنين ، وهو قوله: ﴿ وَبَشِرَ المُؤْمِنِينَ بَأْنَ لَهُمْ مِنَ اللَّهَ فَصَلَّا كَبِيرًا ﴾ وَبَيْنَ المَرادُ بِالْفَصَلَ السّكِبِيرِ فَى قولُه: ﴿ وَالدَّبِنُ آمَنُوا وَعَلَوا الصّالحاتُ فَى رَوْضَاتُ الْجَنَاتُ لَمْمُ مَا يَصَاءُونَ عَنْدُ رَبِهِمْ ذَلِكُ هُو الفَصَلُ السّكَبِيرِ ﴾ .

قوله تمالى: ﴿ وَقَالُوا اَن نَوْمَنَ لَكَ حَتَى تَفْجَرُ لِنَا مِنَ الْأَرْضُ يَفْبُوعاً . أُو تَسْقَطُ أُو تَسْكُونَ لِكَ جَنَّةُ مِن نَخِيلُ وَعَنْبُ فَتَفْجَرُ الْآنَهَارُ خَلَالُما تَفْجَيْرًا . أُو يَكُونَ لَكَ بِيْتُ السَّهَاءُ كَا رَحْمَتُ عَلَيْنًا كَسَمًا أُو تَأْتَى بَاللَّهُ وَالمَلَائِمَ كُنَّ قَبِلًا . أُو يَكُونَ لَكَ بِيْتُ مِن زَخْرِفُ أُو تَرْقَى فَى السَّهَاءُ وَأَن نَوْمَنَ لَمْ آبُكُ حَتَى تَبْرُلُ عَلَيْنًا كَتَابًا نَقْرُوهُ مِن زَخْرِفُ أُو تَرْقَى فَى السَّهَاءُ وَأَن نَوْمَنَ لَوْبُكُ حَتَى تَبْرُلُ عَلَيْنًا كَتَابًا نَقْرُوهُ مَن رَخْرِفُ أُو تَرْقَى فَى السَّهَاءُ وَأَن نَوْمَنَ لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْنًا كَتَابًا نَقْرُوهُ لَلْكُ سَبْحًانَ رَقِى هَلَ كُنْتَ إِلَا بَشْرًا رَسُولًا ﴾ .

بين الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار و تعنتهم ، وكبرة افتراحاتهم لاجل التعنت لا اطلب الحق . فذكر أنهم قالوا له صلى الله عليه وسلم : إنهم أن يؤهنوا له \_ أى أن يصدقوه \_ حتى يفجر لهم من الارض يذبوعا . وهو يفعول من نبع : أى ماء فزير ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فسلكه ينا ببع فى الارض ﴾ ﴿ أو تدكون له چنة ﴾ أى بستان مز نخيل وهنب فيفجر خلالها ، أى وسطها أنهارا من الماء . أو يسفط السهاء عاجم كسفا : أى قطماً كا زمم ؟ أى فى قوله تعالى : ﴿ إن نشأ نخسف بهم الارض أر نسقط عليهم كسفا من السهاء . . ﴾ الآية . أو ياتيهم بالله والملائدكة قبيلا : أى معاينة قاله قتادة و ابن جريج . كمقوله ، ﴿ لولا أنول علينا الملائدكة أو ترى ربنا ﴾ .

وقال بدض العلماء : « قبيلا » : أى كفيلا ؛ من تقبله بكذا : إذا كفلهبه. والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد .

وقال الزبخشرى قبيلا بما تقول ، شاهداً بصه نه . وكون القبيل فى هذه الآية بمعنى الكفيل مروى عن ابن عباس والصحاك . وقال مقاتل : « قبيلا » شهيداً . وقال مجاهد : هو جمع قبيلة ؛ أى تأتى بأصناف الملائـكة . وعلى هذا

القول فهو حال من الملائدكة ، أو يكون له بيت من زخرف : أي منذهب؛ ومنه قوله ﴿ فِي الْوَحْرِفِ ﴾ : ﴿ وَلُولًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحْدَةً لِجُعَلَنَّـا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فعنة ﴾ إلى أو له ﴿ وَزَخْرُ فَأَ ﴾ أي ذهباً . أو يرقى في السياء : أي يصعد فيه ، وإنهم لن يوم والرقيه : أي من أجل صعوده ، حتى ينزل عليهم كـتاباً يقرءونه . وهذا التعنت والعداد العظم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في مواضع أخر . وبين أنهم لو فمل الله ما افترحوا ما آمنوا ؛ لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن ؛ كـقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيْكَ كُمْنَابًا فَي قَرْطَاسَ فَلْمُسُوهُ بِأَيْدِبُهُمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا إن هذا إلا سحر مبين ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلُو أَننَا نَرَانَا إِلَيْهِمُ الْمُلاثِدَكُمْ وَكُلُّمُهُمْ الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ايؤمنوا إلا أن يشاء الله ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلُو فَتُحَمَّا عَلَيْهُمْ بِأَبَّا مِنَ السَّهَاءُ نَظُّلُواْ فَيْهُ يَمْرُجُونَ . لَقَالُوا إنَّمَا سكرت أبصارنا بل نحن أوم مسحورون ﴾ ، وقوله : ﴿ وما يشمركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) ، وقوله : ﴿ إِنْ الذِّينَ حَقَّتَ عَلَيْمِ كُلَّمْتُ وَبِكُ لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاايم ﴾ ، والآيات بمثل **مذاكثيرة**.

وقوله في هذه الآية ﴿كتابا نقرؤه ﴾ أي كتاباً من الله إلى كل رجلمنا .

ويوضح هذا قواله تعالى ﴿ في المدرى ﴾ : ﴿ بل يريدكل امرى منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ كا يشير إليه قوله تعالى ؛ ﴿ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله . . ﴾ الآية . وقوله في هذه الآية السكريمة ؛ ﴿ فل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا ﴾ أى تنزيها لربي جل وعلا عن كل مالا يليق به ، ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم ؛ فهو قادر على كل شيء ، لا يعجزه شيء ، وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلى ربي .

وبين هذا المعنى في مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بُشِّرَ مُثْلِّكُمُ

يوحى إلى أنما إله مكم واحد فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) ، وقوله : (قل إنما أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما إله مكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفر وه · · ) الآية . وكقوله تعالى عز جميع الرسل : (قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولمكن لقة بمن على من يشاء من عباده ) إلى غير ذلك من الآيات . وقرأ « تفجر » الآولى عاصم ، حزة والكسائى ،فتح الناء وإسكان الفاء وضم الجم والباقون بعنم الناء وفتح الفاء وتشديد الجميم مكسورة ، واتفق الجميع على هذا فى النانية وقرأ نافع وابن عامر وعاصم «كسفا» بفتح السين والباقون بإسكان النون وتخفيف الزاى ، والباقون بفتح النون وشد الزاى ، والباقون بفتح النون وشد الزاى ، والباقون

قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنْعُ النَّاسُ أَنْ يُوْمَنُوا إِذْ جَاءُمُ الْهُدَى إِلا أَنْ قَالُوا الْمِدِيُ اللَّهُ بَشُرا رسولاً ﴾ هذا المانع المذكور هناعادى ؛ لآنه جرت عادة جميع الآمم باستغرابهم بعث الله رسلا من البشر ؛ كقوله : ﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمُ إِلاَ بَشُرَ مِثْلُنا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ أَنَّوْمِنَ لَبَشْرِينَ مِثْلُنا ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَلَكُ بَأَنُهُ كَانِمُ تَا يَهُمُ رسَلُهُمُ بِالْبِينَاتُ فَقَالُوا أَبْسُر يَهِدُونَنَا \* . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَلَكُ بَأَنُهُ كَانِمُ تَا يَهُمُ رسَلُهُمُ بِالْبِينَاتُ فَقَالُوا أَبْسُر يَهِدُونَنَا \* . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَلَنْ أَطْعَتُم بِشُرا مِثْلُكُمْ إِنْكُمْ إِذَا لِحَاصَرُونَ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات .

والدليل على أن المانع في هذه الآية عادى ؛ أنه تعالى صرح بمانع آخر غير هذا و في سورة الكهف و وهو قوله : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الآولين أو يأتيهم العذاب قبلا ﴾ فهذا المانع المذكور و في الكهف ، مانع حقيق ، لآن من أراد الله به سنة الآولين : من الإهلاك ، أو أن يأنيه العذاب قبلا – فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد ؛ لاستحالة أن يقع خلاف مراده جل وعلا . بخلاف المانع و في آية بني إسرائيل ، هذه ، فهو مانع عادى

يصح تخلفه . وقد أرضحنا هذه المسألة فى كتابنا « دنع إيهام الاضطراب هن آيات الكتاب » .

قوله تمالى : ﴿قُلُ لُوكَانُ فِي الْأَرْضِ مَلَانَكُمْ يَمْشُونُ مَطْمَتُنَهِنَ لِنُولِنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّاءُ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ .

بهن جلا وعلا في هذه الآية : أن الرسول لمزم أن يكون من جنس المرسل إليهم · فلوكان مر ملا رسولا إلى الملائكة انزل عليهم ملكا مثلهم ؛ أى وإذا أدسل إلى البشر أرسل لهم بشرا مثلهم .

وقد أرضح هذا الممنى فى مواضع أخر ؛ كقوله : ﴿ وَقَالُوا لُولَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ مَلْكُ وَلَوْ الْمَالُمُ مَلَا اللَّهِ مَلَا لَا أَنْ لَمَا مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِلْكُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِلْكُ أَلَّا لَهُ مَا لِللَّهُ مِلْكُ أَلَّا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللل

قوله تمالى : ﴿ أَوْ لَمْ بِرُوا أَنْ اللَّهُ الذَّى خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ قَادَرُ عَلَى أَنْ يَخْلَقُ مثلهم ﴾ .

بين جل رُملاً في مذه الآية الكريمة ؛ أن من خلق السنوات والآرض مع عظمهما قادر على بهمه الإنسان بلا شك ؛ لآن من خلق الاعظم الآكير فهو على خلق الاصفر قادر بلا شك .

وأوضع هذ المعنى في مواضع أخر؛ كقول : ﴿ لَحَلَقُ السَّمُو اللَّهُ وَ الرَّالِيَّةِ مَا لَكُ وَمِن قَدْرَ عَلَى خَلَقَ الْآكِرَ فَهُو قَادِرَ عَلَى خَلَقَ الْآكِرَ فَهُو قَادِرَ عَلَى خَلَقَ الْاَسْمُو اللَّهُ وَالْآرِضُ بِمَّادِرَ عَلَى خَلَقَ السَّمُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّمُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّمُواتُ عَلَى أَنْ يَحْلَقُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ الذَّى خَلَقَ السَّمُواتُ عَلَى أَنْ يَحْلَقُ وَلَهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الذَّى خَلَقَ السَّمُواتُ وَالاَرْضُ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرْجُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَرْجُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرْجُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْحَرْجُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى : ﴿ قَلَ لُو أَنْتُم تَمَلَّمُ كُونَ خَزَاتُنَ رَحَةً رَبِّى إِذَا لَا مَسَكَتُمْ خَشَيَّةً الإنفاق وكان الإنسان قتورا ﴾ ·

بين تمالى فى هذه الآية : أن بنى آدم لوكانوا يملكون خزائن رحمته -أى خزائن الارزاق والنعم - لبخلوا بالرزق على غيرهم ، ولامسكوا عن الإعطاء ، خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم .

وبين أن الإنسان قتور : أي بخيل مضيق ، من قولهم : قتر عن عياله ، أى ضيق عليهم .

وبين هذا المني في مواضع أخر ، كقوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الل

والمقرر في علم المربية أن « لو » لاتدخل إلا على الافعال . فيقدر لها في الآية فعل بحذرف ، والصمير المرفوع بعد « لو » أصله فاعل الفعل المحذرف ، فلما حذف الفعل فصل الصمير . والاصل قل لو تملكون ، فذا الفعل فبقيت الواو فجعلت ضميرا منفصلا : هو أنتم . هكذا قاله غير واحد ، والعلم عند الله تعالى .

قوله تمالى : ﴿ وَلَقَدَآ تَيْنَا مُوسَى تَسْعَ آيَاتَ بَيْنَاتَ . . ﴾ الآية .

قال بعض أمل العلم : هـــذه الآياده النسع ، هي : العصا ، واليد ، والسنون . والبحر ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والصفادع ، والحر ؟ آيات مفصلات .

وقد بين جل وعلا هذه الآيات فى مواضع أخر ، كـقوله: ﴿ فَالَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هَى ثَمِبَانَ مَبِينَ . وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هَى بَيْضَاءُ لَلْبَاظُرِينَ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَنَا آلَ فَرَعُونَ بِالسّنِينَ وَنَقْصَ مِنَ النَّمْرَاتَ . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فَأَرْصِلْنَا عَلَيْهِمُ الطّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْفَمَلُ وَالْضَفَادِعِ الْمُطّرِمِ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْفَمَلُ وَالْضَفَادِعِ

والدمآيات مفصلات ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا . وجمل بعضهم ألجبل بدل والسنين ، وهليه فقد بين ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَّقُنَّا الجبل فوقهم كأنه ظلة ﴾ و نحوها من الآيات .

قوله تمالى : ﴿ قال لقد علت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرص بصائر . ، إلآية.

المذكورة ما أنزلما إلا رب السموات والأرض بصائر : أي حججاً واضحة . وذلك يدل على أن قول فرعون ﴿ فَن رَبُّكُمَا يَامُوسَى ﴾ ، وقوله : ﴿ قَالَ فَرَعُونَ وما رب العالمين ﴾ كل ذلك منه تجاهل عارف .

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبيناً سبب جحوده لما علمه ﴿ في سورة النمل ، بقوله : ﴿ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين . فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً . ﴾ الآية.

قوله تمالى: ﴿ وَبَالَحْقُ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقُّ زُلُ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية السكريمة ؛ أنه أنزل هذا القرآن بالحق : أي متلبساً به متضمناً له ؛ فـكل ما فيه حق . فأخباره صدق ، وأحكامه عدل ؛ كما قال تعالى : ﴿ وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلا ﴾ وكيف لا ا رقد أنزله جل وهلا بعلمه ؛ كما قال تعالى : ﴿ لَكُنَ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ أَنْزُلُهُ بعلمه . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَبِالْحِقُّ نُولَ ﴾ بدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل في طريق إنزاله ؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوى لا يغلب عليه حتى يغير فيه ، أمين لا يغير ولا يبدل ، كما أشار إلى هذا بقوله : ﴿ نُزُلُّ به الروح الامين . على قلبك . . ﴾ الآية ، قوله : ﴿ إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين . . ﴾ الآية ، وقوله في هذه الآية : ﴿ لَقُولُ رَسُولُ ﴾ أي لتبليغه عن ربه ، بدلالة لفظ الرسول لآنه يدل على أنه مرسل به. قوله تعالى : ﴿ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ﴾ قرأ هذا الحرف عامة القرآء و فرقناه ، بالتخفيف : أى بيناه وأوضحناه ، وفصلناه و فرقناه » بالتشديد : وفرقنا فيه بين الحق والباطل . وقرأ بعض الصحابة « فرقناه » بالتشديد : أى أنولناه مفرقاً بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة . ومن إطلاق فرق ممنى بين وفصل قوله تعالى : ﴿ فبها يفرق كل أمر حكيم . . ﴾ الآية .

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه ليقرأه على الناس على مكف، أى مهل وتؤدة وتثبت ، وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغى أن يقرأ إلا كذلك . وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك فى قوله : ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ ويدل لذلك أيضاً قوله : ﴿ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وقرآنا ﴾ منصوب بفعل محذوف يفسره عا بعده ، على حد قوله فى الخلاصة :

قالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا قوله تمالى : ﴿قُلُ ادْعُوا اللّهِ أَوْ ادْعُوا الرّحْنُ أَيا مَا تَدْعُوا اللّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى ﴾ أمرالته جل وعلا عباده فى هذه الآية السكريمة : أن يدعوه بما شاءوا من أسمائه ، إن شاءوا قالوا : يا ألله ، وإن شاءوا قالوا : يا رحمن ، إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا .

وبين هذا المنى فى غير هذا الموضع ، كفوله : ﴿ وقد الآسماء الحسنى فادهوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ وقوله : ﴿ هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحم الرحم مو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجباد المسحان الله عما يشركون . هو الله المخالق البارىء المصور له الآسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحسكيم ﴾ .

وقد بين جل وعلا فى غير هذا الموضع : أنهم تجاهلوا اسم الرحمن فى قوله : ﴿ وَإِذَا قَبَلَ لَمُمُ اسْجَدُوا للرحمن قالُوا وَمَا الرَّحِينَ . . ﴾ الآية . وبين لهم بعض أفعال الرحمن جل وعلا فى قوله : ﴿ الرحمن عَلَمُ القَرآنَ . خلق لَمُم بعض أفعال الرحمن جل وعلا فى قوله : ﴿ الرحمن عَلَمُ القَرآنَ . خلق

الإنسان. علمه البيان ﴾ والدا قال بعض العلماء : إن قوله ﴿ الرحمَن . عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ ا القرآن ﴾ جواب لقولهم : ﴿ قالوا وما الرحمن . ﴾ الآية . وسيأتى لحذا إن شاء الله زيادة إيضاح « في سورة الفرقان » .

قوله تمالى: ﴿ وقل الحمد تله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ﴾ .

أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، لأن أمر القدوة أمر لا تباعه كما قدمنا ـ أن يقولوا : « الحدقة » أى كل ثناء جيل لائق بكماله رجلاله ، ثابت له ، مبيناً أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء ، سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً .

فبين تنزهه عن الولد والصاحبة فى مواضع كثيرة ، كفوله : ﴿ قَلْ هُو الله أَحَدَ ﴾ إلى آخر السورة ، وقوله : ﴿ وَأَنّه تَعَالَى جَدَّ رَبِنَا مَا اتّخذ صاحبة ولا ولدا ﴾ ، وقوله : ﴿ بديع السموات والآرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم ﴾ ، وقوله : ﴿ وقالوا اتخذ الرحن ولدا لقد جئتم شيئاً إدا . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الآرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحن ولدا . وما ينبغى للرحن أن يتخذ ولدا . . ﴾ الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملكه ، أى ولا في عبادته ؛ كقوله : ﴿ لمن كقوله : ﴿ وَمَا لَمُ فَهِما مِن شَرِكُ وَمَا لَهُ مَهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ ، وقوله : ﴿ لمن لملك البوم قه الواحد القهار ﴾ ، وقوله : ﴿ تبارك الدى بيده الملك وهو على كل شيء قدير ﴾ ، وقوله : ﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء . . ﴾ الآية ، والآيات عمل ذلك كثيرة . ومعنى قوله في هذه الآية ﴿ ولم يسكن له ولى من الذل ﴾ يعنى أنه لا يذل فيحتاج إلى ولى يعز به ؛ لانه هو العزيز القهار ، الذي كل شيء تحمد قهره وقدرته ، كا بينه في مواضع كثيرة كقوله : ﴿ والله غالب على أمره الآية ، وقوله : ﴿ والله غالب على أمره الآية ، وقوله : ﴿ والله غالب على أمره الآية ، وقوله : ﴿ والله غالب وقوله : ﴿ والله البان ؟ )

القاهر فوق هباده ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة . وقوله ﴿ وكبره تسكبيرا ﴾ أى عظمه تعظيما شديداً . ويظهر تعظيم الله فى شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه ، والمسارعة إلى كل ما يرضيه ، كقوله تعالى : ﴿ لتسكبروا الله على ما هداكم ﴾ ونحوها من الآيات ، والعلم عند الله تعالى .

وروى أبن جرير فى تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغير والسكبير من أهله هذه الآية (الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً . . ) الآية . وقال ابن كثير : قلت وقد جاء في حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية المز . وفي بعض الآثار : أنها ما لمر ثمت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة . وإنه أه لم ثم ذكر حد بثاً عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه : أن قراءة هذه الآية تذهب السقم الضر ، ثم قال : إسناده ضعيف ، وفي متنه نكارة . واقه تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم ، صلى الله عليه وسلم .

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكنتاب المبارك . ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تمالى ، وأوله «سورة الكمف» وبالله التوفيق .

تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث من الكتاب النفيس ﴿ أَضُواءَ البيانُ فَى إِيضَاحِ القرآنَ بالقرآنَ ﴾ ، لمؤلفه الأستاذ الجليل ، والعالم النحرير «محمد الأمين الشنقيطي » .

وكان الفراغ من طبعه فى شهر ربيع الأول من سنة ١٣٨٣ هـ الموافق شهر يونية من سنة ١٩٦٣ م .

وذلك بمطبعة الدنى المؤسسة السعودية . وهى تفخر إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب التفسير والسنة المحمدية ، وكتب السلف الصالح وستظل بمشيئة الله وعونه حارسة على الكتاب العربى ، باذلة جهدها فى نشر الثقافة الدينية ؛ حارسة لها من التبديل والتحريف ، والله المسئول أن يحقق المأمول .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم &

مدير المؤسسة محتد على يسمح المدّني

# فهرست

### الجزء الثالث من أمنواء البيان

الصفحة

#### المومنوع

سورة هو د

- « قوله تعالى : ( الركتاب أحكمت آياته ) الآية ، وأقوال العلماء في الحروف المقطمة في أوائل السور ، وما يرجعه القرآن منها .
  - قوله تعالى : ( ألا تعبدوا إلا الله ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
  - ٨ « « : (وأن استغفروا ربكم) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
  - « : ( ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ) ، والآيات الموضعة لذلك .
    - و تلبيه مهم .
    - ١٠ الحكمة التي خلق الله الحلق من أجلها .
  - أقوال العلماء في معنى ﴿ يثنون صدورهم ويستغشون ثيابهم ﴾ ومرجع الضمير في قولم
     ﴿ ليستخفوا منه ﴾ .
  - ۱۲ قوله تعالى : ( وهو الذى خلق السموات والأرض في سنة أيام ) الآية ، والآيات الموضحة لذلك .
  - ١٢ قوله تعالى : (وأن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ) الآية ، والآيات الموضعة لإطلاقات للفظ الأمة في القرآن .
    - ١٣ قوله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ) الآية ، والآيات المبينة لذلك .
  - ۱۳ « « : ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موهده ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
    - ١٣ قوله تعالى : ( فلا تك في مرية منه ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .

- ١٣ قوله تعالى : ( واكمن أكثر الناس لا يؤمنون ) والآيات الموضعة لذاك .
  - ١٤ ﴿ ﴿ : ( يِضَاعِفُ لَهُمُ العَذَابِ ) الآية ، والآيات المُوضَعَةُ لَذَاكُ .
- (ماكانوا يستطيعون السمع) الآية ، وأقوال العلماء في ذلك وما يشهد لهمامن قرآن
  - ١٦ قوله تعالى : ( مثل الفريقين كالأعمى ) الآية ، والآيات الموضحة لذاك .
- ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ) الآية والآيات الموضعة لذلك .
- ١٦ قوله تمالى : ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ) الآية ، والآيات الموضمة اذلك .
  - ١٨ قوله تعالى: ( وياقوم لا أسألكم عليه مالا ) الآية ، والآيات الموضحة الذلك .
  - الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائد ، والحلال والحرام .
    - ١٩ أقوال من قال مجوآز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك .
- ٢٧ قوله تعالى : ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
- ٣٣ قوله تعالى : ( وأهلك إلا من سبق عليه القول ) الآية ، والآيات المبينة من سبق علمه القول .
  - ٢٤ قوله تعالى : ﴿ قَالَ الرَّكِوا فَيُهَا فِاسَمَ ﴾ الآية والآيات الى فيها زيادة بيان لذلك .
    - « تفسير قوله تعالى : ( وَمَاكَنَا له مَقَر نَيْنَ ) وشواهده العربية .
- « قوله تعالى : ( وهي تجرى بهم في موج كالجبال ) الآية ، والآيات الموضحة لذلك .
  - ٥٠ ( ولما جاء أمرنا نجينا هوداً ) الآية ، والآيات المبينة لذلك .
  - « « : ( فلما جاء أمر نا نجينا صالحاً ) الآية ، والآيات المبينة لذلك .
- ۲۲ ( ولما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ) الآية ، والآيات المبينة لذلك .
  - ٣٦ قوله تعالى : ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) الآية ، والآبات الموضعة الذلك .
     ٢٧ ما يؤخذ من قصة إبراهيم من آداب الضيافة .

- ٢٧ قوله تعالى : (قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز ) الآية ، والآية التى فيها زيادة بيان لذلك .
- ۲۷ قوله تعالى : ( وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط ) والآية المبيئة لذلك الجدال .
- ٢٨ قوله تعالى : (يا إبراهيم أعرض عن هذا ) إلى قوله ( عذاب غير مردود) ، والآيات المينة لذلك .
- ٢٨ قوله تعالى : (ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا) الآية ، والآيات المبيئة لذلك .
  - ٢٩ تفسير قوله ( يهرعون ) وقوله ( ولا تخزون ) وشواهده العربية .
    - ٣٠ تفسير ( لعمرك ) وإعرابه وما فيه من اللغات .
  - ﴿ أَفُوالَ العَلْمَاءَ فِي الْمُرَادُ بَيْنَاتُ لُوطٌ فِي قُولُهُ ﴿ هُؤُلِاءً بِمَانَى ﴾ الآية .
  - « قوله تعالى : (قال لو أن لى بَمَ قوة ) الآية ، والآية التي فيها زيادة بيان الذلك .
    - ٣٢ إيان معنى القراءتين بالنصب والرفع في قوله ( إلا امرأتك ) .
      - ٣٣ وجه الجمع بين قراءة النصب وقراءة الرفع .
      - ﴿ أُوجِهُ الْمُرَاءَةُ فِي قُولُهُ ﴿ فَأُسِرُ بِاهْلِكُ ﴾ وشواهدها العربية .
    - « قوله تعالى : ( إن موعدهم الصبح ) الآية ، والآيات التي فيها إيضاح لذلك .
    - « « : ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) والآية المبينة للمراد بالسجيل .
      - ٣٤ معنى السجين والسجيل لغة ، وشواهدهما من العربية .
      - « قوله تعالى : ( وما هي من الظالمين يبعيد ) والآيات المبينة لذلك .
      - ٣٠ أفوال العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط ، ومناقشة أدلتهم .
  - ٤٠ قوله تعالى : (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه ) الآية ، والآيات الموضعة لمعناها ، وبعض الأحاديث الدالة طى ذلك .
    - ٤١ قوله تعالى: ﴿ وَلُولًا رَهُمُكُ لُرَجُنَاكُ ﴾ وَالآياتُ المُوضِّعَةُ لما داتُ عَلَيْهِ .
      - « دلالة الآيات الفرآنية طي أن المسلم قد تنفعه عصبية قريبه الكافر .
  - ٤٢ عرف النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم

20

فأعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الآخرين من بن عبد عمس وبي نوفل ابن عبد مناف .

٤٣ لا يجوز النداء بالروابط العصبية ، والدليل طي منع ذلك .

« الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابط ، ودليل ذلك .

٤٤ قوله تعالى : (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك )والآيات
 المبينة لتلك المشيئة في الموضعين .

### سورة يوسف

وع قوله تعالى : ( وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) والآيات التي فيها هذا المعنى.

١٤ أقوال العلماء في المراد بتأويل الأحاديث ، وما يشهد له منها قرآن .

٣٤ قوله تعالى : ( إن أبانا لني ضلال مبين ) والآيات المهينة المراد بذاك الضلال وشاهده العربي .

٤٧ إطلاقات الضلال في القرآن وشواهده العربية •

و أوله تمالى : ( وأوحينا إليه لنلبثنهم بأمرهم هذا ) الآية ، والآيات الى بين فيها
 إنجاز ذلك الوعد .

A } أقوال العلماء في العامل في الجلة الحالية التي هي قوله (وهم لا يشعرون ) ·

٩٤ أوجه القراءة في خيابة الجب ، ومعناه على قراءة نافع ، وبعض شواهده اللغوية .

« أقوال العلماء في جواب « لما » من قوله (فلما ذهبوا به ) الآية .

وقله تعالى : (ولقد همت به وهم بها) الآية ، والآيات المبينة براءة يوسف من الوقوع
 فيا لا ينبغى ، وتحرير المقام فى الموضوع .

٢٥ أقوال العلماء في هم يوسف ، وفي معنى البرهان في قوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) .
 ٢٥ ( نسل العلماء في المراد بالمسوء والفحشاء في قوله ( لنصرف عنه السوء والفحشاء) الآية ،

77

٦٦ أوجه الفراءة في قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) .

﴿ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدَ مِنْ أَهَلَمُا ﴾ الآية ، والآيات الَّيْ فيها بيانَ ذلك .

٣٢ دلالة الآيات على الحسكم بالقرائن ، وذكر أمثة بما عمر فيه بالقرائن .

« أفوال العلماء في شاهد يوسف المذكور .

٣٣ قوله تعالى : ( إن كيدكن عظم ) والآيات الن فيها بيان لذلك .

« ( قلن حاش لله ماهذا بشر ) الآية والآيات الق فيها زيادة إيضاح لذلك .

۲۶ « ( وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) والآية المبينة لأمرهم الذى الجمعوا ، ومكرهم الذى مكروا.

إشارة قوله تعالى : (وماكنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم) الآبة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ، والايات المشيرة إلى ذلك.

ه ٦ قوله تعالى : (وما يؤمن من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) والآيات المبينة لذلك .

٦٦ رفع إهكال قوى في قوله تمالى : ﴿ وَمَا يَوْمَنَ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهُ إِلَّا وَهُمْ مُشْرَكُونَ ﴾ .

« قوله تعالى : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) والآيات المبينة لذلك .

#### سورة الرعد

قوله تعالى: ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ) الآية ، وأقوال العلماء في السهاء هل لها عمد لانزاها أو عمد لها ، وما يشير إلى أقوالهم من آيات قرآنية .

٦٨ معنى قولهم : ﴿ السَّالُّبَةُ لَا تَقْضَى وَجُودُ لِلْوَضُوعِ ﴾ .

قوله تعالى : ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) الآية ، والايات الموضعة لذلك .

٦٩ ﴿ ﴿ : (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) الاية ، والايات الموضعة للذلك .

٧٠ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مَنْذُرُ ﴾ الآية ، والآيات المبينة لذلك .

« ﴿ ﴿ ﴿ : ﴿ وَالْسَكُلُّ قُومُ هَادٍ ﴾ والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي في الآية .

( الله يعلم ما محمل كل أنثى ) والآيات المبينة لذلك .

٧١ الاحتمالان في قوله ( وماتفيض الأرحام وماتزداد ) .

أفوال العلماء في معنى ( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) .

- ٧٧ أُخَذُ بِعَض العلماء من هذه الآية أن أقل أمد الحل وأكثره ، وأقل أمــد الحيض وأكثره طريقة الاجتهاد .
  - ﴿ إِجَاعِهِم فِي أَنْ أَقِلَ مِدَةَ الْحِلُّ سَنَّةَ أَشْهِرٍ ، وَكُونَ الْأَشْهِرِ بِالْأَهَلَةِ .
    - و ولد عبد الملك بن مروان لستة أشهر ، ودلالة القرآن طي ذلك ،
- ٤٧ لم يرد في تحديد أكثر مدة الجمل شيء من كتاب أو سنة ، والعلماء عنتلفون فيه . وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل .
  - ٧٦ مفاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره ، ومناقشة الأدلة في ذلك .
    - ٨٨ اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل ، ومناقشة أدلة الفريقين .
      - ٨٣ مذاهب العلماء في أفل المنفاس وأكثره ، ومناقشة أدلة الفريقين •
  - ٨٥ قوله تعالى : ( سواء منكم من أسر القول ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
    - ﴿ مَنْ المُسْتَخَفِّي وَالسَّارِبِ فِي الآيةِ . وَالشَّوَاهِدُ الْعَرَبِيةِ فَلَى ذَلْكُ .
  - ٨٦ قوله تعالى : ( إن الله لا يغير ما بقوم حق يغيروا ما بأ نفسهم ) والآيات الق فيها . هذا المنى .
- وله تعالى: (هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعاً ) والآيات الق فيها زيادة إيضاح لذلك .
- ٨٧ قوله تعسالى : ( وقد يسجد من فى السموات والأرض ) الآية ، والاية التى فيهـــا ذلك المعنى .
  - ٨٧ أفوال العلماء في سجود الظلال ، وسجود غير المؤمنين ٠
    - ٨٨ معنى السجود في لغة العرب وشواهده العربية .
  - الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند المالسكية والحنا بلة وغيرهم.
    - ٨٩ قوله تمالى : ( أم جعلوا لله شركاء خلفوا كخلفه ) والآيات الموضعة الها .
- ٩٠ ( ويقول الذين كفروا لولا نزل عليــه آية من ربه ) وبعض الآيات الموضحة لها .
  - . ٩ الآية الدالة على أن في القرآن كفاية عن غيره من الآيات.
- . ٩ قوله تعالى : (ولُو أَن قرآنا سيرت به الجبال) والآية الق تشير إلى الجواب الحذوف.

ه قوله تعالى : (والقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنالهم أزواجاً وذرية) والآيات
 الوضحة لذلك .

٩٩ قوله تعالى : (قل كنى بالله ههيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) والآية الدي فما بيان لذلك .

## ٩١ سورة إبراهيم

٩٢ قوله تعالى : (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) والآيات الموضحة لذلك .

قوله تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) والآيات المبينة فضل نبينا
 صلى الله عليه وسلم يعموم الرسالة .

٩٣ قوله تعالى : ( فردوا أيديهم فى أفواههم ) وأفوال العلماء فى معنى ذلك ، وما يشهد له منها قرآن .

٩٤ جمع الفم مكسراً على أفواه يدل على أن أصله فوه النع .

٥٥ قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا إِمَا كَفَرَنَا بِمَا أُرْسَلْتُمْ بِهُ ﴾ وَالْآيَاتُ المُوضَحَةُ لَذَلْكُ .

( وقال الذين كفرو الرسلهم لنخرجنكم من أرضنا) والآيات المفصلة لذلك.

( فأوحى إليهم ربهم انهلكن الظالمين ) الآية ، والآيات الموضحة الذلك .

٩٦ ﴿ ﴿ ( وَحَابُ كُلُّ جِبَارَ عَنْبِد ) وَالْآيَاتُ المُوضَحَةُ لَذَلْكُ .

( من وراثه جهنم ) والآيات المبينة المراد بالوراء هذا ، والشواهد العربية طي ذلك .

٩٧ قوله تعالى : ( مثل الذين كمفروا أعمالهم كرماد) الآية ، والآيات الموضحة لذلك .

الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن .

كون الأمثال لايعقلها إلا العلماء ، وكونها سبب هداية قوم وضلال آخرين، والآية الدالة طي ذلك .

«كون الله لايستحي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والمنسكبوت و عمو ذلك .

- ٧٠ قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ الشَّمْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا ﴾ الآية ، والآيات المُوضِعة الذلك .
  - ر ﴿ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانَ لِمَا قَضَى الْأُمْرُ ﴾ الآية ، والآيات المؤضعة لذلك ،
    - ٩ ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ) والايات الموضحة لذلك .
- ( قل العبادى الذين آ منوا يقيموا الصلاة) الاية ، والآيات الموضحة لذلك .
- « « ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) والاية المبينة أنه أجاب دعاءه في بعض .
- ١٠٠ قوله تعالى : (فمن تبعنى فإنه منى) الآية ، والآيات الق دات طى موافقة بعض الرسل
   لإبراهم فى مثل هذا الادعاء ، ومخالفة بعض آخر منهم له فى ذلك .
  - ﴿ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَاجِعَلُ أَفَنَّدَهُ مِنْ النَّاسُ تَهُوى إِلَيْهِم ﴾ والآية المُوضَّحة لذلك .
  - ١٠١ ﴿ ﴿ ﴿ رَبُّنَا اغْتُرُ لِي وَلُوالَّذِي ﴾ الآية ، والآيات التي فيها إيضاح لذلك .
    - ( إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) والاية الموضحة لذلك .
      - ( مهطمين ) الاية ، والايات المبينة لذلك الإهطاع .
- ١٠٧ ﴿ ﴿ وَتَرَى الْجُرِمِينَ يُومَنَّذُ مَقْرَنَيْنَ فِي الْأَصْفَادُ ﴾ والايات الموضحة لذلك .
  - « « « ( وتغشى وجوههم النار ) والايات الموضحة المالك .
    - ( هذا بلاغ الناس) والايات الموضحة لذلك .
  - ( وليعلموا أنما هو إله واحد ) والايات الموضحة لذلك .

### ١٠٣ سورة الحجر

- ٩٠٠ قوله تعالى : (ربما يوه الذين كفروا لوكانوا مسلمين) والايات الموضحة لذلك.
   أوجه القراءة واللغات في « ربما يود » الاية .
  - اختلاف العلماء في « رب » في هذه الآية هل هي المنكثير أو التقليل .
- « بيان وجه دخول «رب» على للضارع في هذه الاية ، مع أن الأصل دخولما على الماضي.
- قوله تعالى : ( ذرهم يأ كلوا وبتمتعوا ويلههم الامل) الاية ، والايات الق ف معناها.
  - إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر في أصول الفقة وفن المعانى ..
    - ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط.

- ١٠٤ قوله تعالى : (وقالوا يأيها الذي نزل علميه الذكر إنك لمجنون ) والآيات التي ماثلها في المعنى .
  - قوله تعالى : ( لوماتأتينا بالملائكة ) الآية ، والآيات الموضمة لذلك .
    - « المعانى الن تأتى لها لولا ولوما .
  - ٩٠٦ قوله تعالى : ( ماننزل الملائكة إلا بالحق ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
    - ١٠٧ أوجه القراءة في قوله : (ماننزل الملااكة ) الاية .
  - « قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون ) والآيات الموضحة لذلك .
    - لا ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدَ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بِرُوجًا ۚ ﴾ الآية ، والآيات التي بمعناها .
      - أقوال العلماء في معنى البروج ، وأصل معناها اللغوى .
      - ١٠٨ قوله تعالى : ( وزيناها للناظرين ) والآيات الموضعة لذلك .
  - « « « وحفظناها من كلشيطان رجيم) الآية ، والآيات الموضعة لذلك.
    - « الاستثناء في قوله ( إلا من استرق السمع ) قيل منقطع ، وقيل متصل .
  - ١٠٩ يؤخذ من هذه الآيات أن أمحاب الأقمار الصناعية لايصلون إلى السهاء ولايبنون على القمر .
    - وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك .
  - جملة من الآيات الدالة على حفظ السهاء منجميع الشياطين ، وبسط القول في ذلك.
  - ١١٢ رد الاستدلال بآية (ومن آياته خلق السموات والأرض ومابث فيهما من دابة ). الآية ـ على اتصال أهل الأرض بأهل السماء ، وبيان أن الآية لاتدل على ذلك .
  - ۱۹۳ رد الاستدلال على ذلك أيضا بآية ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أث تنفذوا ) الآية ، وبيان أن الآية لاتدل على ذلك بأوجه متعددة .
    - « رد الاستدلال على ذلك بآية (قل ربي يعلم القول في السماء والأرض) الآية .
  - رد الاستدلال على ذلك بآية ( التركبن طبقا عن طبق ) مع تفسيره آية ( التركبن طبقا ) الآية ، وبيان أوجه القراءة فيها .
  - ١١٧ رد الاستدلال على ذلك بآية ( وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيماً منه ).

١١٨ رد الاستدلال على ذلك بآية ( وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها) الآية .

١٩٨ نمن إذ نمنع المنلاعب بكناب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى النقدم العملي في كل الميادين .

١١٩ الجواب عن كون ظاهر آيات حفظ السهاء من الشياطين خاص بشياطين الجن دون الإنس.

١٩٩ قوله تعالى : ( وأرسلنا الرياح لواقح ) الآية ، والآية الق فيها بيان لذلك .

١١٩ أفوال العلماء في معني لواقع في اللغة .

١٢٨ أفوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر .

١٧١ ماجاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح .

١٢١ مسائل تتعلق بهذه الآية السكريمة .

١٢٧ المسألة الأولى ــ أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب ويستبل · ١٢٣ المسألة الثانية ــ تلقيح الثمار إبارها إلخ ·

٩٢٣ ما يقوم مقام الإبار فها لايؤير

١٧٣ ما لم يؤبر تبع لما أبر ، كما أنه إذا بدا صلاح بعضه كان غبره تبعاً له .

١٣٣ المسألة الثالثة \_ إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، ودليل ذلك .

١٢٣ إلا بيع قبل التأبير فهي المشترى .

١٧٣ اختلاف العلماء في جواز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل النا بير ، وأدلة الفريقين .

١٧٤ يفهم من مفهوم مخالفة الحديث السحيح أن مالم يؤبر للمشترى ، وخالف فى ذلك أبو حنيفة والأوزاعى . ومنطوق الحديث يرد على ابن أبى ليلى القاءل بأنها للمشترى مطلقا .

١٣٤ لايقول أبو حنيفة مججية مفهوم المخالفة .

١٧٤ أقوال العلماء في حَمَم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض . يجوز استثناء بعض الثمرة دون بعض خلافا لابن القاسم .

- ١٧٤ النمُرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها للشترى فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المتاد بها ، خلافا لأبي حنيفة القائل : يلزم قطعها حالا .
- ١٢٥ المسألة الرابعة ــ لواعتريت النخل وبقيت النمرة للبائع فهل لمشترى الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحها ، وأقوال العلماء في ذلك .
- المسألة الحامسة ــ إذا اشتريت النمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها فلها
   ثلاث حالات الح.
- ادلة السنة على منع بيع النمرة قبل بدو صلاحها ، والحب قبل أن يشتد ويأمن
   العاهة ، والعنب قبل أن يسود .
  - ١٢٦ أوجه القراءة في قوله ( وأرسلنا الرياح لواقح ) .
    - هـ وجه جمه لواقع على قراءة إفراد الربح .
  - توله تعالى : (وأنزلنا من السهاء ماء فأسقينا كموه) والآيات الموضعة لذلك .
    - « سقى وأستى لغتان وقراءتان ،كسرى وأسرى ، وشواهد ذلك .
    - قوله تعالى : ( وما أنتم له بخازنين ) والآيات المبينة لذلك على الوجهين .
      - ١٢٧ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَا لَنْحَنْ نَحْنِي وَنَمِيتَ ﴾ والآيات الوضعة لذلك .
        - ( ونحن الوارثون ) والآيات الموضعة لذاك .
- ۱۲۰ ( : (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال) الآية ، والآيات للبينة جميع أطوار الطين الذى خلق منه آدم عليه السلام ، وتفسير بعض الآيات للبينة لذلك بشواهدها العربية .
  - ١٢٩ قوله تعالى : ( إلا إلميس أبى أن يكون مع الساجدين ) والآيات الموضحة لذلك .
- « قوله تمالى: (قال يا إلميس مالك ألا تـكون مع الساجدين) والآيات الموضعة اذلك
  - ١٣٠ قوله تمالى : ﴿ قَالَ لَمُ أَكُنَ لَأُسْجِدُ لَبُشُرَ خُلَقْتُهُ ﴾ الآية ، والآية الموضعة لذلك .
    - قوله تعالى : (قال اخرج منها فإنك رجيم) والآيات الموضعة لذلك .
- قوله تعالى : (وإن عليك اللمنة إلى يوم الدين) والآية الق فيها زيادة إيضاح لذلك.
- قوله تعالى : ( قال رب بما أغويتنى ) والآية التي تشهد لممناها على أحد الوجهين .
- قوله تعالى : ( لأزينن الهم في الأرض ) الآية ، والآيات الموضعة الها من جهات متعددة ,

١٣١ قوله تعالى: ( إلا عبادك منهم المخلصين ) والآيات الموضعة لذلك .

۱۳۱ أوجه القراءة في قوله ﴿ الْخَلْصَانِ ﴾ .

١٣٧ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْتَقْمِينَ فَى جِنَاتَ وَعَيْرِنَ ﴾ الآية ، والآيات التي بمناها .

١٣٢ أصل مادة التقوى ومعناها الصرعى والخوى ، وشواهده العربية .

۱۳۳ قوله تعالى : ( و تزعنا مافى صدورهم من غل ) الآية ، والآية التى فيها زيادة بيان لذلك .

١٣٣ قوله تعالى : ( طى سرر متقابلين ) والآيات الموضعة لذالك .

١٣٣ ﴿ ﴿ ﴿ لَا يُعْسَمُ فَيُهَا نُصِبُ ﴾ والآيات المُوضِعة الذلك .

١٣٣ « « : ( وماهم عنها بمخرجين ) وألايات الموضعة لذلك .

١٣٣ ﴿ ﴿ : (ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) والآيات التي فيها بيان الملك .

١٣٤ ﴿ ﴿ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ﴾ والآيات التي فيها بيان لذلك .

و : (قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علم) والآية التي تدل على أن هذا النهلام هو إسحاق .

١٣٥ الفلام في قوله ( فبشرناه بغلام حليم ) هو إسماعيل ، كما سيأتي بيانه بالقرآن في الصافات .

١٣٥ إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدها ، وكون الأنثى يقال لحما غلامة أيضا ، وشاهده العربي .

۱۳۷ قوله تعالى : (قال أبشر بمونى على أن مسنى الـكبر ) والآيات التى فيها زيادة يبان لذلك .

١٣٣ قوله تعالى : ﴿ فَمِ تَبْشَرُونَ ﴾ والآيات الق فيها زيادة بيان لذلك .

١٣٦ حذف نون الرفع له خمس حالات .. الح .

١٣٦ بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب ، ووجهه وهواهده .

١٣٨ قوله تعالى : (قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) والآيات الق بمعناها . ١٣٨ قوله تعالى : (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط ) والآيات الموصحة اذاله.

١٣٩ وَلَالَةَ الآيَةِ السَّكَرِيمَةَ على ماذكره أهل الأصول من صحة الاستثناء من الاستثناء ، خلافا لابن مالك في الحلاصة . ۱۳۹ أومتح صاحب المراقى مسألة تعدد الاستثناء بقوله : وذا تعدد بعطف . · إلخ ، الخ ، الله عليه الله عليه الله المرسلون . قال إنسكم قوم منكرون ) والايات الموضحة لذلك

- ١٤٠ أوجه القراءة في الاية المذكورة .
- ١٤١ قوله تعالى : ( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) والايات المبينة لذلك .
- قوله تعالى : (إن فى ذلك لآيات المتوسمين) والايات الموضعة لمنى ذلك .
  - اصل التوسم في اللغة ، وشواهده في العربية .
- اقوال السلف من المفسرين في قوله تعالى: (للمتوحمين) ومايدل لبعضها من الحديث.
   ١٤٢ قوله تعالى : (وإنها لبسبيل مقم) والايات الموضعة لذلك .
- « قوله تعالى : (وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين . فانتقمنا منهم) والايات البينة الدلاث.
- ١٤٤ أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها طي القراءتين ، وهواهده العربية
  - ١٤٤ قوله تعالى : ( والقدكذب أصحاب الحجر المرسلين ) والايات الموضعة لمعناها .
- ١٤٥ وجه جمع المرسلين في قوله (ولقدكذب أصحاب الحجر المرسلين) مع أنهم كذبوا صالحا وحده ، والايات الدالة على ذلك .
- ١٤٦ مروره صلى الله عليه وسلم بالحجر فى غزوة تبوك ، وما قال ومافعل فى شأن ذلك عا ثبت بالأحاديث الصحيحة .
  - الـكلام في التعامر بماء أرض الحجر والصلاة فيها .
- حكم الصلاة فى مواضع الحسف وماجاء فى ذلك من الأدلة ، وأقوال العلماء وما يظهر رجعانه بالدليل .
  - ١٥١ مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة .
- ﴿ قد علمت أن أرض الحجر أرض خسف ، وأن العلماء اختلفوا في الصلاة في أرض الحسف ، فنذكر بهذه المناسبة الأماكن الق نهى عن الصلاة فيها .
  - الواضع الق نهى عن الصلاة فيها تسعة عشر .
- السكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهى عن الصلاة في سبعة مواطن : في المزبلة
   والحجزرة النع .

١٥٢ حَكُمُ السَّلَاةَ فِي الْمُبْرَةُ وَإِلَى الْقَبْرِ ، وَمَنَاقَشَةُ أَدَلَةُ الْفُرِيَّةُ بِنَ ، وَمَا يَقْتَطَى الدَّلِيلُ رجعانه . وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحام .

١٣١ حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم ، وهل تصم الصلاة فيها ، ومناقشة أدلة الفريقين .

١٦٣ علة النهى عن الصلاة في أعطان الإبل.

١٩٤ حكم الصلاة في مبارك البقر ، وماجاء في ذلك ، وأقوال العلماء فيه .

١٦٤ حكم الصلاة إلى جدار مرحاض .

١٦٥ حكم الصلاة في الـكنيسة والبيعة ، وأقوال العلماء في ذلك .

١٦٦ أدلة النهي عن الصلاة إلى التماثيل ، وهو تبطل بذلك أولا .

۱۹۷ منع تصویر الحیوان والوعید علیه ·

١٦٧ حكم الصلاة في المـكان المفصوب ، وأقوال العلماء فيه .

١٦٨ حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث .

١٧٠ حكم الصلاة في بطن الوادى .

١٧٠ حكم الصلاة في مسجد الضرار .

. ١٧٠ حكم الصلاة إلى التنور .

١٧١ قوله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتَنَا فَـكَانُوا عَنْهَا مَعْرَضَيْنَ ﴾ والآيات المُوضِعَة لذلك .

١٧٢ قوله تمالى : ﴿ وَكَانُوا يَنْحَتُونَ مَنَ الْجِبَالَ بِيُونَا آمَنِينَ ﴾ والآيات الموضحة لَذَلْك .

١٧٣ قوله تعالى : وما خُلَقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) الآية والآيات

الموضحة لذلك .

١٧٣ قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةُ لَا تُنَّةً ﴾ الآية ، والآيات الموضعة لذلك .

١٧٤ قوله تعالى : ( فاصفح الصفح الجميل ) والايات الق بمعناها .

١٧٤ قوله تمالى : ( إن ربك هو الحلاق العليم ) والآيات الموضعة لذلك .

١٧٤ قوله تعالى : ( ولفد آتيناك سبعا من المثاني ) الآية ، وبيانها بالكتاب والسنة . ١٧٥ قوله تعالى : (لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجًا منهم) والآيات الموضحة لذلك

١٧٦ قوله تعالى : ﴿ وَلاَنْجَزَنَ عَلَيْهِم ﴾ وَالآيَاتُ المُوسَحَةُ لَذَلَكُ .

۱۷۷ (واخفض جناحك للمؤمنين) والآيات المبينة لمنطوقها ومفهومها . ۱۷۸ (كما أنزلنا على المقتسمين) والآيات التي فيها بيان لها ، على الاختلاف في معناها .

بم تتملق السكاف في قوله (كما أثراننا على المقتسمين) .

 ١٨٠ (فاصدع بما تؤمر) والآيات الق فيها زيادة بيان لذلك ، ومعنى الصدع لفة وشواهده العربية .

۱۸۱ اختلافالعلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل المبنى للمجهول المركبين ) والآيات الموضحة اذلك ·

« قوله تعالى: ( إنا كفيناك المستهزئين ) والآيات التي فها زيادة بيان لذلك .

« قوله تعالى : ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون ) والآيات التي بمعناها .

١٨٣ قوله تعالى : ( فسبح محمد ربك وكن من الساجدين ) والآيات التي بمعناها ،

وبيان معنى التسبيح هنا .

١٨٤ ليست هذه الآية محل سجدة عند الجهور ، خلافا لأبي حذيفة و بمان بن رئاب ١٨٥ حديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدهاء .

« المصلاة دواء لضيق الصدر والحزن ، ودليل ذلك من الكتاب والسنة

« قوله تعالى : ( واعبد ربك حق يأنيك اليقين ) والآيات الموضحة لذلك .

١٨٧ حديث ﴿ مَا أُوحَى إِلَى أَنْ أَجْعُ المَالُ وَأَكُونُ مِنْ التَّاجِرِينَ ﴾ الحديث .

دلالة هذه الآية على أن الإنسان مادام حيا وله عقل مأمور بالعبادة .

١٨٨ رد تفسير بعض الزنا دقة لحذه الآية .

#### سورة النحل

۱۸۸ قوله تمالى : « أنى امر الله ، والآيات الموضعة لذلك .

« قوله تعالى : ( فلا تستعجلوه ) والآمات الموضعة لذلك .

١٩١ قوله تعالى . ( ينزل الملائكة بالروح من أمره)الآية ، والآيات الموضعة اذلك .

١٩٢ قوله تمالى : ( أن أنذروا أنه لا إله إلا الله أنا فاتقون ) والآيات الموضعة لذلك .

« قوله تعالى : (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون) والآيات الموضعة لذاك .

- ٣٩٧ قوله تمالى : (خلقالإنسان من نطفة) والايات الموضحة لذلك ، وبعض شواهدها العربية .
  - ١٩٥ قوله تعالى: ( فإذا هو خصيم مبين ) والايات الموضعة لذاك .
    - « كلام علماء العربية في ﴿ إِذَا ﴾ الفجائية .
      - و شواهد وأبان » اللازمة .

١٩٦ قوله تعالى : (والأنعام خلقها لسكم فيها دف،) الاية والايات الموضحة لذلك . ١٩٧ إعراب (والأنعام خلقها لسكم) .

١٩٨ قوله تمالى : (ولـكم فيها جمال ) الاية ، والايات الى فيها زيادة بيان الملك .

كانت العرب تفتخر بالحيل والسلاح والإبل ولا تفتخر باليقر والغنم ، وهواهد
 ذلك .

#### ١٩٩ إعراب قوله ﴿ وَزَبُّنَّةُ ﴾ .

- دلالة اقتران ( و يخلق مالا تعلمون ) بقوله ( اتركبوها ) على الامتنان بالمركوبات الحادثة ؟ كالطائرات والقاطرات ، وتاييد ذلك بالحديث الصحيح .
  - « في الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم
    - و اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران .
- ٢٠٠ قوله تمالى : (وطى الله قصد السبيل ومنها جائر ) الايات الموضحة لذلك ، مع
   بيان قصد السبيل بشواهده العربية .
  - ٢٠٧ قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ هَاءُ لَمُدَاكُمُ أَجْمِعِينُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك .
  - قوله تعالى ( هو الذي أنزل من السهاء ماء ) الاية ، والايات الموضعة لذلك .
    - دلالة القرآن طي وجوب النظر في هذه الايات طي كل إنسان .
- به ٢٠ إشارته جل وعلا في هذه الايات من أول سورة النحل إلى البراهين الثلاثة التي يكثر في القرآن العظم الاستدلال بها على البعث . وإيضاح ذلك .
  - ٢٠٤ هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات ، وإيضاح هذا البرهان .
    - معنى (شجر فيه تسيمون ) وشواهده العربية .

- و ٢٠٠ قوله تعالى : ( وسخر احكم الديل والنهار والشمس والقمر ) الآية ، والآيات الوضحة لذلك .
  - ٢٠٣ أوجه القراءة في الآية .
  - اظهر أوجه الإعراب في قوله (مسخرات) على قراءة النصب .
  - « قوله تمالى: ( وما ذرأ المج في الأرض مختلفا ألوانه ) والآيات الموضمة لذلك .
- و دلالة الايات المذكورة على أنه لا مؤثر في شيء إلا الله جل وعلا ، وبطلان تأثير الطبيعة بنفسيا .
- ۲۰۷ قوله تعالى : (وهو الدى سخر البحر لتأ كلوا منه لحاً طرياً وتستخرجوا منه
   حلية تلبسونها) الآبة ، والآيات الموضعة لداك في جميع المعطوفات .
- ٢٠٩ مسائل تتعلق بهذه الآية الأولى ـ لا مفهوم مخالفة لقوم ( لحماً طرياً ) فلا يمتنع
   القديد بما فى البحر .
- « كون النص مسوقا الامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول
- ( أَخَذَ عَلَمَاءَ اللَّالَـكَيَةُ مَنْ هَـَدُهُ الآيةُ : أَنْ لَحُومُ مَا فَى البَحْرُ جَنْسُ وَاحَدُ ؛ لأَنه عَنْ جَيْمُهَا بِعِبَارَةُ وَاحِدَةً فِي هَذُهُ الآيةِ .
- ٢١٠ أخذ علماء المالكية : أن لموات الأربع لحومها جنس واحد من آيات أخر ؟
   كقوله ( أحلت الحكم بهيمة الأنعام ) .
- اخذ عاماء المالكية : أن لحوم الطير مجميع انواعها جنس واحد من قوله تعالى
   ( ولحم طير ) الآية .
  - الجراد عندهم جلس واحد ، وهم مختلفون في ربويته .
    - « مذهب أبي حنيفة في اللحوم .
    - و مذهب الشافعي وأحد في اللحوم .
  - ٢١١ مسألة بيع الحيوان باللحم ، ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك .
- ٢١٥ اشتراط المااكية في منع بيع اللحوم بحيوان من جنسه كون اللحم غير مطبوخ .
- « دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل الشوب المسكلل باللؤلؤ ، وأقوال العاماء وأدلتهم في ذلك .
- ٢١٦ الترجيع بين الآية المذكورة في الدلالة ، وبين حديث لعن المتشبهين من الرجال باللساء .

- ٧١٧ منع الشرب في آنية المذهب والمنضة ، وأدلة ذلك من السنة .
  - « منم لبس الحرير والديباج للرجال ، وأدلته من السنة .
    - « منم لبس الدهب للرجال ، وأدلته من السنة .
    - ۲۱۸ جواز لبس الحرير للنساء ، وأدلته من السنة .
    - « جواز ليس الذهب للنساء ، وأدلته من السنة .
- ٢١٩ المسألة السادسة \_ أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز الح
- ٣٢٠ حرمه لبس الحلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على الرجال .
- حكم جمل الرجل الفضة في ثوب ، واستمال الرجل شيئاً محلى بأحد النقدين ،
   وأقوال الأثمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك .
- ٢٢٩ حجة من قال : لا يمنع لبس شيء مرف الفضة على الرجال ومناقشة ما استدل به على ذلك .
  - ٣٢٣ احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة .
  - ٧٧٨ دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعدوم اللفظ لا بخصوص السبب.
- « دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع ، وأنه إن أطلق على الواحد ذكر ، وإن أطلق على الجمع أنث .
  - ٧٢٩ تفسير شكر العبدلربه ، وشكر الرب لعبده ، والآيات الموضعة اذلك .
- « قوله تعالى : (وألق فى الأرضرواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم وهم يهتدون ) والآيات الموضحة لذلك .
  - و قوله تمالى : ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والآيات الموضحة الذلك .
    - ٣٣١ دلالة الآية على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة عم ٠
- قوله تعالى : (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربحكم قالوا أساطير الأولين) والآيات الموضحة لذلك .
  - أوجه الإعراب في قوله ( ماذا أنزل ربكم ) .
- ٢٣٧ قوله تعالى: (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم المقيامة) الآية والآيات الموضحة لذلك. وجه الجمع بين قوله ( ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ) ، وقوله ( وليحملن

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم) ، وبين قوله (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، ودلالة السنة محيحة على وجه الجم .

٣٣٣ دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نيينا صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه هو الذي سن لنا كل سنة حسنة .

٢٣٤ قوله تعالى : ( بغير علم ) والآيات الموضعة لذلك .

- « قول لبعض العلماء في معنى قوله تعالى : ( ليحملوا أوزارهم ) الآية .
  - ه تفسير قوله : ( ألاساء ما يزرون ) .
  - « قوله تعالى : ( قد مكر الذين من قبلهم ) والآيات الموضعة لذلك .
- ٣٠٥ « ( فأنى الله بنيائهم من القواعد ) والآيات المشابهة لمعناها .
  - ٢٣٦ ﴿ ﴿ ( ثُم يوم المقيامة يخزيهم ) والآيات الموضعة لذلك .
- ه ( ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ) الآية والآيات الموضعة لذلك .
  - اوجه القراءة في قوله (تشاقون فيهم).
  - ٢٣٧ ( فألقوا السلم ) والآيات الموضعة لذلك .
  - « بعض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع .
- قوله تعالى: (ما كنتا نعمل من سوء) والآيات التي بمعناما ، والآيات الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك .

٣٣٨ تحقيق المقام في معنى لفظة ﴿ إِلَى ﴾ في اللغة العربية والقرآن .

٢٣٩ وجه الجمع بين قوله : (ما كنا نعمل من سوء)، وقوله (ولايكتمون الله حديثا).

- قوله تمالى : ( فادخلوا أبواب جهنم ) والآية المبينة لعدد أبوابها .
- « « ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ) الآية ، والآية المبينة لمفهومها .
  - ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) والآيات التي بمعناها .
    - ( والدار الآخرة خير ) والآيات المرضعة لها .
      - لفظة خير وشر صيغتا تفضيل .
      - إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن .
        - . ٢٤ مبحث في إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين .

- ٧٤٧ قوله تمالى: ﴿ وَلَنْهُمْ دَارُ اللَّهُمِينَ ﴾ وبعض الآيات الموضعة لذلك .
  - و ﴿ ﴿ ﴿ جِنَاتَ عَدَنَ يَدْخَاوَنُهَا ﴾ والآيات المُوضَّحَة الْمَاكُ .
- « « ( تَجْرَى مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَار ) والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار .
  - ( لهم فيها ما يشاءون ) والآيات التي بمعناها .
  - ٧٤٣ ﴿ (كذلك يجزى الله المتقين ) وبعض الآيات الموضعة الذلك .
- ( الذين تتوفاهم الملائكة طبيين ) الآية ، والآيات الموضعة لمنطوقها ومفهومها .
- ٣٤٣ وجه الجمع بين قوله ( تتوفاهم الملائسكة ) ، وقوله ( قل يتوفاكم ملك الموت )الآية وقوله ( الله يتوفى الأنفس ) الاية .
- ٢٤٤ قوله تعالى: (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)
   والايات الموضعة لذلك عموما وخصوصا.
  - ٢٤ ما عبد من دون الله فهو طافوت.
  - « لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه ، ودليل ذلك من القرآن .
- و قوله تعالى : ( فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) والآيات الموضعة لذلك .
- ٣٤٣ قوله تعالى : ( إن تحرص طى هداهم فإن اقد لا يهدى من يضل ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
  - ٧٤٧ أوجه القراءة في قوله ( لا يهدى من يضل ) .
- قوله تعالى : (واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
  - ٧٤٧ متعلق اللام في قوله ( ليبين لهم الذي غتلمون فيه ) .
- ۲٤٨ قوله تعالى : ( إنما قولنا لثبىء إذا أردنّاه أن نقولله كن فيكون)الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
- 78۸ أوجه القراءة فى قوله ( فيسكون ) ومعنى السلام فى قوله ( اشىء ) وقوله ( وما أرسلنا منى قبلك إلا رجالا ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .

- ِ ٢٤٨ أُوجِه القراءة في قوله ( نوحى إليهم ) هنا وفي سورة يوسف وسورة الأنبياء في الحرفين .
  - ٢٥٠ الاية المذكورة لا تنافى أن من الملائسكة رسلا ، ودليل ذلك من القرآن .
    - و دلالة الاية على أن الله لم يرسل امرأة .
- ( السكريمة في قوله ( فاسألوا أهل الذكر ) الاية ـ على أن غير المالم
   يجب عليه سؤال أهل العلم .
  - ٢٥١ بم تتعلق الباء في قوله ( بالبينات والزبر ) وأقوال العلماء في ذلك .
- « قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ) الاية ، والايات الق فيها زيادة إيضاح لذلك .
- ٢٥٢ قوله تعالى : ( أفأمن الذين مكروا السيئات أو يخسف الله بهم الأرض ) الاية ، والايات الموضعة لذلك .
  - ٢٥٢ أوجه الإعراب في قوله ( مكروا السيئات ) .
- العدة في كل ما في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو فاؤه ،
   وأقوال العداء في ذلك .
- ٢٥٣ كوله تعالى : ( وقال الله وتتخذوا إلهين اثنين ) الاية ، والايات الموضعة لذلك . ٢٥٤ دلالة الايات القرآنية على استحالة تعدد الآلهة عقلا .
  - نـكتة تقويم المعمول في قوله ( وإياى فارهبون ) في المعانى والأصول .
    - « الايات الموضعة للحصر المشار إليه في الاية بتقديم المعمول .
    - ٢٠٠ قوله تعالى : ( وله الدين وأصبا ) والايات الموضعة للذلك .
- ٢٥٦ ( أفغير الله تنقون ) الآية ، وبيان المراد من الآية بما بعدها والآيات الموضعة أيضا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة على ذلك .
- ۲۵۷ قوله تعالى: ( ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والايات الموضعة لذلك .
  - ٢٥٧ قوله تعالى : ( فتمتعوا فسوف تعلمون ) والايات الموضحة لدلك .
- ٢٠٨ ( ويجملون لما الايعلموت نصيباً ) الآية والآيات الموضعة لدلك ، وأقول العلماء

في واو الفاعل في قوله ( يعلمون) وما يشهد له منها قرآن .

ى والآيات الموضعة لذلك منجهتين .

٢٩٦ أوجه الإعراب في «ما» من قوله ( ولهم ما يشتهون ) مع مناقشة نجوية في ذلك .
 « معنى البشارة.

٧٩٧ شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات -

٣٦٣ المعانى التي تأتى لها لفظة ﴿ جعل ﴾ في اللغة العربية وفي القرآن ·

۲۹۴ معنی قوله سبحانه .

٣٦٣ ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما نرك عليها من دابة ) إلى قوله ( ولا يستقدمون) والآيات الموضعة لذلك ، وبعض أدلة ذلك من الحديث .

٣٦٤ مبحث فى رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه ، وهو أهد ذلك من أأمربية ٢٦٤ مبحث فى إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك ، وتفسير ﴿ يُؤَاخَهُ ﴾ بمعنى الفعل المجرد .

٣٩٣ ( ويجعلون لله ما يكرهون ) والآيات المبينه لذلك من ثلاث جهات . وروي ( وتيم في السائم السكذب أو ب لهم الحسن ) والآيات الموضعة الذلك على

٧٦٧ (وتصف السنتهم السكذب أن لهم الحسن ) والآيات الموضعة لذلك على كلا القولين .

٣٦٨ ( لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ) وأوجه القراء فى الآية ، والآيات المبينة علىأوجه القراءة .

٩٣٧ أفوال العلماء في ﴿ لَا جَرَمُ ﴾ ·

- وإن الح في الأنعام لعبرة نسقيكم بما في بطونه ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك.
  - دلالة الآيات القرآنية على صحة نذكير الأنعام وتأنيثها .
- « جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيثها ، وأمثلة لذلك من الفرآن وبعض الشواهد العربية .
- ۲۷ مسائل تتعلق بهذه الآیة: الأولى ـ استنبط القاضی إسماعیل من تذکیر الضمیر
   فی قوله ( بما فی بطونه ) أن لبن الفحل مجرم .

٧٧٠ مبحث في السكلام على التحريم بلبن الفحل ٢

٢٧٦ المسألة الثانية ــ استنبط النقاش وغيره من هذه الآية طهارة المنى مع مناقشة
 فى ذلك .

٣٧٩ أقوال العلماء في منى الإنسان هل هو طاهر ، أولا ، وأدلتهم في ذلك ومناقشتها وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل .

المـألة الثالثة ـ قال القرطبي : في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان
 بالشرب وخيره .

مبحث في حكم لبن البيهمة الميتة ، والمرأة الميتة وللتحريم به .

٣٧٩ (ومن عمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) الآية ، والآيات الدالة طي نسخ هذا الحكم للنصوص في هذه الآية تدريجا ، وأفوال العلماء في معنى السكر .

٢٨٠ مبحث في أن صيغة الأستفهام ترد بمعنى الأمر .

اقوال العلماء في متعلق الجار والحجرور الذي هو «ومن عمرات النخيل» وأقوالهم
 في لفظة « من ، الأولى والثانية ، وأقوالهم في مرجع الضمير في قوله (تتخذون منه)

٢٨١ التحقيق أن إباحة الحرف آية النحل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ ، خلافا
 لن زعم أنها إباحة عقلية ، وأن رفعها ليس بنسخ.

٢٨٢ فإن قيل: آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ ، والجواب عن ذلك .

٣٨٣ تحقيق المقام فى حكم النبيذ بنصوص السنة .

٧٨٥ قياس النبيذ المسكر كثيرة على الخمر لا يصح لدخوله في النص .

« (وأوحى ربك إلى النحل) والآيات المشابهة لمعناها .

( ومنكم من برد إلى أرذل العمر) والآيات التي بمعناها ، وبعض الأحاديث على ذلك
 ۲۸۷ ( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ) والآيات الموضعة لذلك .

٢٨٨ قولان آخران في معنى الآية السكريمة :

٨٨٨ تفسير قوله (أفبنعمة الله يجحدون ) وبيان أن ﴿ جعد ﴾ قد تتعدى بالباء .

٧٨٩ أقوال العلماء في المراد بالحفدة ، ومايدل عليه القرآن منها .

٢٩٠ فى هذه الآية الكريمة رد على العرب التى كانت تعتقد أنها كانت تتناكح مع
 ١ لجن ، ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن ، وهجو بعض العرب
 لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن .

۲۹۱ السکلام طی حدیث أحد أبوی بلقیس کان جنیا ، مع ذکر قصص مرویة فی ذکر قصص مرویة فی ذلك ، وبیان أنها لم یصح منها شیء .

٢٩٢ أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجن ، وما يظهر رجحانه منها بالدليل . وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجوع المنكرة عند أهل الأصول وما يتم منها ومالا يتم .

٣٩٤ (ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون ) والآيات الموضعة لمفهومها .

• ٢٩ أوجه الإعراب في قوله ﴿ شيئًا ﴾ في هذه الآية الــكريمة .

( فلا تضربوا لله الأمثال ) الآيات الموضعة اذلك .

٢٩٣ ( وما أمر المساعة إلا كلمح البصر ) والايات المبينة لذلك .

اختيار أبي حيان أن ﴿ أو ﴾ من قوله ﴿ أو هو أقرب ﴾ الابهام .

« (وجعل احكم السمع والأبصار والأفئدة لعلم تشكرون) والآيات الق فيها زيادة بيان لذلك .

٧٩٧ نـكتة إفراد السمع في جميع القرآن -

- ( ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ) الآية ، والآية التي بمعناها .
- استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل جمسع تسكسير لفاعل وصفآ ،
   وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله علماء العربية .

٢٩٨ ( وجعل لـكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم) والايات الموضحة لذلك .

- ٢٩٨ (يعرفون نعمة الله ثم ينسكرونها ) الآية ، والآيات المبينة الملك .
  - « قول مجاهد في سبب تزول هذه الآية الـكريمة .
- قول السدى في تفسير هذه الآية الكرعة ، وما يشهد له من القرآن .
  - قول آخر في معنى الآية ، وما يشهد له من القرآن .
  - « أقوال العلماء في معنى قوله (وأكثرهم الـكافرون ).
  - ٣٠٠ ( ثم لا يؤذن للذين كفروا ) والآية المبينة متعلق الإذن .
- وجه الجلم بين الآيات الدالة على أن السكفار لايؤذن لجم في الاعتذار يوم القيامة ،
   وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات من القرآن .
  - حكم الترتيب بثم في قوله ( ثم لاً يؤذن لهم ) الاية .
  - ٣٠١ ( ولاهم يستعتبون ) والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية .
- ٣٠٢ (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) الآية ، والآيات الموضحة لذلكِ.
  - وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم) الآية ، والأيات الموضعة اذلك .
- ٣٠٣ الجواب عن تسكذيب آلهتهم لهم ، وإنسكارهم أنهم عبدوهم مع أث الواقع خلاف ذلك .
  - « مراد الكفار بقولهم ( هؤلاء شركاؤنا ) .
- دلالة المقرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النار ،
   وإخراج مثل الملائسكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الاية .
- وألفوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ماكانوا يفترون ) والآيات الموضعة لذلك .
- ٣٠٤ ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب) الآية ، والآيات الدالة على أن «صدوا» متعدية ومفعولها محذوف وقد تضمن البحث بيان «صد» المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما ومصدرهما .
  - • ٣ ( ويوم نبعث في كل أمة ههيدا ) الآية والآيات المرضعة لذلك .
- ٣٠٦ (ونزلنا عليك الـكتاب تبيانا لـكل شيء) والآية التي بمعناها على أحدالتفسيرين .

- ٣٠٩ السنة كلما تدخل في آية واحدة من كتاب الله .
- « مبحث طريل منقول من الإكليل في استنباط التنزيل السيوطى ، يتضمن أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الحلق .
  - ٣١٥ أوجه الإعراب في قوله ( تبيانا لـكل شيء ) .
- « أظهر القولين أن التبيان مصدر ولم يسمع كسر تاء النفعال مصدرا إلا فى التبيان والتلقاء.
  - ( وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) والآيات المبينة لمفهومها .
- « (إن الله يأمر بالعدل والإحسان \_ إلى قوله \_ الملكم تذكرون) والآيات الموضعة لذلك .
  - ٣١٨ معنى الموعظ ، وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر والنواهي . ٣١٩ معنى الفحشاء وللنسكر وبعض الشواهد العربية .
    - ٣١٩ ضرر البغي يرجع على صاحبه ، ودلالة القرآن على ذلك .
    - ٣١٩ ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) والآيات الموضحة لذلك .
    - ٣٢٠ ( ما عندكم ينفذ وما عندالله باق ) والآيات الموضعة لذلك .
- ٣٢٠ (ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) والآية الى فيها
   زيادة بيان الذلك .
- ٣٢٠ استنباط بعض العلماء من هذه الآية أن المباح حسن ، وقول بعض أهل الأصول
   بذلك وبعض الآيات الدالة عليه .
- ٣٢١ ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) والآيات الموضحة لمفهومها ، وقد تضمن البحث بيان العمل الصالح .
- ٣٣٧ أقوال العلماء فى الحياة الطبية وما يرجحه الدليل منها ، وقد تضمن البحث أحاديث تدل على ذلك ومبحثا أصوليا .
- ٢٠٥ ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) والآيات الدالة على حذف
   الإرادة : أى إذا أردت قراءة القرآن .
- •٣٧ ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة ، وكثير من أهل العلم على أنها مندوبة.

- ٣٢٥ ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
  - « معنى السلطان في الآية .
- ٣٢٩ تفسير قوله تعالى : ( والذين هم به مشركون ) والآيات المبينة له ، وبيان مرجع الضمير فى قوله « به » .
  - المراد بسلطان الشيطان على الذين يتولونه .
- ۳۲۷ وجه الجمع بين قوله ( إنما سلطانه على الذين يتولونه ) الآية ونحوها من الآيات. وبين قوله ( وماكان له عليهم من سلطان ) رنحوها من الآيات .
  - ٣٢٧ (وإذا بدلنا آية ) والايات الموضعة لذلك .
  - ٣٢٨ إيضاح أن النسخ لا يلزمه البداء وهو الرأى المتجدد .
- الايات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت النسخ
   وتمحضها في الناسخ .
  - ٣٢٨ مسائل تتعلق جهذه الابة الكريمة .

الأولى ــ لاخلاف بين المسلمين فى جواز النسخ عقلا وشرعا ، ووقوعه فعلا . و٢٨ معنى قول أبى مسلم الأصفهانى هو أن النسخ تخصص فى الزمن لا رفع الحسكم الأول ، بل بيان لانقضاء زمنه .

- ٣٢٩ يخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء .
- « المسألة الثانية \_ لا يصح نسخ حكم شرعى إلا بنص من كتاب أو سنة .
- ٣٣٠ المسألة الثالثة \_ في تحقيق أن المسخ بلا بدل ممنوع شرعا بقوله تعالى : ( نأت بخير منها أو مثلها ) وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام لأحد مع كلام الله جل وعلا .
- « ـ المسألة الرابعة \_ يجرزنسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف ، وبيان أمثلة لدلك ٣٣١ الجواب عن إشكالين قويين في قوله ( نأت بخير منها منها أو مثلها ) .
- ٣٣٣ المسألة الحامسة \_ النسخ على ثلاثة أقسام : نسخ التلاوة والحكم معا ، أو النلاوة فقط ، أو الحسكم فقط ، وذكر أمثلة لذلك .

٣٣٤ المسألة السادسة ـ لا خلاف في نسخ الفرآن بالفرآن ، ونسخ السنة بمتواتر

السنة ، واختلفوا فى نسخ الفرآن بالسنة كعكسه ونسخ المتواتر بالاحاد . وجه استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر بعض الأمثلة لذلك .

و استظهارنا أيضا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه ، وذكر بعض الأمثلة لذلك .

٣٣٥ التعقيق جواز النسخ قبل القيكن من الفعل ، وبيان الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له .

٣٣٣ المسألة الثامنة ـ التحقيق أن الزيادة طى النص منها ماهو نسخ ومنها ما ايس بنسخ خلافا للامام أبى حنيفة رحمه الله فى أن الزيادة نسخ مطلقا ، وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها .

( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .

٣٣٧ ( والهد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ) والآيات الموضعة الماك .

﴿ أَقُوالَ العَلَمَاءُ فَي تَعْيِينَ الْبُشِرِ اللَّهَ كُورِ فِي الآيةِ .

٣٣٨ تبيين الله تعالى لكذبهم وتعنتهم بقوله ( لسان الذى يلحدون إليه أعجمى) الآية ، وآيات أخر .

ه تفسير قوله ( يلحدون ) وأوجه القراءة فيه .

إطلاق اللسان على الفرآن في الآية السكريمة ، وشواهد ذلك من العربية ،
 وجواز تذكير اللسان بمعنى السكلام وتأنيئها .

٣٣٩ ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ـ إلى قولة ـ وهم طالمون ) وقول بعض أهل العلم أنها مكة ، والآيات الى ترشد لذلك ، وتفسير الآية .

٣٤٤ الجُوابِ عن إيمَّاع الإِذاقة على اللباس في قوله ( فأذاقها الله لباس الجوع ) .

• ٢٤ كلام البلاغيين في الآية وما يظهر لنا أنه الصواب .

٣٤٣ ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الـكذب ) والآيات الموضحة لمذلك .

٣٤٧ تورع السلف الصالح عن قولهم : هذا حلال وهذا حرام ، خوفا من هذه الآية وأمثالها في القرآن .

٣٤٧ مبحث في إتيان اللام لغير علة غائية .

٣٤٨ ( إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلمون ) والآيات الموضعة لذلك ، وإعراب قوله ( مناع قليل ) .

٣٤٩ ( وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل ) الآية ، والآيةالمبينة لذلك .

- ( إن إبراهم كان أمة كانتا لله ) والآيات التي بممناها .
- ٣٥٠ ( وآتيناه في الدنيا حسنة ) والآيات الق فيها بيان لذلك .
- « (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين ) والآيات للوضعة لذلك .
  - ٣ معنى الحنيف وبعض شواهده العربية ، ومسوغ إتيان الحال من المضاف إليه ،
    - ٣٥١ ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) والآيات الموضعة لذلك .
- ( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) والآيات الموضعة لذلك .

٣٥٢ صيغة تفضيل في الآية لمطلق الوسف ، وبعض الشواهد المربية على ذلك .

« (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) والآيات الموضعة لذاك .

٣٥٣ مسائل تنعلق بهذه الآية الكريمة :

- الأولى يؤخذ من هذه الآية الـكريمة حكم مسأله الظفر ، وأفوال العلماء في ذلك ، ومايظهر رجحانه بالدليل .
- المسألة الثانية \_ أخذ بعض العلماء من هـذه الآية المائلة في القصاص بأن يقتل
   القاتل بمثل ما قتل به إن كان جائزا شرعا ؟ لا إن قتل بنحو لواط أوزني .
  - مبحث في المشاكلة وبعض شواهدها.
  - ٣٠٤ ( واصبر وما صبرك إلا بالله ) وبعض الآيات المشيرة لذلك المعنى .
- ( إن الله مع الذين اتقوا ) الاية ، والآيات التي بمعناها ، وقد تضمن البحث الممية الحاصة والعامة ، وبيان كل منهما .
- ٣٥٥ سورة بنى إسرائيل : (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) الآية ، والآيات المبينة لذلك ، وقد تضمن البحث الأدلة الفرآنية على أت

الإسراء والمعراج بالجسد والروح معا يقظة لامناما .

٣٥٧ مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية المين ، وبعض هواهده العربية خلافا المن انكر ذلك .

٣٥٨ السكلام على حديثأنس من طريق شريك المقتضى أن الإسراء وقع مناما ، والجواب عنه .

٣٥٨ مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة .

مبحث قصير منقول من تفسير القرطي في ذلك .

و فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير.

. ٣٩ فائدة أخرى منقولة منه أيضا

١٣٦٩ إعراب « سبحان » وملازمة لفظها للاضافة ، وبعض الشواهد العربيه . دلالة التعبير بافظ العبد في هذا المقام على أن العبودية هي أشرف صفات المحلوقين ، وبعض الشواهد لذلك .

٣٩٣ مبحث في تنكير قوله ﴿ ليلا ﴾ .

٣٦٣ مبعث فى أن أسرى وسرى لغتان ، وبعض الشواهد العربيه كذلك

٣٦٣ الباء في قوله ﴿ بعبده ﴾ للتعدية

٣٩٣ تحقيق المقام بأدلة الوحى في مسألة اختلف أهل العلم فيها ، وهى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه ليلة الإسراء .

ع ٣٩ تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعا وعقلا في الدنيا والآخرة

٣٦٤ ( الذي باركنا حوله ) والآيات التي بممناها

٣٩٤ ( لنريه من آياتنا ) والآيات البينة لذلك

٣٦٥ ( وآتينا موسى السكناب ) والآيات الموضعة لذلك

ه٣٩ ( ألا تتخذوا من دونى وكيلا ) والآيات الموضعة لذلك ، وأوجه القراءة في الآية ، والسكلام على معنى « أن » في هذه الآية الكريمة

٣٦٥ ( ذرية من حملنا مع نوح ) والآيات الموضحة لذلك وما يشهد لها من قرآن
 ٣٦٥ إعراب « ذرية من حملنا »

٣٦٥ (وقضينا إلى بق إسرائيل) الاية ، وبعض الايات التي بمعناها .

٣٦٩ ( إن أحسلتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) والايات الموضعة لذلك .

٣٦٩ اللام في قوله « فلها » بمعنى على ، ودليل ذلك من القرآن وبعض الشواهد العربية .

٣٦٩ ( فإذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم ) والاية الدالة على العامل المحذوف ، وبعض الشواهد العربية .

- ٣٧٠ أوجه القراءة في قوله ( ليسوءوا وجوهكم ) .
- ٣٧٠ ( وإن عدتم عدنا ) والآيات الموضعة لذلك .

٣٧١ (وجعلنا جهنم للسكافرين حصيرا) والآيات الموضعة لذلك على كلا التفسيرين: ٣٧٢ (إن هذا القرآن يهدى التى هى أقوم) وبيان أن الله أجمل فى هسذه الاية جميع ما فى القرآن والسنة من هدى إلى أقوم الطرق وأعدلها ، ووعدنا بأناسنذ كرجملا من ذلك تنبيها مها على غيرها

٣٧٢ من ذلك توحيد الله ، فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدلها .

٣٧٣ أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن .

٣٧٤ يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية ، لأن الرب هو المعبود ، وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن .

٣٧٧ من هدى القرآن الق هي أقوم \_ جمله الطلاق بيد الرجل إلخ .

ومن هدى القرآن التي هي أقوام إباحة تعدد الزوجات إلخ.

ومن هدى القرآن الق هى أقوم \_ تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث إلخ وقد
 تضمن البحث فى ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء .

٣٨٦ ومن هدى القرآن الن هي أقوم - ملك الرقيق الخ .

٣٨٩ ومن هدى القرآن التي هي أقوم ــ القصاص الخ .

٣٩٠ ومن هدى القرآن التي هي أقوم ـ قطع يد السارق النع ، وقد تضمن البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح ، ومنها الفرق بين السرقة والنصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها من أنواع التعدى على المال كالفصب والنهب ، ومنها غير ذلك .

- ه ٣٩ ومن هدى الفرآن التي هي أفوم ـ رجم الزانين الحصن ، وجلد الزانين البكر مائة إلخ .
- ٣٩٣ ومن هدى الفرآن الق هي أقوم \_ هديه إلى أن التقدم لاينافي التمسك بالدين النج
- ومن هدى القرآن الى هى أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله
   تعانى ، معتقدا أنه مثله أو أصوب منه فهو كافر ، وبيان ذلك بالقرآن .
- ٤٠١ ومن هدى القرآن للق هي أقوم هديه إلى أن الرابطة هي وابطة الإسلام
   دون غيرها من الروابط .
- ٢٠٤ ربما انتفع المسلم بروابط نسبية لاتمت إلى الإسلام بصلة ، وأمثلة لدلك وآيات دائة عليه .
- ٢٠٤ النداء بروابط القوميات لا يجوز , ولا سيا إن كان المراد بذلك القضاء طي رابطة الإسلام .
- ٠٠٤ الرابطة الق تجمع المفترق رابطة ﴿ لَالَّهُ إِلَّالَةُ ﴾ وأمثلة لذلك من القرآن العظيم.
- ٢٠٤ المسالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى ـ درء المفاسد. والثانية ـ جلب المسالح. والثالثة ـ الجرى على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وقد هدى القرآن للق هي أقوم في جميعها.
- ٤١٢ ومن هدى القرآن الق هي أقوم هديه لحل المشاكل المالية ، وذكر حله الثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل.
- و المشكلة الأولى \_ ضعف المسلمين في أفطار الدنيا عن مقاومة الكفار ، وعلاج ذلك من الفرآن .
  - ١٤٤ المشكلة الثانية \_ تسليط الكفار في المؤمنين النح وعلاج ذلك في الفرآن .
- و ٤١ المشكلة الثالثة \_ هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن .
  - ٤١٧ ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالحير ) والآية المبينة لذلك على أصح التفسرين -

- ٣٣٤ (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه \_ إلى قوله \_ حسيبا ) والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسرين . وقد تضمن البحث أوجه القراءة في قوله ( وتخرج له يوم القيامة كتابا ) وإعراب لفظة «كتابا » على جميع القراءات . وتضمن أيضا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة للآية المذكورة ، ومبحثا في الكلام على «كفي » اللازمة والمتعدية مع بعض الشواهد العربية .
- ٤٣٦ (من اهتدى فإنمسا يهتدى لنفسه ومن ضل فإنمسا يضل عليها ) والآيات الموضحة لذلك
  - ٤٣٦ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والآيات الموخة لذلك .
- رد على هذه الآية سؤالان: الأول حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهل.
   والثانى إيجاب دية الحطإ على العاقة، والجواب عن كليهما.
- ٤٣٩ جمل عمر الديوان ولم يكن فى عهــد النبى صلى الله عليه وسلم ولا أبى بكر رضى الله عنه .
- وماكنا معذبين حق نبعث رسولا) والآيات الني بمعناها ، والآيات التي يفهم منها خلافها ، وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمه ، ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل ، وقد تضمن البحث مبحثا أصوليا وهو المكلام على القادم المعروف بالنقض ، وأقوال العلماء فيه .
- ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ) الآية ، والآيات المبينة لذلك، وأقوال العلماء فيها ، ومايرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن البحث أوجه القراءة في « أمرنا » ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .
  - ٤٤٥ الجواب عن إشكال في هذه الآية الكريمة.
- « (وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح) الآية ، والآيات الموضحة الذلك من أرج جهات .
- ٤٤٨ (من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) الآية ، والآيات الموضحة اذلك منطوقا ومفهوما .
- ٤٤٨ انتفاع الـكافر بعمله الصالح فى الدنيا دون الآخرة ، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة .

- و وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) والآيات الموضحة لذلك ، وقد تضمن البحث إعراب قوله ( وبالوالدين إحسانا ) .
- 50٣ ( وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك مع بعض الشواهد العربية .
- وه ع ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية ، وتفسير الإسراف في القتل.
  - ٣٥١ الآيات المبينة السلطان المذكور .
- سائل تتعلق بهذه الآية : الأولى ـ يفهم من قوله «مظاوما» أن من ليسمظاوما
   ليس كذلك . وقد تضمن البحث الأسباب المبيحة القتل .
  - المسألة الثانية \_ المقتول خطأ لايدخل في حكم الآية ، ودليل ذلك من القرآن .
- المسألة الثالثة ـ يفهم من اطلاق الآية شمول حكمها للفتل بمحدد وبمثقل ، ومناقشة أدلة الفريقين .
- 273 المسألة الرابعة .. في معنى السلطان الذي جعله الله لولى المقتول ، وقد تضمن البحث مسألة هل لولى المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له إلا القصاص أو العدو مجانا ، ومناقشة أدلة الفريقين .
- ٩٦٤ مايظهر رجحانه بالدليل في تلك المسألة ودليله ، ورد بعض حجج من خالف فيه .
   ٤٦٩ المسألة الحامسة ــ الجهور على أن للقتل ثلاث حالات حمد عمض ، وخطأ عمض ، وخطأ عمن .
   وخطأ هبه عمد وخلاف مالك في ذلك ومناقشة أدلة القولين .
  - ٤٧٣ مايقتضي الدليل رجحانه من ذلك الحلاف .
  - ٤٧٣ العمد المحض فيه القصاص . والحطأ المحض وعبه العمد فيهما الدية على العاقلة . ٤٧٣ أفوال أهل العلم في أسنان دية العمد وهبه العمد من الإبل ، ومناقشة أدلتهم .
    - ٧٥٥ مايرجحه الدليل من ذلك الاختلاف .
- ٥٧٥ الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها العاقلة الخ

- ٤٧٦ أما الدية في هبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين طي العاقلة ورد قول من قال إنها في مال الجاني .
- أسنان إبل دية الحطأ وقدرها . وأقوال العلماء في تلك الأسنان ومناقشة أدلتهم .
  - « قدر الدية من الخدب والورق على أهلهما .
    - ٤٨٠ قدر الدية من البقر والغنم .
- ٤٨٠ قول مالك : إن أهل الدهب أهل الشام وأهل مصر. وإن أهل الفضة أهل العراق
- « قوله أيضا : لايقل من أهل الفرى فى الدية الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل المذهب الورق كعسكسه .
- ٤٨٢ فروح تنعلق بهذه المسألة : الأول ــ الجمهور على أن دية الحطإ وشبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين الح .
- الفرع الثانى ــ هل يازم الجانى فى الحما إقسط من الدية كواحد من العاقلة أو يازمه منها شىء ، ومناقشة أدلة الفريقين .
- ٤٨٣ الفرع الثالث ـ فى كلام العلماء فى تعيين العاقلة التى تحمل دية الحطأ وشبه العمد، وماذا يانزم كل واحد منهم . وقد تضمن البحث الـكلام فى أهل الديوان والآباء والأبناء ، واختلاف العلماء فيهم .
  - ٤٨٤ الفرع الراج ـ الانجمل العاقلة شيئاً من كفارة القتل خطأ
- اختلاف العلماء هل تجب الـكفارة في القتل عمدا وما يرجعه الدليل من ذلك .
  - لا تحمل العاقلة الدية إن كان الفنل خطأ ثابتا بإفرار الجانى ولم يصدقوه المع .
- « الفرع الحامس الجهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم ويطلان قول من ساوى بينهما .
- جراح المرأة تساوى جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعل النصف
   وأقوال أهل العلم فى ذلك ومناقشة أدلتهم .
- ٤٨٦ إشكال قوى جداً فى هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب وجواب سعيد ومناقشته رحمه الله .
- ٤٨٧ حديث النسائى فى المسألة وذكرنا ضعفه من جهتين ، مع تصحيح ابن خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك فى بلوغ المرام .

- ٤٨٨ أفوال العلماء في دية السكافر ، وما يرجع الدليل من ذلك .
  - أقرال أهل العالم في دية الحبوسي وأدلنهم.
  - وع ديه المرتد إن قتل الاستتابة . الحربيون لا دية لهم .
- الفرع السابع ـ في أفوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ .
- ٤٩١ ظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ ، دية أو غيرها وتفصيل المالـكية في ذلك . وقد تضمن البحث قصة المدلجي الذي قتل ولده .
- ٤٩٢ الفرع الثامن دية المفتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة ذلك ، ورد قول من خالف في ذلك .
- ٤٩٣ هل تفضى ديون الميت من ديته أولا ، وهل يؤخذ ثلثما لمن أوصى له بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك . وقد تضمن البحث هل المك الميت الدية قبل موته أولا والراجح في ذلك .
- ٤٩٤ المسألة السادسة ـ في تعيين الولى الذي جمل الله له السلطان المذكور في الآية ، وأقرال أهل العلم في ذلك ، ومناقشة أدلتهم .
- ٤٩٧ إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا أو مجنونا أو غائبا فهل ينتظر بتنفيذ القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون النح أولا ينتظر ، وأقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم ، وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن على رض الله عنهما ابن ملجم قاتل على قبل باوغ بعض أولاد على ، وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاص ، أو كفر، أو حرابة.
- ٥٠١ المسألة السابعة ـ لفتل ظلما يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان متفق عليهما ، وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة . والمختلف فيه أيمان القسامة مع اللوث .
  - ثيوت القتل بإقرار القاتل ، وأدلة ذلك .
    - ٠٠٣ ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك .
- ٥٠٥ أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع الاوث ماذًا يلزم لها ، هل هو القصاص أو الدية ، أولا يلزم بها شيء ، وتفاصيل أدلتهم ومناقشتها ، وما يرجه الدليل منها

- ١٢ اجماع العلماء على اشتراط الدرث في القسامة ، واختلافهم في تعيين الدوث ومناقشة أدلتهم في ذلك .
  - ١٧٥ استظهارنا للراجح في اللوث عندنا .
- قروع تتملق بهذه المسألة : الأول ـ هل يحلف النساء والصبيان في القسامة ،
   وأقوال العلماء في ذلك ،
- الفرع الثانى \_ المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم طى التحقيق ، فإن حلفو ااستحقوا،
   وإن نـكلوا ودت الأيمان على المدعى عليهم .
- ١٩ قول أبى حنيفة بالروم الدية لأهل الحلة الق وجد بها الفتيل إن أحلفوا ، وذلك مروى عن عمر وأحمد بن حنبل .
- « المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى علم ، ولا حلف عنده على أولياء الدم .
- الفرع الثالث \_ إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم
   أعطيت ديته من بيت المال .
- الفرع الرابع فى أفوال أهل العلم إن ردت أيمان الفسامة على المدعى عليهم هل يحلف واحد منهم خمسين ، أو تقسم الأيمان عليهم بالسوية ، وماذا يلزمهم إن نكلوا عن الحلف .
- الفرع الحامس ــ بيان أقل العدد الذي يصح يحلف أيمان القسامة ، وهل يستمين الوارث في حلفها ببعض العصبة الذين لا ير أون ، والراجح في ذلك .
  - الله على القسامة في الحطا عند مالك .
    - بيان من علف في القسامة عند الشافعي .
      - ٥٢١ بيان من يجلف في القسامة عند أحمد .
  - « بيان من يحلفها عند أبي حنيفة رحمهم الله جميما .
- حكم ما إذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالفا ووقع فيها انكسار
   وتفصيل ذلك ، ورد قول من قال محلف كل واحد منهم خمسين .
  - ٢٧٥ الفرع السادس ـ لا يقتل بالقسامة عند من وجب بها القود إلا واحد إلخ .
  - ٣٢٥ هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من واحد
    - الفرع السابع أيمان القسامة تحلف ط البت إلغ .
    - الفوع الثامن من إن مات مستحق الأعان قبل حلفها استحقها وارثه .

- ٧٤٥ غريبة تتعلق بهذه الاية الكريمة .
- ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الآية والآيات الق بمعناها .
- ١٥٠ أخذ بعض العاماء من هذه الآية منع التقليد ، وبيان التقليد الممنوع وأدلة منعه من القرآن .
  - « رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع مطلقا .
    - « ذكرنا طرفا من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فها لا نص فيه .
- ذكرنا أمثلة من إلحاق للسكوت عنه بالمنطوق به ؟ من الـكتاب والسنة ، وتسمية بعض أهل العلم الإلحاق تبعى الفارق قياسا .
  - ٧٧٠ ذكر أمثلة في السكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق للناط .
- ٨٢٥ حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران عند الشيخين ، وكلام بعض
   أهل العلم في معناه .
- وعدنا بأنا سنستقصى السكلام على طرقه ، وأقوال السكلام على طرقه ، وأقوال أهل العلم فيه في سورة الأنبياء ، مع كلام قليل لنا عليه هنا .
  - ٣٩ أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع .
- ٣٣ مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحسكم بالقافة ، وقد تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة .
  - ٣٤٥ أفوال أهل المعلم في أعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك .
- « التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماي ، خلافاً لمن خص ذلك بالإماء
- ٣٥ لا تعتبر أقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشالرجل آخر، ودليل ذاك .
  - مبحث في أصل القفر في اللغة .
- ٣٦٥ تفسير قوله تعالى : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسئولا ) وأدلة ذلك النفسير من القرآن .
- مبعث في الإعارة بأولئك لغير العقلاء ، وبعض الشواهد العربية ( ولا تمشى في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ) الآية ، والآيات الموضحة لذلك .
  - ٣٧٠ تغسير قوله ( لن تخرق الأرض ) وبعض الشواهد العربية .
- ٣٨ ( أفأصفاكم ربكم بالبنين وانخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ) والآيات الموضعة لذلك .

- همه (قل لوكان معه آلمة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا) والآيات الموضعة لذلك على كلا التفسيرين .
- ٤٥ ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) والآيات الموضعة لذلك ، وقد تضمن البحث إتيان كل من اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخر ، وأدلة ذلك .
- ٤٤ ( وجملنا على قلوبهم أكنة أن ينقهوه وفى أذانهم وقرا ) والآيات المبينسة سيب ذلك .
  - ٤٣ في هذه الآية الرد على القدرية في زعمهم أن الشر ليس بمشيئة الله تعالى .
- وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم تفورا) والآيات الموضعة لذلك .
- 350 (قل ادع الذين زعمتهم من دونه قلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) والآيات الموضعة لذلك . وقد تضمرهي البحث سبب نزول الآية وتفسير قوله ولا تحويلا . ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد العربية ، وإعراب قوله (أيهم أقرب) .
- ٤ ( وإن من قرية إلى محن مهلكوها قبل يوم القيامة \_ إلى قوله مسطورا) والآيات المبينة لذلك : وقد تضمن البعث السكلام على حذف النعت والمنعوث وبعض الشواهد العربية وتفسير قوله ( مسطورا ) .
- ١٤٥ بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى والبلدان
   من الإسرائيليات الق لا معول عليها
  - ٤٧ ( وَآتَيْنَا مُود النَّاقَةُ مَبْصَرَةً فَظُلُمُوا بِهَا ) الآيةِ ، وَالآياتُ لَمُذَلِّكُ .
  - ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) والآيات التي فيها بعض تفصيل ذلك .
- ٨٤٥ ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس والشجرة الملمونة في القرآن ) والآيات الموضعة لذلك : وقد تضمن البحث إبطال قول من قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بنى أمية على منبره ، وأتهم المراد بالشجرة الملمونة ، ومعنى وصف الشجرة باللمن .

- ٥٤٩ (وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجدلمن خلقت طينا)
   والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث إعراب قوله « طينا » .
- (قال أرأيتك هذا الذي كرمت على لثن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا).
- والآيات الموضعة لذلك ، والمبينة لقوله ﴿ إِلا تَلْمِلا ﴾ وقد تضمين البعث بيان معنى ﴿ لَاحْتَنَكُن ﴾ ومعنى ﴿ أَرَامِتُك ﴾ وإعراب السكاف فيها .
- ١٥٥ (قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً) والآيات الموضعة لذلك . وقد تضمن البحث إعراب « جزاء » والتحقيق في قوله « موفوراً » هل على بابه أو بمعنى وافر .
- ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) إلى قوله ( إلا غروراً ) والآيات الموضعة لذلك . وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله ومعنى إجلابه ومعنى مشاركته لحم فى الأموال والأولاد . ومعنى الاستفزاز ، وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربية ، وأوجه القراءة فى قوله ورجلك .
  - ••• ( إن عبادى ايس لك عليهم سلطان ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك .
- ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ــ إلى قوله تبيما ) والآيات الموضحة اذلك ، و بعض الشواهد العربية .
- وأدلة ذلك .
- ٩٥٥ هذا الذى ذكره الله فى هذه الآيات وأمثالها فى القرآن هو سبب إسلام عكرمة
   ابن أبى جهل .
  - مرجع الضمير في قوله « به تبيعا » .
  - ٥٦ ( ولقد كرمنا بني آدم ) الآية وبعض الآيات فيها بيان اذلك .
- ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) وأفوال العلماء في معنى ﴿ إمامهم ﴾ وما يشهد له منها قرآن .
- ( فمن أونى كتابه بيمينه ) الآية ، والآيات المبينة لذلك . رد قول عد بن كعب
   في هذه الآية ودليل ذلك .

- ٥٦١ ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) والآيات المبينة لذلك . وقد تضمن البحث السكلام على صيغة التفضيل وصيفتى التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط .
- ٩٦٠ ( وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) الآية ، وبعض الآيات التى فيها
   بيان لذلك . وقد تضمن البحث الـكلام على « أن » المخففه من الثقيلة .
- ٩٦٥ ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا) الآية ، والآيات التي فيميا
  بيان لذلك .
  - « إيضاح هذه الآية براءته صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الـكفار .
    - ٥٦٥ (أقم الصلاة لدلوك الشمس ) الآية والآيات التي تشير إلى معناها .
    - وقل جاء الحق وزهق الباطل ) الآية والآيات الموضعة لذلك .
- ١٦٥ بعض الأحاديث والاثار التي لها تعلق بهذه الآية دلالة الآية على كسر الأصنام والايات اللهو والصور ونجو ذلك .
- ٥٦٧ ماكسر من آلات الباطل إذاكانت فيه منفعة بعد السكسر يترك لصاحبه إلا أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه ، وبعض الأدلة لذلك . وقد تضمن البعث أن ذلك أصل العقوبة المالية .
- ١٧٥ ( وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الآية ، والآيات المبينة لذلك
   وقه تضمن البحث كون الشفاء في الآية شاملا للأمراض ألمعنوية والحسية .
- ٥٦٨ ( وإذا أنعمنا طى الإنسان أعرض ونأى بجانبه ) الآية ، والآيات الموضعة لذلك . ١٩٥ ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) والآيات التي فيها بيان لذلك .
  - « ( إن فضله كان عليكُ كبيراً ) والآيات الموضعة لذلك .
- ١٠٥ بشارة المؤمنين بالفضل الحكبير من الله وبيان المراد بالفضل الحكبير من المقرآن
   ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \_ إلى قوله \_ هلكنت
   إلا بشرآ ) الآيات الموضعة لذلك من جهات متعددة .
- ٧٧٥ ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرآ رسولا )
   والآيات الق فيها بيان اذلك . وقد تضمن البحث الجمع بين هذه الآية وبين قوله
   في الحكمف (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغدروا ربهم ) الآية .

- ٥٧٣ (قل لوكان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من النهاء ملكا رسولا) والايات الموضحة لذلك .
- (أولم يُروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يُخلق مثلهم ) والايات الموضحة لذلك .
- ع٧٥ (قل لو أنم تملكرن خزائن رحمة ربى ) الاية ، والايات الموضعة لذلك . وقد تُضمن البحث السكلام على مدخول ﴿ لُو ﴾ .
- ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات ) الاية والايات المبينة لذلك .
   ( قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ) والآية الق
- (قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصابر) والآيه الق فيها إيضاح ذلك .
  - ٥٧٥ ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والآيات الموضحة لذلك .
- ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) الاية ، والآيات المبينة الذلك من وجهن .
- ٧٧٥ (قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأصماء الحسنى ) والآيات الق فيها بيان لذلك .
- ( وقل الحد له الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ) الآية والآيات المبينة الذلك من جهات متعددة .
  - ٧٨ أثر رواه ابن جرير في تفسيره عن قتادة يتملق بهذه الآية .
  - حديث ذكره ابن كثير فيه تسمية هذه الآية «آية العز».
     بعض الآثار والأحاديث الق لها تعلق بهذه الآية .